مواطع الالرام فی تفسر کلام الملل العلام ابوالفیفی الفیضی النالوری (369 – ع.، اه)

£ ...

و بنریلم انعی العرا دی اللیم السر عبراللم کبر (م ۲۲۲ هـ)

الجنرء الرابع







## سورة المؤمنون

موردها أمَّ الرِّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام وصول أهل الإسلام لمرامهم وسلامهم عملة كرههم، وعلام ما أم أهل الإسلام، وأحوال السر الأولاد وسط الأرحام، والوماء لودود السدم والمعاد، و هالان رهند أطول الرسل عمرا، وليجالهذاء الإسلام وأهل الوذ.

واعلام أحوال روح الله والإساع الغذال مع الأصار، وأحول أهس الإساه حدل الطبق وأدلاء الوطول العدال حدل وروه الساء ويجد حال وروه الساء ويجد حال وروه الساء ويجد حال وروه الساء ويجد حال وروه الساعور، وعطاء الأعدال معادا كما عموا در الإعساء والمهور وأمر الرسول صنعه الدعاء الرحم ومحر الأحساء الدعاء

## بعنم ألله ألرْخمَن ألرْجيم

﴿ قُدُ المعلام حصول المرصود ﴿ أَفْلَحُ ﴾ وصل المراد وسلم المكروه، ورووه لا مسعلوما ﴿ آلْمُعُونَ ﴾ ﴿ أَ الله ورسوله ومُسَلَمو اواسرهما وأحكامهما. وهو والإسلام واحد صدد رهط وسواه صدد سواهم.

﴿ ٱلسندينَ هُمَ الكمال إسلامهم ﴿ فِسَى ﴾ حيال ﴿ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ زُوَّاع ارواعا لله وركّاد اعطالاً. أو هو لم الهم لها والصدود عما سواها، واحساس مصلاً وحده، وعدم السدل، وحوال الحصا عما محلّه، وما سواها مما لا صلاح له معها.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُولِ هُوكُلِ كُلَّام محسول وعمل مطرود كالولع والوصم والنَّبراء واللَّهو ﴿ مُعْرَضُونَ ﴾ ﴿ ٢﴾ صِيدًائِي

﴿ وَاللَّهِ مِنْ هُمْ لِلرِّكُونِ ﴾ اسم للمال المسلول المأمور اعطاءه. وللمصدر وهو اعطاءها كما أمر الله. والمراد كما دل علاه ﴿ فَنْعِلُونَ ﴾ ﴿ فَ مؤذوها دواما

﴿ ٢٣ ـ سورة المؤمنين مائة وتسع عشرة أية مكية﴾

## بسم الله الرحس الرحيم

﴿قَـد أَفَسلَع آلمــؤمنون﴾ فنازوا بما طلبوا، ووقد، للنحقيق وإثبات الموقع وتقريب الماضي من الحال ﴿الذين هم في صلاتهم خاشمون﴾ متذللون لله ﴿والذين هم عن اللغو﴾ الماقط عن قول وفعل ﴿معرضون﴾ لا يلتفتون إليه ولا يستاربونه فــضلاً عـن فـعله ﴿والذيبن هـم للركاة فـاعلون﴾

لَمَّا هو عمل العامل لا المال، أو المراد هو الأول والأداء مطروح صدرها.

﴿ وَاللّٰهِ حَال الرَّهِم ﴿ عَلَىٰ أَرْق جِهِمْ ﴾ اسرارهم ﴿ حَلْفِظُون ﴾ ﴿ وَ هَ حَراس دواماً. ﴿ وَاللّٰهُ حَال الرَّهِم ﴿ عَلَىٰ أَرْق جِهِمْ ﴾ أعراسهم ﴿ أَوْ مَا ﴾ إماء ﴿ مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ ملكوها، أورد ما لأهل العلم والحلم وهو لَمّا لا علم له لَمّا أحلَ الإماء محلّ ما لا علم له ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ حال عدم حرسهم عما مر ﴿ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ حكما.

﴿ فَعَنِ آَبْتَغَیٰ﴾ كل مر، حاول ﴿ وَرَآءَ ذَ لِكَ ﴾ المسطور وهو الأعراس والإماء ﴿ فَعَنْ آَبْتُغَیٰ ﴾ كل مر، حاول ﴿ وَرَآءَ ذَ لِكَ ﴾ المسطور وهو الأعراس والإماء ﴿ فَكُمْ عَدَادُ أُورِدُ للمحصر ﴿ أَلْعَادُونَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ عادوا الحلال وواصلوا الحرام الكمال عداءً وطلاحا.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَّنَتِهِمْ ﴾ لِمُلَّالُودِمَ صِددهم أو أودع الله أو أحد سواه. ورووه موحدا والمراد لمودعهم ﴿ وعدهم ﴾ وعدهم المراد أصله وهو المصدر أو المعهود الموعود ﴿ وَعُونَ ﴾ ﴿ ٨ حراس معا وأحاد.

مدحهم باستكمال الطاعات البدنية من الخشوع في الصلاة، وتبجنب ما يبجب شرعا أو عرفاً تجنبه والمالية من فعل الزكاة.

﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ زوجانهم أو سريانهم ﴿فإنهم غير ملومين﴾ إلا على إنبانهن ﴿قمن ابتغى وراء ذلك﴾ المحدود ﴿فاولئك هم العادون﴾ المتجاوزون ما حد لهم ﴿والذين هم الأماناتهم وعهدهم﴾ لما ائتمنوا عليه وعاهدوا من جهة الله أو الناس ﴿راعون﴾ حافظون.

﴿ والذير هم على صلاتهم يحافظون ﴾ بأدائها في أوقاتها وحدودها،

﴿ أُولَانِك مَا أُولُوا هؤلاء الاعمال ﴿ هُمْ وحدهم اللَّو وَلَولَه و ١٠٠ المناذَك معادا محال أهل الساعور لذار السلام. كما ورد لا أحد الأوله محل لذار السلام ومحل لذار السلام ومحل لذار الألام ولو هلك، وورد دار السلام ملك أهل الساعور محله ولو هلك وورد الساعور محله.

﴿ آلَذِينَ يَرِثُونَ ﴾ معادا ﴿ آلْفِرْدُوسَ ﴾ المحل الواسع المحوط لعسروع الأحمال أو أسمات محال دار السلام وأعلاها ﴿ هُمْ ﴾ وحدهم ﴿ فيها ﴾ الدار المعنوم حالها مد مر ﴿ خلدُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ رُكّاد دواماً.

﴿ وَ ﴾ الله ﴿ لَقَدْ خَلَقُنا﴾ أَوْلا ﴿ ٱلْانسَانَ ﴾ أَدِم أَوِ السراد العسرة ﴿ مَن السلمة ﴾ نع ممخص سر ﴿ مَن ﴾ أو هو للإعلام ﴿ طين ﴾ ﴿ ٢ \* ﴾ صامل. ﴿ فَنَمْ جَعَلْمُهُ ﴾ صدر والده ﴿ تُطَفّقُ ﴾ ماء ماصلا ﴿ فَي قوار ﴾ محل رشير

وركود وهو الرحم (تكين) (١٣) محكم وركود وهو الرحمة (علقة) دما وأثم خلفنا النطفة) دما الله العالم المحور المحور (علقة) دما عكل عكالدا أحمر (فخلفنا الغلفة) الأو الحسطور (مضغة) لحما الهاد مولاء وفخلفنا الغلفة) الأو المحسطور (مضغة) عمدا السواد (فخلفنا) هولاء (فخلفنا المنطفة) اللحم (عظلماً) عمدا السواد (فخسؤنا) هولاء

ولفظ المضارع لتجدده وتكرره، والمحافظة أحم من الخشرع فلا تكرار، والفضليد وفي الافتدح والخنم به ﴿ اولئك هم الوارشوذ ﴾ دون غيرهم ﴿ الذيبن يسرثون القردوس ﴾ بأعمالهم ﴿ هم فيها خالدون ﴾ .

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ﴾ صفوة سلت من الكدر ﴿ من طين ﴾ وهو أدم أو الجنس لأنيم خعفوا من نطف استلت موادها من طبن ﴿ ثم جعلناه ﴾ الإنسان يعنى جوهرد، أو السلالة على تأويل الماء ﴿ نطقة ﴾ منيا ﴿ في قرار ﴾ مستقر هو الرحم ﴿ مكين ﴾ وصف المحل بصبغة الحال مبالغة.

﴿ ثم خلقنا ﴾ صبر: ﴿ النطفة علقة ﴾ دما جامدا ﴿ فخلفنا العلقة مضغة ﴾ ومعن العلقة العلقة مضغة ﴾ خمعت قيطعة الحمم ﴿ فيخلفنا المصفغة عيظاماً فكسونا العلقام ﴾ جمعت

﴿ ٱلْعِظْلَمُ ﴾ ورووه موخداً كالاول ﴿ لَحُماً ﴾ وصار اللحم كالكساء لها ﴿ تُسمُ أَنشَأْنَكُ ﴾ ولد آدم أو المسطور ﴿ خَلْقاً ﴾ طورا ﴿ ءَاخَوَ ﴾ سوا، الطور الأول وأرسل روحه ﴿ فَتَبَارَكَ ﴾ شما ﴿ ٱللَّهُ ﴾ المصور وعلا أمر، طولا ﴿ أَخْسَنُ ٱلْخَلْلِقِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ كلهم أسرا وإحماما.

﴿ ثُمَّ إِنَّكُم﴾ أولاد آدم ﴿ بَعْدُ ذَ لِكَ ﴾ ما مرَ كنه ﴿ لَمَيْتُونَ ﴾ ﴿ هَ ﴿ هَ مَا هُرِكِلُ حَالَ كَعَالُ أَعَمَارِكِمِ لا مُحَالَ ﴿ ثُنِمَ إِنْكُمَةٍ ﴾ منا ﴿ يَوْمُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ والمعاد ﴿ تُبْعَثُونَ ﴾ ﴿ ١٦﴾ للغدل والعدل.

﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْفَكُمْ ﴾ رؤسكه ﴿ سَبِع طَرَأَتُقَ ﴾ شهد وصوط لالخسان ﴾ و وما كُتّا ﴾ أصلا ﴿ عَن ٱلْمُحلُق ﴾ أسرها وحرسه، أو أولاد ادم وعد. هو مصحبه لمد أسرها لمصالحهم، أو التقال كي ما أسر والحاصل ما أحسان المه ما سورا و وصله كما لاحمة له وأما لها أولا ﴾ في غلين ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أي سهو.

﴿ وَأَمْرَلُنَا﴾ كُرِما ورحما ﴿ وَالْمُرَاءُ ﴾ نجدر ﴿ مَا مَا ﴿ مِعَالَمُ ﴿ مِعَالَمُ ﴾ مِعَالَمُ ﴿ مِعَالَمُ أيد، مصلح مسلم لا مهلت موصل لمسرد لا و تحس أو شاع معدره الإسلاحيد.

لاحتلاف شكلا وصلابة، ووحدت في قرءة ﴿لحما﴾ أنبتد، سبب ﴿ ثم أنشأناه خلقا أخر﴾ بنتج أروح فيه ولم في الموضعين لتوحى الرئمة ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ المقدرين.

﴿ ثُم إِنكُم بِعد ذَلِك ﴾ المذكور من قيام الحمن ﴿ لَمَيْتُونَ ﴾ عند أجاكم ﴿ ثُم إِنكُم يُومِ القيامة تبعثون ﴾ للحساب والجزاء ﴿ ولقد خلقنا فيوقكم سبع طوائق ﴾ سبو تا جمع طريقة لأنها طرق السلائكة والكواكب فيه مسبوه، أو لأنها طورق بعضها على بعض أي طبق ﴿ وماكنا عن الخلق ﴾ أي كل السخوقات ﴿ عَاقلين ﴾ تاركين تدبيرها.

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَمَاءَ مَاءً بِقَدَرَ ﴾ سِتَدَّرَ بِوَافَقُ الْمَصِيحَةِ. أَوْ بِنَنْدَبِر يَعَمُ الفعه ويؤمن ضره: ﴿ فَأَسْكُنُّهُ ﴾ الماء المرسل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وَهَادها وهَوْرها وساء الصهاء كله ساء السماء ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ دُهَابٍ ﴾ ورواح ﴿ بِهِ ﴾ وصحوه ﴿ لَقَندِرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وأمسكه كرما.

﴿ فَأَنْتُأْنَا﴾ إكراماً ﴿ لَكُم ﴾ وإصلاحا لبحالكم ﴿ بِهِ ﴾ العاء العرسل ﴿ جَنَّتِ ﴾ صروعها ﴿ مِن نَجيل ﴾ لها أحمال ﴿ وَأَعْتَب ﴾ كروم لها أحمال ﴿ لَكُمْ فِيهَا ﴾ هؤلاء الصروع ﴿ فَوَ كِهُ ﴾ أحمال سواهما ﴿ كَثِيرَةٌ ﴾ عددا وصرعا ﴿ وَمِنْهَا ﴾ أحمالها ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ دواماً حرًا وصراً.

﴿ وَشَجَرَةً ﴾ ورووه محكوما علاه محموله مطروح ﴿ تَخَرُجُ ﴾ مرعرعا أصلها ﴿ مِن ﴾ طود ﴿ طُودِ صَنْفَاءً ﴾ كصحراء، ورووه مكسور الأول لا مع المدّ، وهو وحده اسم واد أو هما معا اسم طود ﴿ تَنبُتُ ﴾ ورووه لا معلوما ﴿ بِالدَّهْنِ ﴾ ومعها هو وخ هو حال أو الكاسر مؤكد أو مهد ﴿ وَصِنْعٍ ﴾ إدام ورووه كادام ﴿ لِللَّا كِلِينَ ﴾ ﴿ لَلْمُ المِلْمَامِيمَ مَن المُلْمَامِيمَ مَنْ المُلْمَامِيمَ مَن المُلْمِيمَ مَن المُلْمِيمَ مَن المُلْمِيمَ مَن المُلْمَامِيمَ مَن المُلْمَامِيمَ مَن المُلْمُ المُلْمَامِيمَ مَن المُلْمُ وَلِيلُونَ المُلْمِيمَ المُن المُلْمَامِيمَ مَن اللهُ المُلْمُنْ المُنامِعِيمَ مِن المُنامِيمَ وَالْمُعُومُ المُنامِيمَ مَن المُنامِعِيمَ المُنْهِمَ مَن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ المُنْهِمَ مَن المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعُومُ مَن المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعُمُ مِن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمَ مَن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمَ المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمَ مِن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ المَن المُنامِعِيمُ مِن المُنامِعِيمُ المَنامِعِيمُ المُنامِعِيمُ

﴿ فَأَسْكُنَاهُ ﴾ أَثْبَنَاه ﴿ فِي الأَرض ﴾ مدداً للبنابيع والآثار ﴿ وإنا على ذهابِ
بِهِ ﴾ إذهابه ﴿ لقادرون ﴾ ولو فعلنا الذهب لهلك كل حيوان ونبات.

﴿ فَأَنشأَنَا لَكُم بِه ﴾ بالماء ﴿ جنات من نخيل وأعناب لكم فيه ﴾ في الجنات ﴿ فواكه كثيرة ﴾ تتفكهون بها ﴿ ومنها ﴾ من الجناث أي شمارها وزرعها ﴿ تأكلون ﴾ تطعمون أو تنعيشون، أو الضمير للنخبل والأعناب أي لكم من ثمرها أنواع من الفواكه وطعام تأكلون ﴿ وشجرة ﴾ عطف على جنات ﴿ تخرج من طور ﴾ جبل ﴿ سيناء ﴾ بقعة أضيف إليها أو هما علم مركب له ﴿ تنبت بالدهن ﴾ الباء للمصاحبة أي مثلبسة بالدهن، أو للتعدية وعلى قراءته رباعيا أي ينبت زبتونها متلبساً بالدهن ﴿ وصبغ للأكلين ﴾ عطف على الدهن أي إدام يصبغ فيه الخبر أي يغمس فيه للائتدام.

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ ﴾ أهل العالم ﴿ فِي الْأَنْعَم ﴾ السُّوام كالغرامس والأَطَم ﴿ لَعِبْرَةً ﴾ إعلاما أو علما للصلاح ﴿ نُسْفِيكُم ﴾ أذَّر لكم وأَطمعكم ﴿ مِمَّا ﴾ كلاء أو دم أو عَكُركر لما أصل العكركر الدم وأصل لدم الكلاء ﴿ فَي بُطُونَهَا ﴾ معدها درًا ممحصا حادرا لكم ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا ﴾ هؤلاء الشُّوام ﴿ منفع ﴾ سواء ﴿ كثيرةً ﴾ صوعا كالمسوك والكساء وما سواهم ﴿ وَمَنْهَا ثَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ المحم.

﴿وَعَلَيْهَا﴾ درًا ﴿وَعَلَى ٱلْقُلْكِ﴾ داسآء ﴿ تُسخَملُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ نوصوبكه مصامدكم

﴿ وَلَسَفُهُ اللام مَوْكِدُ وَمَوْمَا لَمَعِيدَ ﴿ أَرْسَفُهُ أَوِلا ﴿ تُوحِلُهِ الْرَسِيرِ الْوَسَلَى اللهِ الرسِيرِ الْطُولُ الرسل عَمَرا ﴿ إِلَى قَنْوَمَهُ ﴾ رهيد هن معيره ﴿ فَقَالَ ﴾ لرسير لهيد هن معيره ﴿ فَقَالَ ﴾ لرسير لهيد ﴿ وَمِنَا لَكُسم ﴾ أديب ﴿ فَيَلِينَ ﴾ مؤكد لمدلول الماء ﴿ إِلَه ﴾ عاليه أَوْ مَنْ الله وَوَه مكسو . و المعلول الماء ﴿ إِلَه ﴾ عاليه أَوْ الله ﴿ وَالْعُمُو ﴿ وَلَهُمُ وَ فَلَلِ تَنْقُولُ ﴾ ﴿ وَالْعُمُو ﴿ وَلَهُمُ وَالْعُمُو ﴿ فَلَلِ تَنْقُولُ ﴾ ﴿ وَالْعُمُو الْعُمُولُ وَالْعُمُو اللَّهُ وَالْعُمُولُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاعِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ فَقَالَ ﴾ حوارا له ﴿ ٱلْمُلُوَّا ﴾ "الْكُرْد، ﴿ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ وعدو ﴿ مَن قَوْمِهِ ﴾ لعوامهم ﴿ مَا هَنذًا ﴾ الرسول إذعاء ﴿ إِلَّا بَشَرٌ مَثَلَكُمْ ﴾ أيج وسبب ﴿ يُرِيدُ ﴾ مَعَ عَدم كماله ﴿ أَنْ يَتَفَضَّلَ ﴾ روم النودد و بمنك عند ﴿ عليْكُمْ

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعِبُرةً ﴾ اعتبارا ﴿ يَسْقَيْكُمْ مَمَا فِي يَطُونُهَا ﴾ من المن ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مِنَافِعِ كُثِيرَةً ﴾ في أصوافها وأوبارها وعبر ذلك ﴿ وَمِنْهَا ﴾ ومن لحومها ﴿ تَأْكُلُونَ وَعَلِيها ﴾ على الإبن سفن النز، ولذا باسب قوله ﴿ وَعَلَى الفَلْكُ تحملون ﴾ في البر والبحر

﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده ﴿ ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ﴾ نقمته بعبادتكم عبره ﴿ فقال الملا ﴾ الأشراف ﴿ الدين كفروا مسن قسومه ﴾ انسعتهم ﴿ ماهذا إلا بشسر مشلكم يسريد أن يتفضل ﴾ يتراس

وَلُو شَاءَ ﴾ أراد ﴿ آللُهُ ﴾ إرسال رسول ﴿ لَأَنزُلُ ﴾ الأرسل ﴿ صَلَيْكُهُ ﴾ رسلا الإسلاحكم لا ولد آدم ﴿ مَّا سَمِعْنَا ﴾ أصلا ﴿ بِهَنْذًا ﴾ إرسال أحد أولاد آدم رسولا. أو طوع الله وحده وطرح طَوْع ما سواه ﴿ قَيّ ﴾ عهد ﴿ وَالْآتُنَا ﴾ الرؤساء ﴿ آلاً وَلِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ اللاَوْه مرّ عهدهم، أرادوا الأَمْم الهوالك أولا وهو للمراء والعداء أو لعده علمهم أحوال أَمْم مَرُوه أَمامهم لطول العهد

وَإِنَّ مَا وَهُو ﴾ الرسول إدعاء ﴿إِلَّا رُجُلٌ ﴾ مراء حصل ﴿به جِنَّةٌ ﴾ ألاس ولمم ﴿ فَتَرْبُصُوا ﴾ وارصاد ﴿به ﴾ معه ﴿ حَتَى حينٍ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ عصر لعله صحا و هلك

﴿قَالَ ﴾ الرسور المسعور دع ، منا حسم صعع بسلاميد ﴿ وَلَكَ ﴾ اللّه مَا وَاللّه ﴿ وَاللّه ﴿ وَاللّه ﴿ وَاللّه ﴾ والله وأصلكه وسعع دعاء ﴿ فَا وُحِينًا ﴾ المنك ﴿ إليه ﴿ وأصر ﴿ أَنِ الصّنع اللّه لللّه ﴾ اعسل الودح ﴿ مَا عُينَا ﴾ أر د سرواة وصروبيا و محوداً له عمد هو الدنو عدم العسلاح ﴿ وَوخِينًا ﴾ أراد أمر والحكّم وإعلام العمل أولَّكُ عنمه أله عمل تصدر ما طركما هو المعمور الحار ﴿ فَإِذَا جَأَهُ ﴾ ورد ﴿ أَمْرُنَا ﴾ مر إهلاكهم وحل موعاد ومطلامهم ﴿ وقار ﴾ سرومار ﴿ أَنْتُورُ ﴾ المُدّعس او سعح الرمك عماء أو

<sup>﴿</sup>عليكم﴾ فيحملكم أناعاله ﴿ولو شاء أفه ﴾ إرسال رسول ﴿ لأنزل ملائكة ﴾ رسلا ﴿ ما سمعنا بهذا ﴾ الذي يدعوه إليه من التوحيد ﴿ في آبنائنا الأوليس ﴾ قنالوه عيناداً أو لطول فترة كاموا فيها ﴿ إن هو إلا رجل به جنة ﴾ حسول ﴿ فتربصوا به ﴾ انتظروه ﴿ حتى حين ﴾ إلى زمن إدافته، أو رمن موته فتستريحوا

<sup>﴿</sup>قَالَ﴾ بعد يأسه من إحملهم ﴿ رَبِ الْصَرَبَيِ ﴾ عليهم بإهلاكهم ﴿ يَمَا كَذُبُونَ ﴾ بسبب تكذيبهم إياي ﴿ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ﴾ برعابتنا وحفظنا ﴿ ووحينا ﴾ وتعليمنا ﴿ فإذا جاء أمرنا ﴾ بتعذيبهم ﴿ وقار التور ﴾ ارتفع

سطع الساطع وهو علم هلاكهم ﴿ فَاسْلُكُ ﴾ أورد ﴿ فِيهَا ﴾ الودع ﴿ مِن كُلُ ﴾ كل صرع، ورووا كل موصولا مع ﴿ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنَ ﴾ مؤكد لمعمول اسلك أو معمول له ﴿ وَ ﴾ اسلك معك ﴿ أَهْلَكُ ﴾ المراد عرسه وأولاده، أو كل مَرء أسلم معه ﴿ إِلَّا مَن ﴾ مرء ﴿ سَبَقَ ﴾ واحكم ﴿ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ ﴾ وعد هلاكه وهو والده وعرسه ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهلك ﴿ وَلَا تُخطِئِنِي ﴾ ودح اندعاء والرحم ﴿ فِي ﴾ الملا وعرسه ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهلك ﴿ وَلَا تُخطِئِنِي ﴾ ودح اندعاء والرحم ﴿ فِي ﴾ الملا في قَلْمُونَ ﴾ إدرارهم وعداوا ﴿ بِنَهُم مُغْرِقُون ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أحكم إهلاكهم لطلاحهم وحدايم، وهو معلل لدردم

منه الماء ﴿فاسلك فيها﴾ أدخل في سنية ﴿من كل زوجين﴾ دكر وأنني من أسواعتهما ﴿السنين﴾ دكراً أو أسنى، وقبري سنوين اكسل، أي مسركن بوع زوجين اللين ﴿وأهلك﴾ هم روحته وبنوه ﴿إلا من سبق عليه القول منهم﴾ الوعد وهلاكه تحاسه كنعان وأنه واعلة ﴿ولا تتخاطبني في الذين ظلموا﴾ ومهالهم ﴿فوذا استویت﴾ ركنت واعند مغرقون ﴾ لا محلة ﴿وفإذا استویت ﴾ ركنت واعند باشراكهم.

﴿ وقل رب أنزلني ﴾ في السفية أو الأرص ﴿ منزلاً ﴾ عمد المبم وصح الراي مصدر أو اسم مكان، وبعتج العبم وكسر الراي ﴿ معاركاً ﴾ كثير لحبر

أو إحلالا محمودا ﴿ وَأَنْتَ ﴾ اللهم ﴿ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ لملأ مرّ حالهم.

﴿إِنَّ فِي ذَاٰلِكَ﴾ المسطور وهو أمر الرسول المعهود والودع وإهلاك أهل العدول﴿ لَأَيْبَ ﴾ إعلاما ودوالُ ﴿ وَإِنْ ﴾ مؤكد مطروح الإسم وهو الأمر والحال كما دلّ اللام ومحموله ﴿ كُنَّا﴾ حال إرسال الرسول المسطور ﴿لَتُبْتَلِينَ﴾ ﴿ ٣٠﴾ رهطه وأهل عصره أوأهل العالم، وعمّالاً . عمل ممحّص. ﴿ ثُمَّ﴾ لمَّا مرَّ دهر ﴿ أَنشَأْنَا﴾ أسرا ﴿ مِن بَعْدِهِمْ ﴾ وراءهم ﴿ قَرْناً ﴾ أهل

عصر ﴿ مَا خَرِينَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ سواهم وهم عاد أو رهط صالح

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا﴾ هوداً أو صالحا ﴿مِّنَّهُمْ﴾ وهطهم وأمر الرسول مرٍ. . ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ وحذُوه وأنهوه وحده ﴿ مَا لَكُم ﴾ أصلا ﴿ مِّنَ ﴾ مؤكد ﴿إِلَٰهِ﴾ مالوه ﴿غَيْرُهُ﴾ سواه ﴿أَ﴾ أجاطكم السوء ﴿فَلَا تُسَّقُونَ﴾﴿ ٣٢﴾ الله

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَاكُ الرِوْسِ ، وَاسْتَ السَّاوْدُد ﴿ مِن قُوْمِه ﴾ أهن عصره ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ردُوا أمرٍ، ﴿ وَكُلَّابُوا ﴾ وَمَا أَسُنُمُوا ﴿ بِلِقَامِ ﴾ الدار ﴿ ٱلْأَجْرَةِ ﴾ واحصاء الأعمال وإعطاء الأعدال ﴿ وَأَثْرَفْنَهُمْ ﴾ أولوا ﴿ فِي ٱلْحَبَـوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وأعطوا الأموال والأولاد ﴿مُمَا هُمَذُآ﴾ الرسول ﴿إِلَّا يَشَوُّ﴾ أحمد أولاد أدم

﴿وَأَنْتَ خَيْرِ الْمَتْزَلِينَ إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ في أمر نوح وقومه ﴿لآيات﴾ دلالات وعترا للمعتبرين ﴿ وَإِنْ ﴾ هي المحممة ﴿ كما لمبتلين ﴾ محتبرين عماده ليتذكروا أو مصيبين قوم نوح بالبلاء واللام فارفة

<sup>﴿</sup>ثم أَنشأنا من بعدهم قرنا آخرين﴾ هم عاد ﴿فأرسلنا فيهم رسولا متهم﴾ هو هود، وعُديَ ارسل غي إبدابا بأسه أوحين إليه وهبو يس أظهرهم ﴿أَن﴾ أي بأن أو أي ﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفسلا تنتقون﴾ عبدابه ﴿ وقال الملاُّ من قومه الذين كمفروا وكمذبوا بملقاء الآخبرة ﴾ أي سالنعث فيها ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمُ لَعْمَاهُمْ ﴿ فَي الْحِياةَ اللَّذِينَ ﴾ ضروب الملاذ ﴿مَا هَـٰذَا إِلَّا يُشْمِر

﴿ مِنْلُكُمْ ﴾ أكلا وعلسا، وهو مراد ﴿ يَأْكُلُ ﴾ الرسول الطعام ﴿ مِبمًا ﴾ مأكول ﴿ وَيَشْهَرُ بُ ﴾ الدء ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ كلكم ﴿ مِنْهُ ﴾ أراد المأكول المعاود للكل ﴿ وَيَشْهَرُ بُ ﴾ المه وممتًا ﴾ ماء ﴿ تَشْرَبُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ كنكم أرادوا المئاء المعاود والحاصل، ومه ادعاء الألوك وحاله كحالكم

﴿وَ﴾ الله ﴿لَــئِنْ أَطَــعْتُم﴾ طوع ﴿بَشَـراً مَـثَلَكُمْ﴾ أمره وحكمه وكلامه وعمده ﴿إِنْكُـمْ إِذاً﴾ حال طوعكم له ﴿لَـخــسرُونَ﴾ ﴿ ٢٤﴾ أمـرالا وأعمالا

﴿ أَيعَدُكُمْ ﴾ الرسول المسطور ﴿ أَنكُمْ ﴾ كنكم ﴿ إذا مِثُمْ ﴾ أدركك الله وأحاصكم الهلاك، وأطاحكم مرّ الدهور وكرّ الاعصار ﴿ وَكُثُمْ ﴾ وَصر أعدى وأثراباً ﴾ حصحف ﴿ وَعِظْماً ﴾ لا لحاكت صعبه ولا مسك ﴿ أَنكُم ﴾ مكرر ومؤكد للأور لمد طال وسطه ووسط بيحيو ﴾ الكلام ﴿ مُتَخْرِجُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ معد أعظ لكم الهوالك مع عوده أرور المسلم وسيري

﴿هِیْهَاتَ هَیْهَاتَ﴾ اسم سدَّ مسَدُ طَرح و لمراد صوح العود و لفسح ورووهما مع الکسر ﴿لمَا تُوعَدُون﴾ ﴿٣٦﴾ وهو عدَّ الأعمال و لعار و طرح مودعودكم وكرّر موكّداً

﴿إِنَّ مَا ﴿ مِنَ ﴾ وهو مما لا معاد له صرّحه ﴿إِلَّا خَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ المعلوم أمرها ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ أرادوا هلاك ولأد وعمر أولاد، أو هلاك سماط

مثلكم يأكل مماتأكلون منه ويشرب مما تشربون﴾ أي تشربونه

الله ﴿ وَلَنْ أَطَعَتُم بِشُراً مِثْلُكُم إِنْكُم إِذَا لَحَاسُرُونَ ﴾ أَنَاعَه ﴿ أَيْعَدُكُم أَنْكُم إِذَا مَمُ وَكُنْتُم تَرَاباً وعظاماً أَنْكُم مِخْرِجُونَ ﴾ من قرركم أحياء ﴿ هيهات هيهات ﴾ اسم فعل ماص أي بَعُذَ النوت ﴿ لَمَا تُوعِدُونَ ﴾ أي بَعُذَ مَا تُوعِدُونَ، واللام رائدة ﴿ إِنْ هَسِي ﴾ من الحياة ﴿ إِلا حياتنا الدنسيا نسعوت ونسجيا ﴾ بسموت

أمم وعمر ما سواهم دواما سرمدا ﴿ وَمَا نَحْنَ ﴾ اصلا ﴿ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ﴿ ٣٧﴾ وهو أسر الأعطال الهوالك معادا.

﴿إِنَّ ﴾ مَا ﴿هُوَ ﴾ الرسول ﴿إِلَّا رُجُلٌ ﴾ مر، ﴿آفَتُرَىٰ ﴾ سطّر ﴿عَلَى ٱللَّهُ كَذِيبًا ﴾ كلاما والعا وهو إدعاء الألوك له وردَ الأرواح للأعطال الهوالك ﴿وَمَـا محْنُ لَهُ ﴾ للرسول ﴿يمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ طَوْعا أصلا

﴿قَالَ﴾ الرسول دعاء ﴿رَبُّ﴾ لنّههُ ﴿أَنْصُرْنَى﴾ أسدُ عبلاهم ﴿ بسما كذَّيُونِ ﴾ ﴿ ٣٩﴾ أوس ردّهم الكلام وعدولهم وأهلكهم وسمع الله دعاً،:

وَ ﴿قَالَ﴾ له ﴿عَنَمًا﴾ ومنا مؤكد لا مدلول له، أو مدلوله العدر و ﴿قليلِ﴾ إعلام للعصر المراد و﴿لَّيُصْبِحُنَّ﴾ اعداءك حوار عبهد مضروح ﴿مدمينَ﴾ ﴿ ٤٠﴾ حُشارا وشدُها مما عمِكُوا لتا رَأو ما حلَهم

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّبِحَةِ ﴾ إِفْلَكَهُمُ وأَدَ الْعلك الروح، صاح علاهم ودمرهم ﴿ مَالْحَقَ ﴾ العدل أو الوعد وهلكوا ﴿ فَتَجْعَلْنَهُمْ ﴾ أصارهم الله وحولوا ﴿ غُثاّمَ ﴾ كمحمول العد مما رم واسود ﴿ فَتَعْداً ﴾ هلاك وهو مصدر طرح عمله، وهو إعلام أو دعاء ﴿ لِلْقُومِ ﴾ اللاّم معلّم للمرادك الام هلاكا لك أورده محل ما عاد لإعلام حدلهم، دل علاه ﴿ أَلْظَلْمِينَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ الرسول لردّهم له

قوم ويولد قوم ﴿وما تحل بمنعوثيل﴾ بعد موتبا ﴿إِنَّ﴾ ما ﴿هو إلا رجل انترى على الله كــذَباً﴾ بسدعواه الرسالة ووعده بالبعث ﴿ومنا تبحن له يسمؤمنين﴾ بمصدقيل

﴿قال رب اتصرني بماكذبون قال ﴾ تعالى

﴿عما قليل﴾ من الرمان، وما زائده لتوكيد معنى الذلة ﴿ليصبحن نادمين﴾ على نكديبم ﴿فأخذتهم الصبحة ﴾ صاح بهم حبرئيل صبحة فماتوا ﴿بالحق﴾ باستحقاقهم أحذها ﴿قجعلناهم غناه ﴾ هو ما احتمله السيل من نبات بال ونحوه، شسبهوا سنه قسس هسلاكسهم ﴿فبعداً للسقوم الظالمين ﴾ اي سعدوا

ولاحكامه.

﴿ ثُمَّ لَمَا مِرَ دَهِ ﴿ أَنشَأْنَا ﴾ أسرا ﴿ مِن يَعْدَهُم ﴾ وراءهم ﴿ قُرُونا ﴾ أهن اعصار ﴿ وَاخَرِينَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ سواهم كرهط صالح ولوط وما سواهما أهن اعصار ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ ﴾ مؤكد لمدون اما ﴿ أُمَّةٍ ﴾ ما ﴿ أُجَلَهَا ﴾ أما أعمارها المرسول المحدود لها، أو موعد هلاكها ﴿ وَمَا يَسْتَلْحُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ عَدَ الهم أصلاً

﴿ ثُمَمَ ﴾ مِنْ مَنْ دَهُرَ ﴿ أَرْسَلْنَا مُوسَى ﴾ رَسُولًا ﴿ وَأَخَاهُ هِـرُونَ ﴾ مِنْ رَاهُ عَدَدُهُ وَهُـر معه ورده به ﴿ سُالِيتَنَا ﴾ المعشرة عددها وهنو بعدد بخدس رَامٌ بلار حد ﴿ وَسُلُطُنِ مُسْنِ ﴾ ﴿ ١٥﴾ دَلُ سَامِعِ مَنْسَهُ لَلْأَعْدَهُ مَنْ رَدَ لُعَفَّ وَرَّتْدَهُمْ مِنْ

من برحمه بعدا

﴿ ثم أَسْأَنَا مِن بَعِدُهُم ثُرُونَا آخِرِينَ ﴾ هم قوم صالح ولوط وشعيب ﴿ مَا تَسِقُ مِن أَمَةُ أَجِلْهِا ﴾ بأن تهنك قبله ﴿ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ عنه وذكر عسير اهاه منعتى ﴿ ثُم أُرسَلْنَا رَسَلْنَا تَتْرَى ﴾ متوائرين يتبع بعصيم بعت ﴿ كلما جاء أَمَةُ رَسُولُهَا كَذُبُوهُ فَأَتْبُعنَا بَعْصَهُم بِعض ﴾ في الإهلاك ﴿ وجعلناهُم أَحَادِيثُ ﴾ لم يومنون أَحَارُ يتحدث بها ﴿ فَعَداً لَقُومُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾

﴿ثم أرسلما موسى وأحاه هرون بآياتنا﴾ لمعجرات ﴿وسلطان مبين﴾ برعال ظاهر هو أولها وأمّها، أو اراد عكس الأول، أو مرادهما واحد وهو إعلام الألوك ﴿ إِلَىٰ ﴾ ملك مصر ﴿ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ ﴾ طُوّعه وعساكره ﴿ فَأَسْتَكْبَرُوا ﴾ الملك وآله عسما أمراهم، وكرهوا كلأمهما وطوعهما ﴿ وَكَانُوا ﴾ كلهم ﴿ فَوَما عَالِينَ ﴾ ﴿ وَكَانُوا ﴾ كلهم ﴿ فَوَما عَالِينَ ﴾ ﴿ وَمَا مُرْح وسمود وعلو

﴿ فَقَالُوا ﴾ خَ عِداء وحسدا ﴿ تُنَوْمِنُ ﴾ مع كمال الأحلام ﴿ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا ﴾ أكلا للطعام وغلسا للماء، وهو سواء له الواحد وما سواء ﴿ وقَوْمُهُمَا ﴾ احمارُها ﴿ لَنَا عَبِدُونَ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ طُرَع وعُدُس. وكل مرء أطاع الملك سمّاه أو لاد ماء السماء إلها له

﴿ فَكُسَدُّيُوهُمَا ﴾ ردّوا كـــلامهم ﴿ فَكَــانُوا ﴾ صــــاروا ﴿ مِـنَ ﴾ الأمـم ﴿ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ علاهم الماء وأجلكهم معا

﴿ وَلَقَدُ وَالْكِنْكِ وَهُمُ الْمُعَدِدِهِ وَهُمُ الْهُودِ ﴿ الْكِنْبَ ﴾ المعهود المعهود المعهود المعهود المعلم ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ رهطه واحمّاءه لا مطلح مصر ويقطه لينا الطرس المعهود ارسل وراء إهلاكهم ﴿ يَهْتَدُونُ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ صر ط الحلال والحرام أو عمل أوامره وأحكامه.

﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ ﴾ روح الله ﴿ وَأُمَّهُ ﴾ معا ﴿ ءَايَةً ﴾ علما كاملا وَحَدُها لوحوود المرام وهو حصول ولد لا والدله، أو المراد كل واحد أو محمول الأول

<sup>﴿</sup> إلى فرعون وملائه فاستكبروا ﴾ عن فبول الحق ﴿ وكاموا قوما عالين ﴾ قاهرين بالطلم ﴿ فقالوا أنوم لبشرين مثلنا وقومهما ﴾ أى بسر إسرائيل ﴿ لنا عابدون ﴾ مطبعون خاضعود ﴿ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ﴾ بالغرق ﴿ ولقد آتينا موس الكتاب ﴾ النوراة ﴿ لعلهم ﴾ أي قومه بنى إسرائيل لا قوم فرعود لأنهم أغرقوا قبل نزولها ﴿ يهتدون ﴾ مه إلى الدين.

<sup>﴿</sup> وجعلنا ابن مريم وأمه آية ﴾ مأن ولدته بغير فحل، فهو آية واحدة فيهما، أو ابسن مسريم آية بكلامه في المهد وأميه آية بولادتها ببلا فيحل

مطروح دلّ علاه محمول ما هو وال له ﴿ وَهَ اوَيْنَهُمَا ﴾ معا وحوّل مأواهما ومحلّهما ﴿ إِلَىٰ رَبُوةٍ ﴾ محل عال ﴿ ذَاتِ قُرَادٍ ﴾ رسّو وركود والمراد ركود أهلها أو أحمال وماء وآلاء سواهما سقها لمّا رسا أهلا لها ﴿ وَمَعِينٍ ﴾ ﴿ -٥ ﴾ ماء طاهر سار ومارٌ أو مدرك للحواس أو مصلح لأهله.

﴿ يُمَا أَيُّهَا آلرُّسُلَ ﴾ وسل الله الصنحاء الكمَّل أهل الإصلاح والإكتمال ﴿ كُلُوا ﴾ والمراد أمركل وسول لعهده كن، أو الكلام مع محمّد صلعم لإكرامه وسدّه مسدكل رسل، أو مع روح الله كما دلّ الصدر ﴿ مِنْ آلطَّيَبَتِ ﴾ الحلال ما هو مرادكم وأصلح المطعوم طعم وخ أمر كنوا لإعلام الحلّ او مما حلّ لا مما حرم وخ المرد اصل المراد ﴿ وآعُملُوا ﴾ عملا ﴿ صَسلِحاً ﴾ مأمورا محكوما ومصوعاً ﴿ إِنْي بِمَا ﴾ كل عمل و هو لسمصدر ﴿ تَسْعَملُون ﴾ الحال أو ورآه ﴿ عليم ﴾ ﴿ الحال أو ورآه ﴿ عليم ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ومعامل معكم كما هو المحكول

﴿ وَإِنَّ ﴾ مكور الأويدو هو صدر كالام ورسه، ورووه أمار المصدر وحَ هو معمول اعتموا المطروح، أو عامل ما تواو، أو اللام الكاسر له مطروح وهوجً معمول لمد وراءه ﴿ هَمْدُه ﴾ حقومو، لإسلام مأؤلا أو الأمه ﴿ أُمَّتُكُمْ ﴾ أممكم أوُ صراطكم ﴿ أُمَةً ﴾ حال موطّ ﴿ و حدةً ﴾ صراط واحدا أو رهطا واحدا ﴿ وَأَنَا ﴾

<sup>﴿</sup> وأويناهما إلى ربوة﴾ رص مرتبعه هي أرص بيت المقدس أو الرملة أو دمشق أو مصر ﴿ ذَات قرار﴾ استواء يستقر عليها أو شمار لأجلها يستقر فيها ﴿ ومعين﴾ ماء جار طاهر للعيود

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الرَّسَلِ كُلُوا مِنَ الطِّيَاتِ ﴾ المستلدات المساحات ﴿ واعسملوا صالحا﴾ أي الطاعات ﴿ إني بِما تعملون عليم ﴾ فأجاريكم به

<sup>﴿</sup> وإن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ أي ملة الإسلام ملتكم حال كونها مسلة مسحتمعة، أو مسلل الأسباء مسلتكم مسلة متحدة في أصول الشرائع، أو هده جسماعتكم جسماعة مستنة على التوحيد ﴿ وأنا ربكم فاتقون ﴾

الله ﴿رَبُّكُمْ﴾ مولاكم ومصلحكم ومألوهكم وحده ﴿ فَآتَقُونِ﴾ ﴿ ٢٥﴾ وروعوا الإصراحال ردّ الأمر.

﴿فَتَقَعَلَمُوا﴾ اسمهم وكسروا كسراكاملا ﴿أَسْرَهُم﴾ اسر اسلامهم وصراطهم ﴿يَتَنَهُمْ﴾ وأصاروه ﴿زُبُراً﴾ صدوعا، وهو خ حال الواو والمراد وطها، أو حال الأمر والحاصل صرط لا وأم لها، أو طروسا والمراد كطروس وهو خ معمول العامل أمرهم لَمَد حاط مدبول إصار، أو حال اسرهم والمراد صرروا صرسهم طروسا أسلموا لكسر وردوا كسر ﴿ كُلُّ حرَّبٍ ﴾ رهد ﴿ بما ﴾ صدوم وسرس وصيراط أو أهواء وأراء، أو الأموال والأولاد ﴿ لَمُدْيُهِمْ ﴾ صددهم فرخون ﴾ أولو سرور ووهم لسداده

﴿ فَذَرُهُمْ ﴾ دع طلاح لحرم طَيِّما عَمَيا ﴿ فَمَ عَمْرَتَهِمْ ﴾ سيوهم سوهم ﴿ حَتَىٰ حيل ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ عنظر اهلاكتهام او ساميم

﴿ أَنْحُسَبُون ﴾ هؤلاء الوّرَةِ ﴿ أَنَّما ﴾ كُلُّ أَسِر ﴿ لَسَمَدُهُم بِه ﴾ السمحيد ﴿ مِن شَالِ ﴾ أمر ﴿ وَيُسْيَقَ ﴾ ﴿ وَهَ ﴾ لَذَارَ الْأَعْدَالُ ﴿ لُسَارِعُ لَهُمْ ﴾ اسعيد ﴿ فِي ﴾ الأمور ﴿ ٱلْحَيْرُ تَ ﴾ والمسارُ وإكراميد أوس عماييم العسواح لا ﴿ بَلْ ﴾ هو كمكر وطرد لهم عما هو بسند د ﴿ لَا يُشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ حاله والحاصل لا علم لهم كالشّوام لا علم لها.

في عبرق في الدين ﴿ فتقطعوا أمرهم بيهم ﴾ جعلوا أمر ديبه أديا محتنفة ﴿ ربواً ﴾ كنا بديبون بها أو أحراء محسس ﴿ كل حزب ﴾ فريق ﴿ يما لديهم ﴾ سالين ﴿ فرحون ﴾ مسرورون ﴿ فدرهم في غمرتهم ﴾ صلالتهم ﴿ حتى حيل ﴾ ربى وقت موتهم ﴿ أيحسبون أدما بمدهم به من مال ونين ﴾ بيال لما ﴿ نسارع لهم فني الخيرات ﴾ ليس داك كما يصول وإسد داك استدراح لهم ﴿ يل لا يشعرون ﴾ أنه استدراح.

﴿إِنَّ ﴾ المسلاَ ﴿آلَسَدِينَ هُسم مِّنَ خَشْيَةٍ ﴾ الله ﴿رَبُسِهِم ﴾ مولاهم ﴿مُثْفِقُونَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ روّاع إصره.

﴿ وَ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَ﴾ لصلاح إسرارهم ﴿ بِنَايَسَتِ ﴾ لله ﴿ رَبُسُهُمْ ﴾ واعلامه والمراد الكلام المرسل وما سواء ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٥٪ سد دا.

﴿ وَاللَّذِينَ هُم مَرِنَهُمْ ﴾ اواحد الأحد ﴿ لا يُشَرِكُونَ ﴾ ﴿ \* \* ﴾ أحد سواه ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ يُؤْتُونَ ﴾ هن لاعصاء ﴿ مَا عاتوا ﴿ عَصَو وهِ المامرِ المحكوم إعصاءه أو المصرع ﴿ وَ ﴿ لحال ﴿ قُلُولِهُمْ وَحَلَةً ﴾ رَبِّح رَدُهُ لـ ﴿ أَنَهُمْ إِلَى ﴾ لمه ﴿ رَبِّهِمْ وَحَلُقُ ﴾ رَبِّح رَدُهُ لـ ﴿ أَنَّهُمْ إِلَى ﴾ لمه ﴿ وَنَّهُمْ وَحَلُقُ ﴾ رَبِّح رَدُهُ لـ ﴿ أَنَّهُمْ إِلَى ﴾ لمه ﴿ وَنَّهُمْ وَحَلُونَ ﴾ ﴿ \* \* \* عَنْ مَامِدًا

﴿ أُولَٰنَكَ ﴾ الملأ لمعنوه حاليم رهنو محمول لمدعن الأول وما رأه ﴿ يُسْرِغُونَ فَي ﴾ الأعدل ﴿ الْحَيْرِ تَ ﴾ المنواج ﴿ وغُم لَهَا ﴾ لمد لام لامدا ﴿ سَيْقُول ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ المرهم أيكرا الماه

﴿ وَلَا تُكَلِّفُ ﴾ وَلا تُحَبِّرِ وَمَا مَرِيرِكَانِ ﴿ نَسَا ﴾ حَدَّ ﴿ إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ مستاعها لا ماهو وراء حدَّ وسعها ﴿ ولدينا كَتَسَّ ﴾ هـ المواح مستصر عنمان

﴿ إِنَّ الدِينَ هُمَ مِنْ خَشْيَةً رَبِهُم﴾ مِن حَوْفٍ ﴿ مَشْتَقُونَ ﴾ لَرَمُونَ عَنَاسِهِ ﴿ وَالدِينَ هُمَ يَآيَاتَ رَبِهُم ﴾ شرب رسره ﴿ يؤمنون ﴾ يتبدور

﴿ والدين هم بربهم لا يشركون ﴾ عباره في عبادته

﴿ والله ين يؤتون ما آتوه ﴾ يعدون ما أعصو من الصدقة، أو أعمال المركلية ﴿ وقلوبهم وجلة ﴾ حالتة أن لا ينس منهم ﴿ أسهم ﴾ أى لأنهم ﴿ إلى دينهم راجعون ﴾ وهو علام السرائر ﴿ أولئك يسارعون في الحيرات ﴾ يددرون تصاعات رعبة فيها أو يتعجلون حرات الله عادرتهم الصاعات الموحة به المدس إثناته الهد عبه عن أصدادهم ﴿ وهم لها ﴾ لأحله ﴿ سبايقون ﴾ الساس إلى الحلة أو فاعلوب السنل

﴿ وَلا نَكُلُفُ نَفْساً إِلَّا وَسَعِها ﴾ و ترسع دور الطاقة ﴿ وَلَدَيْنَا كُتَابٍ ﴾

العالم، أو طروس سطرها الأملاك الكرام ﴿ يَنطِقُ ﴾ سعادا ﴿ بِٱلْحَقَ ﴾ والعدل والسداد ﴿ وَهُمْ ﴾ عمال الأعمال ﴿ لا يُظْلُمُونَ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ أصلاً ولو ماصلاً، لا حور لصوالح أعمالهم ولا كور لطوالح أعمالهم.

﴿ يَلْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أرواع أعداء الإسلام ﴿ فَي غَسَمُونِ ﴾ عسو وعدم عسه وسهو عَمَّه ﴿ مِنْ هَلَمْ الْمِرس أو من عدماء أهل الإسلام أو سنا سطره الملك الكرم ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَلُ ﴾ طراح ﴿ مِن دُون ذَ لِك ﴾ عكس ما هو للصّلحاء وأهل الإسلام ﴿ هُمْ لَهَا ﴾ وحده ﴿ عسملُون ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ دوام

وحتى إذا أخذُنا سنط ومُشرفهم مالا، هم ورؤسا، هم وهم طلحه وهم طلحهم والمنادعا علاهم طلحهم والمحل اعواما لما دعا علاهم الرسول صلعم أو إهلاكهم لعماس معتبر وإذا هُمْ يَجْتُرُونَ وَ وَ ١٤٠ دهم عولهم وأوههم مع سؤال المدد

والكلام معهم ت ﴿ لَا تَجْفُرُ وَلَا أَيْوَمَ ﴾ دعوا العول والاؤه وسؤال المدد الحال ﴿ إِنَّكُم ﴾ أهل العدول ﴿ مَنْ الله تُعَلَّمُ وَ ١٥ ﴾ أصلاً وهو معلل للردع

﴿قَدْ كَانْتُ﴾ أَوْلا ﴿ ءَايُسَى ﴾ لكلام لمرسل ﴿ تُتَّلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ طمع

اللوح أو صحيمه الأعمال ﴿ يبطق بالحق﴾ بالصدق صما كتب فيه من أعبديا ﴿ وهم﴾ أي التقوس ﴿ لا يظلمون﴾ متقص ثواب أو ريادة عقاب

﴿ بِلْ قلوبِهِم ﴾ أي الكمار ﴿ في عمرة ﴾ عملة ﴿ من هذا ﴾ مما وصعب مه هؤلاء أو من كتاب الأعمال ﴿ ولهم أعمال ﴾ سبئة ﴿ من دون ذلك ﴾ سوى ما عليه من الكفر ﴿ هم لها عباملون ﴾ لا يمتركونها ﴿ حبتى إذا أخبلنا مسترفيهم ﴾ متعميهم ﴿ بالعدّاب ﴾ في الآحرة، أو التن سدر، أو الحوع ﴿ إذا هم يجأرون ﴾ يصرخود بالاستعاثة ﴿ لا تجأروا اليوم ﴾ مقدر دائقول ﴿ إنكم منا لا تنصرون ﴾ لا تمدود منا أولا بأتيكم بصر من جهتها ﴿ قدكانت آياتي تنلى عليكم ﴾ أي القرآن

﴿ مُسْتَكُيرِينَ ﴾ شَمَّدو وأهل علق والهاد الأهل الإسلام، وهو حال ﴿ بِهِ ﴾ لودع أو الحرم والمراد ادَعاءهم لاعنق لأحد علاهم لَمَّا هم أهل الحرم أو الهاء لم مدلوله الكلام المرسل ﴿ سَمراً ﴾ ورووا سفان ومدنوليم واحد وسمرا و حده سامر والسمر الكلام سمر وصعه لمع الطرس أو السمر مدلوله لمسمر أو لسمر أو السمر أو السمر أو كلا ﴾ هو لمسمور أو لسمر أو موسم السمر أو محل السمار ﴿ تَسَهَّحُرُون ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ هو لكلام لهُراء

﴿أَ مَا عَنْمُوا ﴿ فَلَمْ يُدَّيُونَا ﴾ وما راعوا ﴿ أَلْتَقُولَ ﴾ الكه المرسل محصور عند سداده و كلام المرسول ولمواد علموا وما اذكروا ﴿ أَمْ حَامَمُ ﴾ وردهم ﴿ مَا ﴾ رسول وصوس أَوْ عليم روح منه ﴿ لمْ يأت ﴾ ما ورد ﴿ ماباءهم ﴾ وردهم ﴿ أَلْأُولِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عبد والمراد وردهم رسول وطرس ورق معبود، وهم ما راعوا وما اسلموا كما راع رؤساءهم وهم مسدول الله و ولاده وأسلموا وأطاعوا ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرَفُوا ﴾ وما علموا وما رأوا ﴿ رسول ﴿ وسولُهُمْ ﴾ ورلاده وأسلموا وأما لم يعرفوا ﴾ وما علموا وما رأوا ﴿ وسولُهُمْ ﴾

<sup>﴿</sup> فكتم على أعقابكم تنكصون﴾ تدبرون عن سنماعيا وقبولها كنمن رجع اللهلدري

<sup>﴿</sup> مستكبرين به ﴾ الهاء للقرآن بتضمين الاستكبار معنى التكذيب إلا أن استكرهم بسبب سماعه أو تنعنق الباء غوله ﴿ سامراً ﴾ أي يستمرون بالطعن فيه ﴿ تهجرون ﴾ تتركون القرآن أو تهدون في شأنه

<sup>﴿</sup> أَقَلَمُ يَدَبُرُوا القَولِ ﴾ أي القرآب فيستدلوا باعجار نظمه ووصوح حججه على صدق رسولنا ﴿ أُم حاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ﴾ من الرسل ﴿ أُم لم يسموقوا رسسولهم ﴾ سالصدق و لأميانة ومكارم الأحيلاق وكسمال العيلم

محمدا(ص)وصلاحِه وكمال حلمه وعلق أصله وإعلام سداده، والمراد علموه كما مرَ ﴿قَهُمْ لَهُ﴾ للرسول ودعواه ﴿ مُنكِرُونَ ﴾ ﴿ ٦٩﴾ حسدا وعُدوا

وأم يَقُولُونَ عداء ﴿ بِهِ ﴾ الرسول ﴿ جَنَّة ﴾ الاس ولَمَم لمَا طمع أمرا ما طمعه أهل الحلم وهو طوع العالم له، وما هو كما وهموا لمنا علموا هو أحلمهم واكملهم دها، وما هو كما وهموا لمنا علموا هو أحلمهم واكملهم دها، وما هو كما وهموا لمنا علموا هو أحسواه وهو الإسلام، ورد أهو اهم وما أحسواه مؤدا ﴿ وأَكْثَرُهُمُ لَمُلْحَقُ ﴾ وصوعه وكمرهول ﴿ وأَكْثَرُهُمُ لَمُلْحَقُ ﴾ وصوعه وكمرهول ﴿ والمحدد وما سو دكمه المعهود الممذ

وولو أتمع ولر أطاح وألحق المواءهم ما وهموا أيها ولفسدت المشمو في فيه فيه العلو و ألارض عالم الرهيس و و همت كنز ومن حل وفيهن ، او ارهوال أحوال له له العلو وعلم الحطوط وأهليم المرد لو أصع المر و لحاصل أهواءهم وحصل ما وهموه وهو حصواه إله سو ديهنك العالم. و لو أضاع ما أورده محمد (ص) أهو هم لهلك بنا اهلكه به لكمال حوده و أورد عصر المعاد ويل أقيلة م بلاكرهم في صرس هو علاهم لما تكمال حوده و أورد عصر المعاد ويل أقيلة م بلاكرهم في صرس هو علاهم لما

وشرف لسب ﴿ فَهُم لَهُ مَكُرُونَ ﴾ بل عرفو حميع دن قال وحه لإنكارهم به ﴿ أَمْ يَنْقُولُونَ بِهُ جِنَّةٍ ﴾ وكانو يتعلمون أنه أكسيم عبلاً ﴿ قل جاءهم بالحق ﴾ ددن سبيم ﴿ وأكثرهم بلحق كنارهون ﴾ لمحالمة أهوائيم، وتعل التبيد بالأكثر لأنا منهم من لم يكره الحق بكنه تم يتؤمن لقنة قصة أو حسد له يَتَوَلَّهُ

﴿ ولو اتبع الحق أهواههم ﴾ رأن أنى بما يهوونه من الشركاء ﴿ لقسادت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ لدنمانع كما مرّ في ﴿ لوك فيهم آلهة ﴾ ، أو لو انسع الله أهواءهم بأن أسؤل منا يشتهون من الشرك لماكان إلها فلا يقدر على إمناك السموات و لأرض ﴿ إسل أتيناهم بذكرهم ﴾ بالقرآن هوككلامهم مرسل لرسولهم الصادر عماصدروا المساهم لهم أصلا ﴿ فَهُمْ عَن ذكرهم﴾ طرسهم ﴿مُعْرِضُونَ﴾ ﴿ ٧١﴾ صدّاد وعدّال

وَالْمُحِكُمْ فَلَسُلُهُمْ فِي مَحَدُدُاصِ الْحَرْجَا فِي حَسَرًا وَمِلا أَوْسَ أَدَّ الأَوْامِرُ والأَحِكُمْ فِقَحُراحُ فِي الله فَوريَكُ فِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَلَا وَمَلَا فَحَيْزُ فِي عَرَدُمُهُ سوه لينا هو اوسع رادوم فوعُولُ الله احمد لرحده وأكمل كرماه فرحييرُ آلزُ رقيل في ٢٧٤ كرميم وأحمدهم

﴿ وَإِنْكَ ﴾ محمد على ﴿ لِتَدَعُوهُمَ ﴾ فأن ﴿ إلى ﴾ سنوك ﴿ صبر طِ مُستقيم ﴾ ﴿ ٧٣﴾ سن ، خرارها الأساء المستع راهان

وَوَإِنَّهُ المَاذُ وَالْدَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ \* سَدَدَ \* بِٱلْاحْرَةَ \* لَدَرَ لَمُومِنَّ ورودهما أمند ﴿عَنْ الطِّمَرِ طَهُ السِيرَ، للسفرر رهبر صد دالماء \* لسكيُونَ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ شور رعا أر

﴿ وَلَوْ رَحَمْتُهُمْ \* هَنَ ١ هِ وَ كَلَّهُ وَا \* مِنْ رَبِينَ \* لَهُمْ مِنْ لَى اللَّهُ وَا \* رَبِينَ \* لَهُم صُبرَ \* وهنو العنجل و كنجت و ١٠٥ ، ﴿ لَلْكُوا \* رَمِيكُو رَبِينِ \* فِينَ طُغْيِمْهُمْ \* عَمَرِهُمْ وَعَدَوْ عَمَدَ وَمَدَ وَ رَبِينَ هُ وَعَلَى وَهُنَ وَاعْدَامُ فَي عَمِرَ وَ صَبرُوا \* بعمهُونَ \* ﴿ ٢٠٥ عَمَهُ حَارِ رَدَ الرَبِيرَ وَ وَرَا يَعَادُ اللَّهِ وَاعْدُو اللَّهُ وَاعْدُو اللَّهِ وَعَدَوْ اللَّهِ وَعَدَوْ اللَّهِ وَعَدَوْ اللَّهِ وَعَدَوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ الللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُولُولُ الللَّهُ الللَّهُ الل

بدي هو شرفهم أو وعصيم ﴿ فهم عن ذكرهم معرضوب أم تسألهم حرحا﴾ حر على تبليع الوسالة ﴿ فخراج دِيكِ ﴾ رزفه في بدب و برانه في الاحرة ﴿ حير منه ﴾ لدواب وكثرته ﴿ وهو خير الرازقين ﴾ أفتس من أعصى

﴿ وإنك لتسدعوهم إلى صراط مستقيم ﴾ د س لإسلام ﴿ وإن الدين لا يسؤمون بسالاحرة ﴾ سلعت وما يسعه ﴿ عس الصراط ﴾ للسلام ولساكبون ﴾ لمددور ﴿ ولو رحماهم وكشعا ما سهم من ضر ﴾ حي أصابه سمكة سلع سلس ﴿ قلحوا ﴾ فتحادوا ﴿ قي طغانهم ﴾ كدرهم وعتوهم ﴿ يعمهود ﴾ يرددور ﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللَّم مَوْكُد ﴿ أَخَذْنَنْهُم ﴾ حَردا وطردا ﴿ بِالْعَذَابِ ﴾ الإهـالاك عماسا أو المحل واللأواء ﴿ فَمَا أَسْتَكَانُوا ﴾ وما أطاعوا وما أهوا ﴿ لِـرَبِّهِم ﴾ مولاهم وهو الله ﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ أصلا والحاصل هو حالهم دواما

﴿ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا﴾ لدار الأعمال أو لدار الأعدال ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ نظالاحهم ﴿ بَابِاً ﴾ موردا ﴿ ذَا عَدَابٍ شَدِيدٍ ﴾ عمر وعر أراد الإهلاك حالا أو المحل لُمّا هر أسوء من أسروا و ملكوا أو البموم والأهوال معادا ﴿ إِذَا هُمْ قِيهِ ﴾ الإصر الوعد ﴿ مُثِلْسُونَ ﴾ ﴿ ٧٧ حَتَام أَطْمَاعَ وَضُرّام امال

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنشَا ﴾ أسر كرما ورحم ﴿ لَكُمْ اَلسَّمْ ﴾ المسامع الملام ﴿ وَالْأَقْدَة ﴾ الأرواع المعدم وصروع الإدراك حمدا او عصرا ﴿ وَلِيْلاً مِنْ ﴾ الله مؤكّدا أو هو عدم الحما والمراد ما ﴿ تَسْكُرُون ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ( مؤلاء كُمُ ما صلا ولا أمرا وهو أحماله لمة أسرها الله له

﴿ وَهُوَ﴾ ند ﴿ ٱلَّذِي ذُرَأُكُمْ ﴾ أسركم وصعصعكم وامر أولادكم ﴿ فَي اللَّهُ صَلَّا اللَّهِ ﴾ وقي الله الرمكم، ﴿ وَاللَّهُ ﴾ وحد، ﴿ تُلحَّشُرُونَ ﴾ ﴿ ١٩﴾ معادا مع عـدً محالكم ومراممكم.

﴿ ولقد أخذناهم بالعداب﴾ بالحرع ﴿ وما استكانوا لربهم﴾ ما حصعر له ﴿ وما يتضرعون ﴾ ما يرعبول إليه في الدعاء ﴿ حتى إذا فتحنا عليهم بنابا ذا عنذاب شديد ﴾ مو الفتل بندر أو الحوع ﴿ إذا هم فيه مبلسون ﴾ متحيرول "يسود من كل حير

﴿وهو الذي أنشأ لكم السمع ﴾ رُخد لأنه في الأصل مصدر أو ستقدير حواس السمع ﴿والأبسار والافتئدة ﴾ القالوب لتدركوا الدلائل المسموعة والمبصرة ﴿قليلاً ما تشكرون أي نشكرونها شكراً قليلاً ﴿وهو الذي ذراًكم ﴾ خلتكم ﴿في الأرض وإليه تحشرون ﴾ تجمعود بالبعث.

﴿وَهُونِ أَهُ الله كَامَلِ الطُولِ ﴿ ٱلَّذِي يُبَحِي ﴾ أهل عصر أو آحادا ﴿وَيُعِيثُ ﴾ أهل عصر أو آحادا ﴿وَلَهُ ﴾ لحكمه سموما ﴿ آخُيلُكُ ٱلَّيْلِ ﴾ عصر الدلس ﴿ وَٱلنَّهَارِ ﴾ عصر اللّمع، ودورهد و ورودكل واحد وراه مطوه او اذارُه هما دلسا ولمعا أو حورا وكورا ﴿ أَ ﴾ حاصكم الوره والطّلاح ﴿ فَلَا تُمْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٠ عموم مسكه وحؤلَه وصروح حكمه وأسره

﴿يَسلُ قَسالُوا﴾ أمسل الحسر، ﴿مُسَثَّلَ مِسا﴾ كسلام ﴿قَسَالُ﴾ الأمسم ﴿ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ ﴿ ٨١﴾ عهدا لمراد طُلاًحهـ

﴿قَالُوٓا﴾ الأَمم الأَور ﴿أَءِدَا مِثْنَا﴾ حاص الهلاك الكلّ ﴿وَكُنَّا﴾ وصدر الأعسصال ﴿تُسرَايِناً﴾ همالك ﴿وَعسظَنِها ﴾ لا محمد منعيا رصاما ﴿أَمَنَنا﴾ خ ﴿لَمَنِمُوثُونَ﴾ ﴿ ٨٢﴾ معاد الأرواج ليمؤلا مُراكزعص والصور

والله ﴿ لَسَفَدُ وَعَدُمّا ﴾ وعَدَرَ مَ اللّهُ وَمَا الْأَوْلَ ﴿ لَمَا الْأَوْلَ ﴿ لَمَا اللّهُ اللّه اللّه الله الله الله واحده أسطر وواحد أسطر وهو ما رسمه الأمم الأول ولا أصل له ولا سداد

<sup>﴿</sup> وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار﴾ يمحتص به احتلافهما بالظلمة والصباء والطول واغصر أو تعاقبهما أي دهاب أحدهما ومجيء الأحر ﴿ أقلا تعقلون ﴾ تتعكرود فتعلمور أن من هذا صبعه لا يستحق الإلهية سواه وأنه قادر على النفث

<sup>﴿</sup>بل قالوا مثل ما قال الأولون﴾ المسكرول ﴿قالوا﴾ استبعاداً له ﴿أَنْذَا مَنْنَا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون﴾ ولم ينمكروا في لدء حلقهم ﴿لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ أكاديبهم التي سطروها

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّالِهِ مَحَدُدُ (ص) ﴿ لِلَّمَنِ ﴾ بِلَكَا وَسُلَكَ وأَسرا ﴿ الْأَرْضُ ﴾ كُلْهَا ﴿ وَ ﴾ كُلْ ﴿ مَسن ﴾ حَلْ ﴿ فِسِيهَا ﴾ مَعَ ﴿ إِنْ كُسْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٨٤﴾ أَصَلَ الأمر.

﴿ سَيَقُولُوںَ ﴾ كنه ﴿ للّهِ ﴾ ملك وشلك وأسرا ﴿ قُلُ ﴾ لَهِم خِ ﴿ أَ ﴾ مسّكم السهو ﴿ فَلَا تَذْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ مالك مكل واسره أولاً. كامل طوّل لمّا عادكم وعامل ماهو مواده لا محال

﴿قُلْ﴾ ليم رسليم عما هو أوسع مَما مرّ وهر عالم العلو ﴿ مَن رَبُّ﴾ دلك ﴿ ٱلشمو ت ٱلشَيْع ﴾ كلّها و سرها ﴿ وَرَبُّ ٱلْعَرْش ﴾ ومدلك السماء الإطلال المحدد ﴿ ٱلْعَظِيم ﴾ ﴿ ٨٦﴾ أوسع الأكر كلها وآسره

﴿ سَيَقُولُونَ ﴾ ذله ﴿ للله ﴾ مِلكا ومُلكا وأسرا، ورووه الله مطروح اللام كما هو المساما، للسوال ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ أَ ﴾ كُوكُمِلكم الحسد ودع كنه المادد ﴿ فَللا تَنْقُونَ ﴾ ﴿ ٨٧﴾ الله وإصره وحدة حال عدم إسلامكم

﴿ فَلْ ﴾ لَيْمَ وَسَلَيْمَ عُمَا هُو أَعَمَ لَمَا أَمْرَ كُلُهُ وَهُو الْكُلِّ ﴿ مَنْ بِيْدُه ﴾ ملكه ﴿ مَلْكُوتُ ﴾ منك ﴿ كُلْ شَيْمٍ ﴾ عالم نعلو وعالم لحطوط معا ﴿ وَهُو يُجِيرُ ﴾ منذ مسند لكل أحد أراد ﴿ وَلَا يُجِارُ ﴾ أحد ﴿ عَلَيْه ﴾ ولا أحد مسلم لأحد مما هر مراده ﴿ إِن كُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٨٨﴾ أسرار العالم

<sup>﴿</sup>قَــل لَمَــن الأرض ومنس فيها إن كنتم تنعلمون﴾ دلك فأحيبوني ﴿سيقولمون لله قل أفلا تذكرون﴾ فتعلمون أن من قدر على الانتداء قادر عملي الإعادة

<sup>﴿</sup>قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ﴾ ربادة في الححة ﴿سيقولون قه قل أفلا تتقون ﴾ عداله على حجد وحدانيته وقدرته على البعث ﴿قل من بيده ملكوت كل شيء ﴾ ملكه والناء للمالغة ﴿وهو ينجير ولا ينجار عمليه ﴾ ينمنع من بشناء ولا ينمنع منه أحد ﴿إن كنتم تعلمون

﴿ سَيَقُولُونَ ﴾ حوارا ملت كل أمر ﴿ للهِ ﴾ لواحد الأحد ورووه مطروح اللام كالأَوَّل ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ فَأَنَّى تُسْخَرُونَ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ مِمْ مكركم وصدودكم عمّاهو الصراط السوآء، وهو وحود الإله وطَوْعه وحذه

﴿ بَلُ أَتَيْنَـهُم ﴾ اعلموا ﴿ بِٱلْحَقُّ ﴾ وهو لا ولد له ولا معادل ووعد ورود المعاد ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِنُونَ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ كلاما وادّعاءً

﴿ مَا أَتُحَدُّ ٱللَّهُ ﴾ أصلا ﴿ مَن ﴾ مؤكدٌ لمدلول ما ﴿ ولَهِ ﴾ لئا لاصرع ه والولد صرع الوالد ﴿ وما كان معَهُ ﴾ مع لله ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد ﴿ إِلَهِ ﴾ مانوه ﴿ وما عالى معدد ، إِ الْمَا ﴾ وحصل له معادل كم هو وهمكم ﴿ لَذَهَبُ كُلُّ إِلَهٍ ﴾ مأنوه ﴿ يما ﴾ علم ﴿ حسل له معادل كم هو وهمكم ﴿ لَذَهَبُ كُلُّ إِلَهُ ﴾ آحدهم ﴿ على معْصِ ﴾ أحاد كما هو حال المعوك منت كل واحد وراه مثلك سواه وأمرهم العدم وكوح احاد وكل احد و ح لله حليل له و الحكم كل العالم والمعك وهو محل ومردود سدد الكل ﴿ الله ﴾ الله والمعادل ﴿ الله والمعادل المعادل ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وهو الولد والمعادل

﴿علم﴾ عالم ﴿أَلْغَيْبِ﴾ لسر ورووا عالم محمولا بمصروح وهو هو ﴿وَ﴾ عالم عالَم ﴿ ٱلشَّهِدَةِ﴾ لحس معا والمراد عالم الكن ﴿فتعلى﴾ لم

سيقولون قه قل فأنى تسحرون عمر أبن تحدعون ويحيل إليكم الحق طلامع وصوحه ﴿بل أتيناهم بالحق﴾ من نفي الولد و لشريك ﴿وإنهم لكاذبون ﴾ في إثنائهما

﴿ما اتخذاته من ولد﴾ تسرهه على محاسبة حلى ﴿وماكان معه من إله إدا للهب كل إله﴾ منهم ﴿يما خلق﴾ واعرد به وامتار ملكه على مدنك الاحربي ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ انتعالب كمعل ملوك الدليا ﴿سبحال الله علما يصفون﴾ من الولد والشريك

﴿عَمَالُمُ الغَمِينِ وَالشَّمَهَادَةُ﴾ مَا عَابِ وَمَا حَصَرَ ﴿ فَتَعَالَى ﴾ تمره

وعلا علق كاملا ﴿عُمَّا﴾ ولد ومساهم ﴿يُشْرِكُونَ﴾ ﴿ ٩٢﴾ مع الله. ﴿قُلَ﴾ محمَّد(ص)وادعُ ﴿رَّبُّ﴾ اللهم ﴿إِمَّا﴾ «ما؛ وُكـد ﴿ تُسرِيَنِي﴾ حالا أو مآلا ﴿مَا﴾ إصرا ﴿ يُوعَدُونَ ﴾ ﴿ ٩٣﴾ الأعداء حالا ومآلا.

﴿ رَبُّ اللهم ﴿ فَلَا تَجْعَلْنِى ﴾ معدودا ﴿ فِي الْقَوْمِ ﴾ الأُمّم الأعداء ﴿ الظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ اللهم ﴿ فَلَا تَجْعَلْنِى ﴾ معدودا ﴿ فِي الْقَوْمِ ﴾ الأُمّم الأعداء والظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ وحدَّهم إعلاما لِمَ هو أهل له وهو كمال الهول والروع أو لهصم الدرّ ﴿ والّا عَلَىٰ أَن ﴾ للمصدر ﴿ فَرَيْلُك ﴾ محمد (ص ) ﴿ مَنا ﴾ إصرا ﴿ فَعدُهُمُ ﴾ ما عدرُون ﴾ وهنو ردّ لردهم الوعند المنعبود وهنو وعند حيلول الإصدر ﴿ مَنادَا، وهنو ردّ لردهم الوعند المنعبود وهنو وعند حيلول الإصدر ﴿ مَنادَون ﴾ ولو طول وألو

﴿ أدبع ﴾ ادر، محمد (ص) ﴿ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ المراد لا إله الا الله او حدم (و السلام أم الحكم المعلوم ﴿ ٱلسِّنَة ﴾ العدول أو الكره أو السوء أو الحكم المردود ﴿ تَحْنُ اعلمْ بِمَا عَالَمْ مِعْمَ مِنْ الله مع المردود ﴿ تَحْنُ اعلمْ بِمَا عَالَمُ مِعْمَ كُلُمْعَالُهِم أو الله وهو عدل إله مع الداو الرسول وهو السوء له ومعامل معهم كَلُمْعَالُهِم أو الما للمصدر

﴿ وَقُلِ مَحَمَدُ (صَ ) وادع ﴿ رَّبُ ﴾ اللّهِم ﴿ أَعُـودُ ﴾ أمسك ﴿ بِكَ ﴾ وحدك ﴿ مَنْ هُمَوْ تَ ﴾ وساوس ﴿ ٱلشّيَطينِ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ أهل الدحور والطرد ريمراد حملهم ودعاؤهم لمعاص ومساو

﴿عما يشركون﴾ عن إشراكهم أو ما يشركون

﴿قل رب إما تريني ما يوعدون﴾ من النقمة ﴿ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين عميم ﴿ وأنها عملي أن تريك ما تعدهم لقادرون ورسما مهلهم تمصلحة وحكمة ﴿ ادفع بالتي ﴾ بالجلّة التي ﴿ هي أحسن السيئة ﴾ وهي الإغضاء عنها والصفح ومقالتها بإحسان، وقبل هي كلمة التوحيد والسئة الشرك ﴿ فنحن أعلم بما يصفون ﴾ بصفونك به أو بوصفهم إباك بعير صنتك فيجازيهم به ﴿ وقل رب أعود يك من همزات الشياطين ﴾ وساوسهم

﴿وَأَعُسَسُودُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَحَلَدُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ ﴿ وَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ يَحْفُرُونِ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ أصلا، أو حال أداء الأوامر، أو حال درس كلامك، أو حال السام، أو هو وصول سو،هم وعمل أهل العدول وهو ادعاء الولد والمساهم لله أو السوء لرسوله.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءً ﴾ ورد ﴿ أَحَدُهُمُ الْمؤتُ ﴾ وأحاصه إعلام السام ﴿ قَالَ ﴾ الأحسد ودعا لسمًا لاح الامسر ومسطح سسداد الإسسلام خ ﴿ رَبُّ ﴾ اللّه ﴿ آرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ردّوا ندار الأعمال ما وحده إكراما لحرّه كالكلام سع الملوك، أو المراد من أملاك رُدُوا، أو هو عدول كلام بلأملاك، والأول دع، ند أو أراد مكرّ كلامه لروم العود ﴿ لَفَلَى أَعْملُ ﴾ عملا ﴿ صسلحاً ﴾ مدور من أراد مكرّ كلامه لروم العود ﴿ لَفَلَى أَعْملُ ﴾ عملا ﴿ صسلحاً ﴾ مدور من ألمال ﴿ فَلَا ﴾ محل ﴿ تُرَكُّتُ ﴾ العمل وهو ذار لاعمل و مدلول ما، الإسلام أو المال ﴿ فَلَا ﴾ ردع عما راموه ورد ﴿ كلامه ﴿ إِلَى يوم يسدمه ﴿ ومس ورأيشه ﴾ كلام ﴿ هُو ﴾ أحدهم ﴿ فَأَتُلُها ﴾ لامونال لاقودهم ﴿ إِلَى يوم يُتعثونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ دو مسرمه ﴿ ورد عرفهم العصر المحدود

﴿ فَإِذَا نُفْخِ﴾ لعود الأرواح لأعالها الرمام ﴿ فَي ٱلصُّورِ ﴾ المعهود، وروو الصّور محرك الواو والصور مكسور الصاد والمراد أرسل الأرواح لصورها

﴿وأعودَ بك رب أن يحضرون﴾ فيتربوني في حال من الأحوال

<sup>﴿</sup> حستى إذا جساء أحسدهم المدوت ﴾ وعاير ما أعدله من الكل ﴿ قسال رب ارجعون ﴾ إلى الدب والحمع لمتعصم ﴿ لعملى أعدل صالحا فيما تركث ﴾ من الإساد أي لعلى أنى به وأعمل صالحا فيه ﴿ كلا ﴾ ردي ﴿ إنسها ﴾ أي مسألة الرحمة ﴿ كسلمة هدو قسائلها ﴾ وحدد لا يُدف إليه ﴿ ومن ورائهم ﴾ أمامهم ﴿ يرزخ ﴾ حاجز بيهم وبير الرحوع وهو مدة بالمعت المدوت ﴿ إلى يدوم يبعثون فإذا نفخ في الصور ﴾ منحة الصعق أو البعت

و عطالها ﴿ فَلَا أَنسَابَ ﴾ لا أواصر ولا أرحام ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ لكمال ألروع ﴿ يَوْمَنِذِ ﴾ حال العود ﴿ وَلَا يُتَسَاّءَ لُونَ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ سؤال وذ ورُحم لَمّاكل واحد ملهق أمر، وهو حكم عصر وللمعاد أعصار ولكن عصر حكم السؤال وعدم السؤال، و في لا دراء له مع ما مدلوله لسؤال معادا

وَقَمَنَ كِلَ مِلاً وَتَقُلَتُ مَن زِينَهُ ﴾ أعماله أو طروس أعماله أو مراطل المسلمالة على الحالة المسلماء وأهسم المحالة المسلماء وأهسم المحالة المسلماء وألمُفُلخُونَ ﴾ والمسلم وهو أهل الاسلام وهو أهل الاسلام والمثلقة والملاء وواصلو در لسلام وهو أهل الاسلام وفي كل والمرابي ملاد وحقت هو زينة المعالم أو صروس أعماله و

وَ فِي كُلُ وَمِنْ فِي مِلادِ وَحَقِتُ مِنْ رَبِيهِ عَمَامُ وَ صَرَارِسَ عَمَامُ وَ مرطل اعماله الصوالح ﴿ فَأُولَـٰنِكَ ﴾ الملأ الملاح ﴿ ٱلَّذِينَ حَسَرُوا ﴾ أحسوا \* أَنْفُسَهُمْ ﴾ لاسواد، هم ﴿ فَي جَهْبُم ﴾ دار عملاه والآلام ﴿ خَلَدُونَ ﴾ ﴿ ٣ \* ١

كَدَدُوامَا وَهُمَ أَعَدَاءُ لِإَمَالَامُ إِلَى اللَّهِ وَمُوعِينَا وَهُمُ السَّارُ ﴾ ساعور دار الالام ﴿ تَلْفُحُ ﴾ هـر اعتسدالتِّب، ﴿ وَجُوفِهُمُ ٱلسَّارُ ﴾ ساعور دار الالام

﴿ وهُمْ ﴾ لكمال طلاحهم ﴿ قَيها ﴾ لــعرر ﴿ كَلْمُحُونَ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ ملزح مراهم

والكلام معهم ت ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ مَايِسَى ﴾ الأعلام والمراد الكلام المرسل ﴿ يُمَنِّلُي ﴾ لدار الاعتمال ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لصلاحكم وادكّاركم الأوامر والروادع

﴿قلا أنساب بيم يومئذ﴾ يتعاطبون بيا لدهشتهم بحبث بدر المؤمن من أحيه وأمه وأبيه، أو ينتجرون بيا ﴿ولا يتساءلون﴾ لا يسأل بعصهم بعصا بشعبه سنسه، ولا يدفيه ﴿وأقبل بعصهم على بعض يسدءلون﴾ لاحتلاف الموطس

وقمن ثقلت موازينه الطاعات وقاولتك هم المفلحود المائروب المائروب المراد وومس خفت موازيمه بالمعاصى وفاولتك الذيس حسروا السفسهم فسيعوه؛ ولم يستعو سها وقسي جهتم خالدون تسلفح وجوهم السار تسمرها فتحرق وهم فيها كالحون عابسوت وألم تكسين آيسساني تستلى عسليكم أي يستال ليسم دلك

τ,

﴿ فَكُنتُم بِهَا﴾ هؤلاء الأعلام ﴿ تُكَذَّبُونَ ﴾ ﴿ ١٠٥﴾ وَرَه وغَمُوا أُولَدُا وحسدا. ﴿ قَالُوا ﴾ حوارا ﴿ رَبُّنَا ﴾ اللّهم ﴿ غَلَبَتْ ﴾ أولا ﴿ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ الطّلاح المسرسوم والسسوء المحكوء أو أردو هوهم ﴿ وكُننَا ﴾ لما مر ﴿ قَـوْماً ضَأَلَينَ ﴾ ﴿ ١٠٦ ﴾ سواء الصراط وهو الإسلام

﴿ رَبُنَا ﴾ اللَّهِم ﴿ أَخُرِخُنَا ﴾ الحال ﴿ مَنْهَا ﴾ المدعور وأرسل لذار الأعمال ﴿ فَإِنْ عُدْنا ﴾ للمدول و ردًا الاسلام ﴿ قَإِنَّا ظُللتُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عمال السوء عمدا وهو أمد كلام أهل الساعور، ولا كلام الهم وراءه إلا العواء أو عدله

﴿قَالَ﴾ الله ليما ﴿أَخْسَلُوا﴾ دغر الكلام دخر؛ ﴿فيها﴾ در لألام ﴿ و لا تُكلُّمُونَ ﴾ ﴿ ١٠٨﴾ رأساً ، لماره لالام لمد لا دره لمد أصلاً

﴿إِنَّهُ ﴾ الأمر وهو معلَى بالإراكة الكرام ﴿كَانَ ﴾ عدار الاسمال ﴿ قَسُرِيقُ ﴾ رهط ﴿ مَنْ عنادى ﴾ وهم أها الإسلام أوا هند معنور أها الإكراء ﴿ يقُولُونُ رَبُّنا ﴾ السيم ﴿ وَأَنْ عنادى ﴾ وهم أها الإيرام والاواسر كمت ﴿ وَأَغْمَلُوا الله الاصرر ﴿ وَأَرْحَمُنَا وَأَنْتُ ﴾ المدار ﴿ وَأَرْحَمُنَا وَأَنْتُ ﴾ المدار ﴿ وَالرَاحِمُنَا وَأَنْتُ ﴾ المدار ﴿ وَالرَاحِمُنَا وَأَنْتُ ﴾ المدار ﴿ وَالرَاحِمُنَا وَأَنْتُ ﴾ المدار ﴿ وَالرَاحِمُ لَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

﴿ فِأَتَّخِذَتُمُوهُمْ هُولاً، يصبحا، ﴿ سَخُرِيًّا ﴾ منبد أمرهم وصار أمرهم

﴿ فكتم بها﴾ بالاياب وهي الشراب ﴿ تكذبون قالوا رسا غلبت علينا شقوتنا﴾ 
ملكما سوء عافيت الدي استرحماه سوء عمم ﴿ وكما قوما ضالين ﴾ عن الحق ﴿ ربنا أخرجمامها ﴾ من الدر ﴿ قإن عدما ﴾ في الكثر ﴿ فإنا ظالمون ﴾ في هذا أحراما يتكلمون به، ثم لا يكون لهم إلا رفير وشبيق وعواء

﴿قال احسوا بيها﴾ اسرحرو صاعرين ﴿ولا تكلمون﴾ رأساً أو مي ربع العداب ﴿إنه﴾ أي النار ﴿كال فريق من عدادي﴾ هد أهال الصنة، أو من العدحاة سلمان وعمار وصهب وسلال ﴿يقولون ربنا أمنا فاغفو السنا وارحسمنا وأنت خير الراحسمين فنائخذ تموهم سنخريا﴾ هدرة السنا وارحسمنا وأنت خير الراحسمين فنائخذ تموهم سنخريا﴾ هدرة السنا وارحسمنا وأنت خير الراحسمين فنائخذ تموهم سنخريا﴾ هدرة السنا وارحسمنا وأنت خير الراحسمين فنائخذ تموهم سنخريا

لهوكم ﴿ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ﴾ لَهَاكم أمرهم ﴿ ذِكْرِي ﴾ وهو أحمد لكم وأصلح مُما أَلْهَاكم ﴿ وَكُتُمَ ﴾ لدار الأعمال ﴿ مِنْهُمْ ﴾ هؤلاء الصّلحاء ﴿ تَضْحَكُونَ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ إلهاداً لأمرهم.

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ أَعْطُوا ﴿ أَلْيَوْمَ ﴾ الحال روحا وسرورا ودار السلام معلَلاً ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ حصرهم وحملهم المكار، ﴿ أَنَهُمْ ﴾ وروو، مكسور الأول ﴿ هُمُ ﴾ وحدهم وهو عماد أورد للحصر ﴿ أَلْهَا يُزُونَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ وصال دار السلام وسلام

﴿ قَبَلَ الله أو ملك أمره الله يسؤالهم، ورووه امرا وهو للملك أو لاحد رؤساء أهل الساعور أو لمالك ﴿ كُمْ لَيْتُمْ فِي آلْأَرْضِ ﴾ دار الأعمال او المرامس ﴿ عَلَدَ مِنِينَ ﴾ ﴿ ١١٢ ﴾ والحاضل كم أعواما حصل حلولكم لها؟ المرامس ﴿ قَالُوا ﴾ حوارا ﴿ لَمِنْنَا ﴾ للمحل المسؤل ﴿ يَوْماً ﴾ واحدا كاملا ﴿ أَوْ مَعْضَ يَوْمٍ ﴾ وهموا عصر ركود عِنْ قِيار الأعمال من المتلام والمكره، أو على ما مرّ حكم العدم ﴿ فَسَنَل ﴾ عدوه ماصلا لطول عهد المعاد ودوامه، أو الإعطاء ما مرّ حكم العدم ﴿ فَسَنَل ﴾

ورووه سل مطروح الأوسط ﴿ ٱلْعَادَيِينَ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ الأملاك الكِرَام الرَّسّام أو ملك السام وأرداءه.

﴿ قَالَ ﴾ لهم ورووه أمرا ﴿ إِنْ ﴾ مَا ﴿ لَا يَتُمْ ﴾ للمحل المعهود ﴿ إِلَّا ﴾ عهدا ﴿ قَلِيلًا ﴾ أو ركودا ماصلا ﴿ أَوْ أَنْكُمْ كُنتُمْ ﴾ أزلا ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ طول

<sup>﴿</sup>حتى أنسوكم ذكرى﴾ لاشتمالكم بالاستهراء بهم ﴿وكنتم منهم تضحكون إني حريتهم اليوم بما صبروا﴾ على أداكم ﴿أنهم هم الفائزون﴾ أي حريتهم فورهم بمرادهم دون غيرهم ﴿قال﴾ أي نه ﴿كم لبثم في الأرض﴾ في الدنيا والقبور ﴿عدد سنين﴾ مميز وكم ﴿قالوالبشا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين﴾ المتمكنين من ألعد ﴿قال إن لبشم إلا قليلا لو أبكم كنتم تعلمون﴾ نسبة لبنكم إلى خلود النار.

عهد المعاد ما ألهاكم المعارّ والأصار.

﴿أَ﴾ أهمل حالكم ﴿فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا﴾ ما ﴿خَلَقْنَكُمْ﴾ إلا ﴿عَبَثاً﴾ لهوا وعطلا وهو حَ معلّل والمراد اللهو والسهو، أو حال، أو هملا لا سرور لأهل الطسوع ولا سسوء لأهل المعارّ وهمو حَ حال ﴿ وَأَنَّكُمُ إليْنَا﴾ معادا ﴿لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ١١٥﴾ أصلا ورووه معلوما

﴿ وَأَ ﴾ كُلُ ﴿ مَن يَدُعُ ﴾ المراد العَرع ﴿ مَعَ اللَّه ﴾ الواحد الأحد ﴿ إِلَّهُ الحري مواه ﴿ لَا يُرْهَنَ ﴾ لا دلّ ﴿ لَهُ ﴾ للعد ﴿ يِهِ ﴾ للداع أو المراد عكسه ﴿ وَإِنَّه ﴾ ما ﴿ حِسَائِهُ ﴾ عد أعمال الإربي الله ﴿ وَيَّه ﴾ مولاه وهو معامل صعه كأعسماله ﴿ إِنَّه ﴾ الأَوْرَدَ ﴿ لَا يُرْبَدُ إِلَّا يُسْتِحُ ﴾ إلله والوصول للمرام ﴿ أَلْكُ عَرُونٌ ﴾ ﴿ والوصول للمرام ﴿ أَلْكُ عَرُونٌ ﴾ ﴿ والوصول للمرام

﴿ وَقُلَ مَحَمَّدُ (صَ ) وَ دَعُ ﴿ رَّبُ ﴾ اللَّهِم ﴿ أَعْفِرْ ﴾ الآصار والمعارّ ﴿ وَآرْحُمْ ﴾ وأعط الآلاء والمسارّ ﴿ وَأَنْتَ ﴾ اللَّهِم ﴿ خَيْرُ ٱلرَّ حَمِينَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ أرحمهم وأكرمهم

﴿أفحبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ عابثين أو لأحل العبث ﴿وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ ساء الفاعل والمعمول ﴿ فتعالى اقه ﴾ عما لا يليق به ﴿الملك الحق﴾ الذي يحق له المملك بالدات ﴿ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع اقه إلها آخر ﴾ يعدده ﴿ لا برهان له به ﴾ صعة لارمة، إد لا برهان للباطل ﴿ فإنما حسابه عند ربه ﴾ فيحاريه نقدر ما يستحقه ﴿ إنه ﴾ أي الشأن ﴿ لا يقلع الكافرون ﴾ لا طفرون بخير ﴿ وقل رب الحقر ﴾ للمؤمين ﴿ وأنعم عليهم ﴿ وأنت خير الراحمين ﴾ المنعم الحقيقي.







## سورة النور

#### موردها مصر رسول الله صنعير، ومحصور مدلولها

إعلام حدَّ العواهر، والردع عثر رمو أهن الورع والصلاح، والولع الأسوء لعرس رسول الله صلعه، ولوم أهن الوبع والمكنر، واعتلاء أحنوال أهمل الودَّ والصلاح، والردع عما أضاعوا المارد والرحم لمستقح والإعتماء له، والردع عما ورودا دور الأرهاط مع عدم حكمهم، والأمر لحرس الأسرر

والأمر العام لأهل الإسلام للهؤد، وعداء الأهول وأحكامه، وكره الإكراه للعهر، وإعلاء حال المسلم والعادل، وأحول أهل المسدود وأعمالهم، وإعلام كمال لطول حال إرسال المطر، وإعلام صروع العالم وصوسه لأمر الله، وإعلام روم الحكم للأولاد أمام الحلم حال ورودهم دور الأرهاط والإكرام لأكرم الوسل صلعم، والهول لاهل الولع والمكر نظرحهم الأمر، وملك عالم العمو وعالم الحطوط لله

# بسم أللَّهِ ألرَّخَمَرِ أَلرَّحِيمِ

﴿ سُورَةً ﴾ محمول طرح محكومه واصلها سور لعصر، أو سور العاء والهاء للوحود صراسما لكلام محدود معلم أوله وحدله، ورووه معمولا لمصروح صراحه ﴿ أَنْزُلْنَهُ ﴾ كرما ﴿ وَفَرْضَتُهَ ﴾ احكم أوامرها وأحكمه ﴿ وأنزلْنَا ﴾ إرسلا ﴿ فيها ءايت ﴾ دوال وعلاما ﴿ بِينَنْتِ ﴾ سواطع أو أحكم وأوامر سواصع ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ أهل العالم ﴿ تَلاكُرُون ﴾ ﴿ ١ ﴾ طمع ادكركم ﴿ أَلوَالنَهُ ﴾ أورده أولا لمنا طلاجها وحرصها أكمل ﴿ وَالوَالنِي ﴾ وهبو العبر وهو وطء الحرّ الحرام، وهما محكوم علاهما طرح محمولهما، والحاصل حكمهما مدروس علاكم وراء أو متحمولهما ﴿ فَا جُلِدُوا ﴾ ولامهما خ موصول،

### ﴿ سورة النور أرح وسنوك أية مدنية ﴾

### بسم الله الرحس الرحيم

﴿سورة﴾ أي هده سورة، أو فيما أوحما إليك سورة ﴿ أَنْزَلْنَاهَا وَفُرْضَنَاهَا﴾ فرص أحكمها الني فيها ﴿ وأَنْزَلْنَا فِيها آيات بِينَاتٍ ﴾ طهرات الدلالة ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ تتمظون بها.

﴿الزانية والزاني﴾ مبتدأ وحدف خبره أي فيما أسرلنا حكمهما، أو خبره

والأمر للحكام والعراد سوطوا لعسك سوط ما وصل ألمه اللحم ﴿ كُلُّ وَ لَجِهُ مُنْهُمّا ﴾ حدًا ﴿ مِائَةً جَلْدَةٍ ﴾ هو حكم الحرّ المدرك أهل الحلم المعدم للأهل أولا وحالاً، أو الأهل العادل وحكم الاهن المسلم الردس وآم ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمّا ﴾ أو أحدهم ﴿ رَأْفَةٌ ﴾ رحم كامن رادّ للحكم معطل للحدود، أو هو لدر المكروه و لرحم بإعضاء المودود، ورووها مع المدّ ﴿ في دِينَ آلله ﴾ ضوعه أو حكمه ﴿ إن تُنتُمُ تُؤْمِنُونَ ﴾ سدادا ﴿ بآله ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَالَّيوم ٱللَّاجِر ﴾ المسوعود مند وهنو كلام محرّض داع لمنوذ الكمن به ورساء أحكمه وولشهد ﴾ هر برود ﴿ عدّابهما ﴾ من حدهم وطائفة ﴾ رهند ﴿ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَ

﴿ اَلزَّانِي ﴾ لمره العاهر أو ده أولارَّتِهِ الكلاه لإعلاه أحبوالهم ﴿ لا يَكُوُّ عَرِسَ ﴿ مُسْرِكُةً ﴾ مع الله الله عداه و ألزَّانَيةً لا يتكفّها ﴾ ورووه ردعا كالأوّل احد ﴿ إلّا ﴾ الله سواه ﴿ والإ ﴾ عدس ﴿ آلزَانَيةً لا يتكفّها ﴾ ورووه ردعا كالأوّل احد ﴿ إلّا ﴾ مره ﴿ والإ ﴾ عدم ﴿ أوْ ﴾ مره ﴿ والإ ﴾ عدم وذ احد إلا عده و وحرم ومعدله أو هو كلاه مبوء ﴿ وحُرّم ﴾ وحرم

﴿فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وانت انتصميه معنى التسرط ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة ﴾ رحمة ﴿في دين الله ﴾ في حكمه فتعطلوا حده أو تتسامحوا فيه ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر وليشهد عدامهما طائفة من المؤمنين ﴾ عن لماقر عنه ﴿ الزاني لا يتكح إلا زائية أو مشركة والزاني لا يتكح إلا زائية أو مشركة والزائية لا ينكحها إلا وان أو مشرك ﴾ أي الدي من نشأته الزمي لا يرعب فيه الصلحاء عالم، ويما يرعب الإسمال بي شكله، وقدم الواني لأن الرحل هو الأصل في الرغبة و لحطمة ولذا لم يقل و مرابة لا تنكم إلا وابيا للمقابنة ﴿ وحرم

الله ﴿ ذَا لِكَ ﴾ العهر أو أهول العواهر لطمع المال للعهر، أو المرادكر و لمّا هو داع للأعمال الطوالح ﴿ عَلَى ﴾ الملا ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ عُمّال صوالح الأعمال، أو ورد لَمًّا هم معسروا أهل الإسلام أهول عواهر أعداء الإسلام طمع المال.

﴿ وَ الما الما الله الله الله الله المراد وصم العير ﴿ الله عَمَانَتِ الما الورع، ورووا الصادمكسورا ﴿ ثُمَّ ﴾ لَمَّا حرول صحّ كلامهم ﴿ لَمْ يَأْتُوا ﴾ لصحه وسداده ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ رأو عهرها صراح ﴿ فَأَجْ لِدُوهُمْ ﴾ كل واحد ﴿ تُمَنْيِنَ جَلْدَةً ﴾ لو صح حرارهم ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ ﴾ للوّصام ﴿ شَهدَةً ﴾ مالامر ما ﴿ أَبَدا ﴾ دواما سرمد ﴿ وأولَلْ بَلْكُ ﴾ الوّصام ﴿ هُمَ ﴾ وحدهم ﴿ وَالْمَسْفُون ﴾ ﴿ فَأَبَدا ﴾ دواما سرمد ﴿ وأولَلْ بِلْكُ ﴾ الوّصام ﴿ هُمَ مُ ﴾ وحدهم ﴿ وَالْمَسْفُون ﴾ ﴿ فَا الكُمَلُ طَلاحاً صدد الله طراً

﴿ إِلَّا﴾ الوصّام ﴿ ٱلَّذِينَ ثَابُوا﴾ عاديا عمّا عمدوا سدادا وسمدموا ﴿ مَن مَعْد ذَ لِكَ﴾ الوصم ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أَحَوالُهم ﴿ فَإِنَّ آلَةَ ﴾ مولاهم ﴿ غَـفُورٌ ﴾

دلك أى صرف الرعبه في الرواس ﴿على المؤمنين ﴾ أى برهوا عنه لأنه تت بالصنة وتعرض للنهمة والطعن في السب، وعبر بالتجريم منالعة فني التسريه، وقيل: التي تمعني النهى والجرمة على ظاهرها

<sup>﴿</sup> والدين يرمون المحصنات ﴾ بقدون العنائف بالربي، وكذا الرحال إحماعا، وتحصيصهن لحصوص الواقعة ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم شمانين جلدة ﴾ ويستوي فيه الحر والمسملوك عبد أكثر الأصحاب ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة ﴾ في شيء قبل الجلد ﴿ أبداً ﴾ وبعده ما لم يتب، وقال أبو حنيفة وإلى موته ﴿ واولئك هم الفاسقون ﴾ بفعل الكبيرة ﴿ إلا الذين تبابوا من بعد ذلك ﴾ عن القبدف بأن يكذبوا أنفسهم، والاستثناء من الجملتين وقبل: من الأخيرة ﴿ واصلحوا ﴾ عملهم ﴿ وإن الله غفور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم.

لآصارهم ومعارّهم ﴿رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٥﴾ معط لهم آلاء.

﴿ وَ الرَّصَّامِ ﴿ أَلَّا لِينَ يَوْمُونَ ﴾ المراد رصم العهر ﴿ أَزُو اجَهُمْ ﴾ أعراسهم ﴿ وَ لَمْ يَكُن لَهُمْ ﴾ للوَصَّم لسداد كلامهم ﴿ شُهدَآءٌ ﴾ رَأُوا عهرها صراحا ﴿ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ وحدها ﴿ فَشَهد بِ ﴾ صراحا ﴿ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ وحدها ﴿ فَشَهد بِ ﴾ مرار ﴿ بِآلَهُ ﴾ الملك الكامل طولا ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ ﴾ المذ ﴿ الصدقينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ كلاما وادعاء عهر

﴿ وَالْخَبَمَةُ أَنَّ لَغَنَتَ آلَهُ ﴾ طرده وارد ﴿عَلَيْه ﴾ واصبم لعبرسه ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ او صبه ﴿ مِنْ ﴾ العلاق أنكلوس ﴾ ﴿ ٧﴾ كلام وادعاءً. وحكمه دراء بحد وضعصاع الحاكم وسطهما

﴿ وَيَدُرُونُهُ الدرء الدسع في الردَ ﴿ عَلَيْهَا ﴾ العرس ﴿ المُنْفَدَاتِ ﴾ الحصر والإمساك أو الردس أزاد عد عيم يتع الدهن وما راء احد سواه ﴿ أَنْ لَعَمْ وَالْمُعْ شَهَد تِ ﴾ مرر ﴿ بَآنَهِ ﴾ الملك العلام ﴿ إِنَّهُ ﴾ الأهن ﴿ لمن ﴾ الملا ﴿ أَنْكَ لَدِينَ ﴾ ﴿ كلام و دعا:

﴿ وَٱلْحُمْسَةُ ﴾ ورووه محكوم محموله ﴿ أَنَّ عَصِبَ آللهِ ﴿ حَرِدُهُ وَارِدُ

﴿ والدين يرمون أزواجهم ﴾ دلرى ﴿ ولم يكس لهم شهداء ﴾ عدد والفسهم فشهادة أحدهم ﴾ حدف خرد أي يقوم مدم الشهداء. أو حبر محدوف أي قالواجب شهادة أحدهم ﴿ أربع شهادات باقه إنه لمن الصادقين ﴾ وما رماها به من الربي ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ في دلك، وإدا بعل الرجل دلك سقط عنه الحد وحرمت عليه مؤند ، وثنت حد الربي على المدرأة الرجل دلك سقط عنه الحد وحرمت عليه مؤند ، وثنت حد الربي على المدرأة ويادروا ﴾ يدفع ﴿ عنها العداب ﴾ أي تحدد ﴿ أن تشهد أربع شهادات باقه إنه لمن الكاذبين ﴾ وبما رماها به ﴿ وبلخامسة أن غيضب الله عبليها إذ كمان مين

﴿عَلَيْهَا﴾ العرس ﴿إِنْ كَانَّ﴾ الآهل ﴿مِنَ ﴾ الملأ ﴿الصَّندِقِينَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ كلاما وادعاءً.

﴿ وَلَوْلَا قَصْلُ آلَهِ ﴾ وكرمه وارد ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أهل الإسلام عموما ﴿ وَأَنَّ آللهُ ﴾ مولاكم ﴿ تَوَّابُ ﴾ سماع للهود ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ مراع للحكم والمقصالح، وحوار «لولا» مطروح وهو لدحركم وطرّ سدلكم أو لأهلككم مسرع

﴿إِنَّ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ جَاءُو﴾ وردوا صددكم ﴿ بِٱلْإِفْكِ ﴾ أسوء الولع. وهو ادّعاءهم ولعا عهر عرس وسول الله صلعم

لئا عاد الرسول لمصره وأمّه وأمر الرحل سمرا وطوء عبرسه السلاح، وحال إكمال الأمر المسطور، وعملها العود لرحلها الشدع كرميا، وحال عودها لروم الكرم، وحملوا رحلها ووهموها ويلعيه، وساروا أسم احساسها الكبرم، وعودها للرحل وحال ركودها وحلهالليحل المعهود طراءها كراها، وعيرس ولد المعطّ وراء العسكر، وأراح ورحل وسر، وليه وصل محط العسكر وأحس سواد ولد أدم حال كراه وعلمها لمّا رأها مكررا أمام أمر السدل، وكلّم كلام مرء وصله مكروه، وراح كراها حال سماعها كلامه المسطور، وحال علوها مرعرعه مع كمال الماء مكسوها وورعها كما هو حالها دواما، سار ولد المعطل أمام المرعرع، ووصلا العسكر وهم أوعروا مع كمال الحرر وهلك الهلكا،

الصادقين﴾ في دلك، واحتير العصب هنا تغليظا عليه لأنها أصل المحور ﴿ولولا فصل الله عبليكم ورحمته﴾ بالإمهال والستر ﴿وأن الله تسواب﴾ يشل التوبة ﴿حكيم﴾ فيماً بحكم به، وحذف جواب لولا أي لعاحلكم بالعقوبة وقصحكم ﴿إن الذين جاءوا بالإفك﴾ بالكذب العنظيم ﴿عصبة﴾ حماعة ﴿منكم لا

ورأسهم ولد ولد سلول رواه محمد ومسلم ﴿عُصْبَةٌ ﴾ رهط ﴿مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام وهم مسطح وولد ولد سلول وسواهما ﴿لاَ تَحْسَبُوهُ ﴾ أسوء الولع أهل الإسلام إلاّ الرهط المسطور ﴿شَرَأَ ﴾ سوء ﴿نَكُم ﴾ معدا ﴿بلّ هوَ ﴾ أسوء الولع ﴿خَيْرٌ ﴾ محصل للعدل ﴿لَكُمْ ﴾ معدا ﴿لكُلّ آمْرِي ﴾ لكل واحد ﴿مَنْهُم ﴾ هؤلاء الرهط والمراد علاه دول ﴿مًا أَخْسَب ﴾ عمل وحصل ﴿من ألإقهم ﴾ لعمل المحرم و لحاصل درك عمده أبدء عمده ﴿وَ ﴾ ولد ولد سنول ﴿ألَّا لدى تولّى ﴾ صدر حملا ﴿ كَبُره ﴾ أسوءه وسطره وستعه ﴿منّهم ﴾ هؤلاء الرهد أعد ولا بحدم الرحد ومالا در

﴿ لُولاً﴾ هَارَ ﴿ إِذَ ﴾ مَدَ ﴿ لِيبِعِنْتُنُولُ ﴾ أسوء الواح ﴿ طَنْ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ فيها والمراد احددهم

تحسبوه في رابت في شراكم بل هو حير الكم في أن به به عدله في الاحرة المرئ منهم ما اكتسب من الإثم في حراء ما كتسب منه غدر ما حاصل فيه في الاحرة تولى كبره في تحمل معصمه في منهم في من الاحكس في عداب عظيم في الاحرة أو في الدي تحددهم، ولت في مارية السطية وما رمته به عائشه من أنها حملت بإير هيم من حريح القنظي، وقبل في عائشه وكان النبي عَيْقَالهُ استصحبها في عرة بني المصطلق وفي قدوله ادن ليلة بالرجير، فمشت لحاحة ثم عادت إلى الوحل فودا عقدها انقطع فرحعت علمسه فحمدوا هو دحها يحسبونها فيه فعادت بعد ما سروا فحلست كي يرجع النها أحد، وكان صفوان قد عرس من وراء الحيش فأدمع فاصح عندها فعرفها فأناح راحاته فركبتها فقادها حتى اتى الحيش فيلولا في هلا فاصح عندها فعرفها فأناح راحاته فركبتها فقادها حتى اتى الحيش فيلولا في هلا فاصح عندها فعرفها فأناح راحاته فركبتها فقادها حتى اتى الحيش فيلولا في ملا في حين في سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في صاحبها بنعتل معتمل بنعتل في يوحد في المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في صاحبها بنعتل في في المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في صاحبها بنعتل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في صاحبها بنعتل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في صاحبة المؤمنون والمؤمنات بأنفسها في صاحبة المؤمنون والمؤمنون والمؤمنون

﴿ خَيْراً ﴾ صلاحا وورعا أوردها لمنا أهل الإسلام كلهم كواحد ﴿ وَقَالُوا ﴾ تِ ﴿ هَنذُ آ ﴾ الكلام ﴿ إِفْلُك ﴾ ولع سوء ﴿ شِينٌ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ معلوم أول الأمر كما كلم عمر وعدلاه لرسول الله صلعم، وحكموا أول الأمر هو ولع حسما، وأوردوا اعلاما سواطع للولع المسطور لمنا سلّوه صلعم.

﴿ أَوْلَا ﴾ هلا ﴿ جَآءُو ﴾ هزلاء الرهط ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لصح كلامهم ﴿ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَآءَ ﴾ رأوه صراحا ﴿ فَإِذْ ﴾ لَمّا ﴿ لَمْ يَأْتُوا ﴾ هـ ولاء الرهط ﴿ بِالشَّهَدَآءِ ﴾ المعلوم عددهم وحالهم ﴿ فَأُولَـ بِكُ ﴾ الرهط الطّلاَح ﴿ عِندُ آلله ﴾ وحكمه ﴿ هُمْ ﴾ وحدهم وهم عماد أورد للحصر ﴿ أَلْكَ لَهِ يُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كلاما وادعاء الكُمّل راء لله رموا حرم رسولهم ولها أسوء

﴿ وَلَوْلَا نَصْلُ آلَهُ ﴾ وكرم وارد ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ وآلاه ﴿ فِي ﴾ الدار ﴿ أَنَّ ثَنَا ﴾ وهو آلامهال حالا للهؤد رسا سواه ﴿ وَ ﴾ الذار ﴿ أَلاَ خِرَة ﴾ وهو محر المعار مُعادًا لإنتلامكم. وهودكم ﴿ لَمَتْكُمْ ﴾ وصمكم وأحاطكم ﴿ فَيْمَا ﴾ لعمل ﴿ فَنْمَا ﴾ لعمل ﴿ عَذَا بُ

﴿ خيراً ﴾ وعدل عن الحطاب إلى العبية مبالغة في التوبيخ، وإيداناً باقتصاء الإيمان طن الحير بالمؤمنين ورد الصعن عنهم كرده عن أنفسهم، وقصل ولولاه عن فعله بالطرف اتساعاً تتريلاً له منزلته لأهمينه لوحوب طن الخير أول ما سمعوا ﴿ وقالوا هذا إلك مبين ﴾ كذب بين ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ جناؤا ﴾ أي العنصبة ﴿ عنليه بأربعة شهداه ﴾ شاهدوه ﴿ فإذ ﴾ قحين ﴿ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله ﴾ في حكمه ﴿ هم الكاذبون ﴾ انتهى المقول

﴿ ولولا﴾ امتناعبة ﴿ فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ﴾ أي فضله عليكم في الدنيا والآخرة ﴾ أي فضله عليكم في الدبيا ﴿ لمسكم ﴾ عجلاً أو في الآخرة ﴿ فيما أفضتم ﴾ خضتم ﴿ فيه

عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ غيبر وعر.

﴿إِذْ لَمَّا وهو معمول لـ المسكم، أو لـ الما هو وال له ﴿ تَلَقُونَهُ ﴾ هو العصو دورا والمراد سؤال أحد أحدا عـما هـو الولع المسطور ﴿ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ ومساحلكم ﴿ مَّا ﴾ كلاما ﴿ لَيْس لَكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ به ﴾ صحّه ﴿ عَلْمٌ ﴾ ما ﴿ وَتَحْسَنُونَهُ ﴾ كلامكم المسطور ﴿ هَيُنا ﴾ الإسلام ﴿ به ﴾ صحّه ﴿ عَلْمٌ ﴾ ما ﴿ وَتَحْسَنُونَهُ ﴾ كلامكم المسطور ﴿ هَيُنا ﴾ سهلا لا إصر معه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ ﴾ أوسه أو دركه ﴿ عِندَ أَلَهُ ﴾ وحكمه إصر خطيمٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ أو حدَكم عسر لَمّا هو مكروه رسول الله ووصم أهى الصهر

وواؤلاً هلاً وإذ له وسعامه واراد أول سماعكم له وقلتم المحرفة وما يُكُونُ صحاحا ولاح الله ولذا المحرف الإسلام وأن يتكلّم الكلام وما يُكُونُ وسحاحا ولاح الله ولذا المسلم وأن يتكلّم الكلام المسلم وسيحسنك المساد الهكار أو عهر حراك عمد رمو حره رسولت، وهو مصدر طرح عامده، ومحل غهور أعراس الرسل كلهم لا عدوب والحدد وعار صدد عدوب والحدد كعرس لوط و طول الرسل عمرا، لمنا هو وصد وعار صدد الكل طارد تصوع لرهط لا العدول، والكلام مؤكد الأمامه ومعهد إلها هو ورآه وهو (هدا) الكل طارد كموع لرهط المالعدول، والكلام مؤكد الأمامه ومعهد إلها هو ورآه وهو (هدا) الكلام والكلام والكلام وعظيم والمالك كامل الكمال

عذاب عظيم إذ ﴾ طرف لمسكم أو أفصتم ﴿ تبلقونه ﴾ ببحذف إحدى التاءين ﴿ بألسنتكم ﴾ أي بأحده بعصكم من بعض بانسؤال عنه ﴿ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ﴾ أي قولا لا وحود له إلا بالعبارة، ولا حقيقة لموارده في الواقع ﴿ وتحسبونه هيناً ﴾ لا إثم فيه ﴿ وهو عبد أنه عظيم ﴾ في الإثم.

<sup>﴿</sup> ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون ﴾ ما يحل ﴿ لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ تعجب ممل يقوله، أو تنزيه له تعالى من أن تكون زوجة نبيه

مورده وطهر حراها.

﴿يَعِظُكُمُ آفَةٌ﴾ المراد الردع ﴿أَنْ تَعُودُوا﴾ او كنره عودكم ﴿لِمِثْلِهِ﴾ لولع معادل له ﴿أَيَداً﴾ حصرا ما والمراد مادام حسّكه وحراككم وادراككم ﴿إِنْ كُشُم﴾ أهل الإسلام ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ ١٧﴾ نله ولأوامراه سدادا لق لا وآم له مع الإسلام

وَوَيُبَيِّنُ آلله مِهِ الإعلام والمسراد لارسال ﴿لَكُمْ ٱلْأَيْسَ ﴾ اللاول والأعلام أو الأولسل والمسراد لارسال ﴿لَكُمْ ٱلْأَيْسَ ﴾ اللاول والأعلام أو الأوامر والأحكم الإذكركم ﴿والله ﴾ العلام ﴿عليمٌ ﴾ عالم مصابحكم وأحو لكم كليا ﴿حكمة ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ مراع ليا حام درسله صاردُ ما الأحراء لحالهم

﴿إِنَّ المسلا ﴿ اللَّهِ وَدُورَهُ وَسَعَبُوكُ ﴾ المسراد برؤد والزؤم ﴿ أَنْ تَجْسِعِ الْفَعَ حَسَّةُ ﴾ سطوع العير ودوره وسط العالم ﴿ فِي ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ السموا سداد. أعد ﴿ لَهُمْ عَدَاتِ أَلِيمٌ ﴾ مؤلم ﴿ فَي ﴾ ثلار ﴿ اللَّذْنِيا ﴾ وهو المحدّ لما رمّو الطاهر. وحد الرسول وبد وبد سلوب ومسطحا أو واحدا سواهما للولم المسطور. ﴿ وَ ﴾ الدار ﴿ اللَّهُ عَرَةِ ﴾ وهو ورود الساعور لَمَا عَضُوا الله ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ أصول الأمور وسرار الصدور ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ لا

واجرة إذ فجورها منه عده بحلاف كنره ﴿ يعظكم الله ﴾ سهاكم أو يحرم عليكم ﴿ أو تعودوا لمثله أبداً إلى كنتم مؤمنين ﴾ تقلوب الوعظ ﴿ ويبين الله لكم الآيات ﴾ الله لة على حكمته قيما شرع لعباده ﴿ والله عليم ﴾ بأحوالهم ﴿ حكيم ﴾ في تدبيره لهم.

﴿إِنَ الذِينَ يَحْبُونَ أَنْ تَشْيِعُ الفَاحَشَةَ﴾ تَمَشُوا ﴿فِي الذِينَ آمَنُوا﴾ بأن ينسوها إليهم ﴿لهم عَذَابِ أَلِيم فِي الدُنيا﴾ بالحد للقَدف ﴿والأَخْرَةَ﴾ في السار ﴿والله تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٩﴾ لودسها وعدم سطوعها لكم.

﴿ وَلَوْ اللهِ اللهِ اللهِ كَوْمُهُ وَارِدُ ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ رهط الوصّام ﴿ وَرَجْمَتُهُ ﴾ وآلاه ﴿ وَأَنَّ آلَهُ ﴾ مولاكم ﴿ رَمُوفٌ ﴾ كامل رحمه لمنا أعلم طهر أهل الورع ﴿ رَجِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ واسع رحمه لمنا سمع هود الواصم وحوار الولا، مطروح كلاً ول ولَسْحَ علاكم الألم سَحًا وكرّر إدكار الإكرام مع طرح الحوار الإطراء إعلام الإكرام والإكراء الوصم والطرد الهم

﴿ يَتَأَيَّهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ السندوا سندوا ﴿ لَا تَشْبَعُوا ﴾ دعو سنوك ﴿ خُطُو ت ﴾ صوط ﴿ الشَّيْطِينَ ﴾ المدحور وطوع وساوسه، والمداد سماع أسوء الولع وكلامه ﴿ وَ ﴾ كَلْ ﴿ مَنْ يَشْبِعُ ﴾ هو السلوك ﴿ خُطُو تِ ﴾ صوط ﴿ الشَّيْطِينَ ﴾ الوسواس العدد وَ مَنْ اللَّهُ عَنْمَاءَ ﴾ الوسواس العدد في أمّرُ بِالْفَحْشَاء ﴾ السوءاء يُرْكِيْحَ يُرسِوهِ هر فِي ﴾ الأمر ﴿ اللَّمْ عَنْهُ ﴾ العردود ويولا إعلامه لكم الهود الممخص ﴿ وَرَحْمَهُ وَارِد ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام و بدراد ويولا إعلامه لكم الهود الممخص ﴿ وَرَحْمَهُ مَنَا ذَكَى ﴾ لَمَا طَهِر

يعلم العلم القدر وبعاف على حد الإشاعة ﴿ وَأَنتُم لا تعلمون المعاجلة على ما يطهر لكم ﴿ ولولا فصل الله عليكم ورحمته ﴾ تكرير للمئة بترك المعاجلة بالعقاب مع المعالمة فيها نقوله ﴿ وَأَنْ الله وَقْفَ رحيم ﴾ وحدف الحواب اكتناء للكره سابقاً.

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ أثره وتسويله بإشاعة الفاحشة ﴿ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ﴾ أي العتبع والشيطان بتقدير عائد ﴿ يأمر بالفحشاء ﴾ أقبح القبيح ﴿ ولمنكر ﴾ شبرعاً أو عقلاً، ﴿ ولولا فيضل الله عليكم ورحمته ﴾ بتوفيقكم لما تصيرون به أدكياء ﴿ ما زكى منكم من أحد أبداً ﴾

﴿ مِنكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد ﴿ أَحَدٍ أَبَداً ﴾ أصلا ولو أمد الدهر مما طزه، وهو دسم أسوء الولع ﴿ وَلَنكِنَّ أَقَهَ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ يُزَكِي ﴾ كرماكل ﴿ مَن يَشَآءٌ ﴾ طهره وهو كل أحد هذاه للهود الصمحص ﴿ وَآلَةُ سَمِيعٌ ﴾ لكلامهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللهُ عَالَم أسرارهم

﴿ وَلا يَأْتُلِ ﴾ هو الحلط والعهد و الألو وهو حصر العمل وكسه ﴿ أُولُوا الْفَصْلِ ﴾ والكرم ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام معادا ﴿ وَ ﴾ أولوا ﴿ أَلْسَعَةِ ﴾ والمال حالا والمراد أول اسراء أهل الإسلام ورهط سعه ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ يُوْتُوا ﴾ مالأ. لا مطروح لو المراد والآلا، ﴿ أُولِى أَلْقُرْبَى ﴾ أهل الأرحام والمراد مسطح المعسر الراحل لله واحثاء الرهط المعهود ﴿ وَ أَلْمَسَكِينَ ﴾ أهل العسر وعدم المال ﴿ وَ أَلْمُهَنْ عِرِينَ ﴾ طُرُاح رحالهم ومجالهم ﴿ وَ أَلْمَسَكِينَ ﴾ أهل العدر وعدم المال أمره وحكمه ﴿ وَلْيَعْقُوا ﴾ أولوا الكرم عملها احته هم ﴿ وَلْيَصْفَحُوا ﴾ عتا عملوا وهو وصمهم حرم الرسول الكرم عمله ﴿ وَلَنْهُ عَقُونَ ﴾ أهل الكرام والوسع ﴿ أَن يَغْفِرُ أَنْهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ لَكُمْ ﴾ أصاركم ومعرّكم حال رحمكم أجمّاءكم وحلمكم عملهم المكرو، ﴿ وَ اللهُ غَفُورٌ ﴾ أصار أهل الإصر مع كمال طوله ﴿ وَحِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ واسع الرحم

ما طهر من دنس الدوب ﴿ ولكن الله يزكي ﴾ يطهر بلطفه ﴿ من يشاه ﴾ ممر يعلمه أهلا للطفه ﴿ والله سميع ﴾ لأقوالكم ﴿ عليم ﴾ بأحوالكم ومن يصلح للطفه ﴿ ولا يأتل ﴾ ولا يحلف من الألبة أو لا يقصر من الأنو ﴿ أولوا الفضل منكم ﴾ أهل الغنى ﴿ والسعة ﴾ في المال ﴿ أن يؤتوا ﴾ أو صي أن يؤتوا ﴿ أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سيبل الله وليعقوا وليصفحوا ﴾ عنهم ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ على عموكم وصفحكم عن أساء إليكم ﴿ والله عنفور رحيم ﴾

ولَمَّا أسمعهم رسول الله صلعم ما أرسل الله ردَّوا لأهل أرحامهم ما أمسكوا وأمرَّوا اطماعهم.

﴿إِنَّ الرهط ﴿ الَّذِينَ يَرْهُونَ ﴾ المراد وصدم العهر ﴿ الْمُخْصَنَتِ ﴾ المداد الورع ﴿ الْمُخْصَنَتِ ﴾ عدم رموها ﴿ الْمُتُوْمِنَت ﴾ الله ورسوله سدادا ﴿ لُعنُوا ﴾ طردوا ودُحروا ﴿ قِي ﴾ الدار ﴿ اللَّنْيَا ﴾ سخا للحد ﴿ ق لدار ﴿ اللَّحْرَة ﴾ وأوصلو الساعور والمراد لو همكوا وما هادرا سدادا، أو هو حكم مسموم لرهط رموا أعراس رسول الله صلعم، وورد لا هؤد عيم ﴿ و ﴾ حصل ﴿ لَهُمْ ﴾ معادا ﴿ عَذَات ﴾ درك و لم ﴿ عظيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ صعد عسر

﴿ يَوْمَ ﴾ عامله لهم لمنا هو سلا يُسَامُ عامله المصروح ﴿ يَسْهَدُ عَلَيْهم ﴾ طرّا ﴿ أَلْبِتُهُمْ ﴾ ومساحلهم ﴿ وَأَلْبِدِيهِمْ ﴾ عمل كلام، أو عطو ومشَرُ مَا المَّوْرُورُ وَ وَوَرَدُ وَ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ عَمْلُ كلام، أو عطو ومشَرُ مَا المحاد ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَعَرْدُ ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَعَرْدُ ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَعَرْدُ ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَعَرْدُ ﴿ كَانُوا ﴾ المعاد

﴿ يَوْمَنْذِ ﴾ حال حصول ما مرّ ﴿ يُسَوْفَيهِمُ آفَهُ ﴾ العدل هـ و الأداء كـملا ﴿ دينَهُمُ ﴾ أوس أعمالهم ﴿ ٱلْحَقّ ﴾ لحراء الأهل لهم ولأعمالهم ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾ حَ ﴿ أَنَّ آلَةً هُسَوَ ﴾ وحـده ﴿ ٱلْسَحَقُ ﴾ ومـاسواه هـالك ومـمحّو ودارس

للمؤمنين

﴿إِنَّ الذِينَ يَسِرُمُونَ المُسْخَصِّنَاتِ﴾ المَسْنَفُ ﴿الفَافَلاتِ﴾ عن الفراحش ﴿المؤمناتِ﴾ بالله ورسوله ﴿لَمِنُوا فِي الذِنيا والآخرة ولهم عدّاب عظيم﴾ وعبد عام لكل قادف ما لم يتب ﴿يوم تشهد﴾ بالناء والياء ﴿عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾ بها وبغيرها ﴿يؤمندُ يَبُوقِيهم الله دينهم الحسق﴾ جزاءهم المستحق ﴿ويعلمون﴾ صرورة ﴿أَنْ الله هو الحق المبين﴾ الشاب ﴿ اَلْمُسِنَ ﴾ ﴿ ٢٥﴾ المعلوم أول الأمر لحصول العلم الكامل ح ومحو الأهام كلها.

الأعراس أو الكلم ﴿ اَلْخَبِشَتُ ﴾ الطوارة ﴿ لِلْخَبِشِنَ ﴾ للأعراس أو الكلم الطوالح ﴿ وَ ﴾ الأعراس أو الكلم ﴿ اَلْطَبِسُتُ ﴾ الطوارة ﴿ لِلْطَبِينَ ﴾ أطهار أولاد آدم ﴿ وَ ﴾ الأعراس أو الكلم ﴿ الطّيبَينَ ﴾ أطهار أولاد آدم ﴿ وَ ﴾ أولاد آدم ﴿ الطّيبِونَ ﴾ الأطهار ﴿ لِلطّيبِت ﴾ للأعراس أو الكلم الطواهر، أولاد آدم ﴿ وَ المراد الطالح أهلَ للطالع والطاهر أهلَ سعلَهر، والكلام معدل لمدلول وأولَد المعطل وحرم رسول الله صلعم، أو الرسول وولد المعطل وحرم رسول الله، أو اهل الرسول كنهم ﴿ مُبَرَّةُ وَن ﴾ طاهر حراهم ﴿ مِمار ومعار ﴿ وَوِزْقَ ﴾ اكا ﴿ كُوبِيَة ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ راه مدام لدار السلام وما مواه.

﴿ يَمَا أَيُهَا﴾ الرهط ﴿ أَلَكُ إِنَّنَ مَا أَسُكُوا ﴾ الشاموا الله ورسوله سدادا ﴿ لَا تَدْخُلُوا ﴾ اصلا ﴿ يُبُوتُ أَو مُحلاً ﴿ خَلِي الْمَالِمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَ

الإلهبة، أو العادل الطاهر العدل ﴿الحيثات﴾ من الكلمات ﴿للخبيثين﴾ من الناس من الرحال والساء ﴿والخبيثون﴾ من الناس ﴿للخبيثات﴾ من الكلمات ﴿والطيبات﴾ منها ﴿للطيبات﴾ منها ﴿للطيبات﴾ منها ﴿اولئك﴾ اي الطيبون ﴿مبرهون مما يقولون﴾ أي أهل الإفك أو الخبيثون أي مسرهون أن يقولوا كقولهم ﴿لهم﴾ أي الصيبين ﴿مغفرة ورزق كريم﴾ في الجنة، وقيل: الخبيثات من الناء للخبيثين من الرجال وكذا الطيبات للطيبين.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَدْخَلُوا بِيُوتًا غَيْرِ بِيُوتُكُمْ حَتَّى تُسْتَأْنُسُوا﴾ تستأذنوا

الله صلعم صدده، واعلامها حالها وهو ركودها رحلها مع حسر رأسها أو سواه، وكرهها احساس أحد لهاخ، ولو والدا و وبدا، وورود أهلها مع الحال المسطور علاها ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ وهو كُلم أحدكم اسلام علاكم أردًا وكلّم مرازا لوحكم ورد وإلا عاد كما ورد ﴿ عَلَىٰ أَهُلها ﴾ اهل لرحال وحلاًلها ﴿ ذَ لِكُمْ ﴾ روم الحكم أو العلم والسلام ﴿ حَيْرٌ ﴾ أصبح وأعود ﴿ لَكُمْ ﴾ مقه هو معاودكم وهو الدمور والمراد الورود دهم و روروء و أمر كم ما من ﴿ لعلّكُمُ تَذَكّرُونُ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ صمم اذكاركم وعملكم ما هو اصبح كم

وفان لم تحدوا الدر الدر الدر الدر الدرا ا

<sup>﴿</sup>وتسلموا على أهلها ﴾ فيقور الواحد السلام عليكم أأدحل وثلاثاً، فإن أدن له دخل وإلا رجع ﴿ذلكم ﴾ أي لاستندر ﴿خير لكم ﴾ من الدحول عجأة وبتحية الحاهلية ﴿لعلكم تذكرون ﴾ أي أثرل عبكم هذا إرادة أن تتعطوا وتعملوا به ﴿فإن لم تجدوا فيها أحداً ﴾ يأدر لكم ﴿ فلا تدخلوها حتى يؤذن ﴾ أي تحدوا من يأذن ﴿لكم وإن قيل لكم ارجعوا قارجعوا هو ﴾ الرجوع ﴿أَزكى ﴾ أطهر ﴿لكم ﴾ من الإيحاج والوقرف على الدار، وأسع لكم دينا أو دنيا ﴿ والله بما تعملون عليم ﴾ لا

ولو سرًا ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿ ٢٨﴾ ومعامل معكم كأعمالكم.

وَتَيْسَ عَلَيْكُمْ الهل الإسلام ﴿ جُنَاحٌ ﴾ إصر ودرك ﴿ أَن تَدُخُلُوا ﴾ حال ورودكم ﴿ يُبُونًا ﴾ محال ودورا ﴿ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ لكم ولسواكم وما أسسوا إلا لحلول الرّحال الرّوَّاد او للدرس وما سواه ﴿ فِيهَا ﴾ هـولاه اللور ورودها ﴿ مَسَعٌ ﴾ صلاح ﴿ لَكُمْ وَآلَهُ ﴾ إلهَكُمْ ﴿ يَعْلُمُ ﴾ دواما كل ﴿ مَا تُبُدُونَ ﴾ ما هو عملكم ملاه ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا تَكْتَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ وما هو عملكم هواه وسرًا حال رحلكه وحلولكم، والكلام مهدد لكن أحد أراد الطّلاح حال الورود.

﴿ قُلْ محمد (ص) ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأهل الإسلام سداد، ﴿ يَسَغُمُوا ﴾ هو الحط والرعو ﴿ مِنْ أَيْصَرِهِمْ ﴾ حواسهم عند حرّم الله كأسر المحارم ومسواها لا ما حلّل كراسه، وصدره، ﴿ وَيَحْفَظُوا قُرُوجُهُمْ ﴾ سرارهم عد حرّم الله، وهو العهر واللوط ﴿ وَ لِكَ ﴾ المسطور وهو حطّ الحواس وحرس الأسرار ﴿ أَزْكَى ﴾ أطهر ﴿ لَهُمْ ﴾ عمد رسواله والحاصل هو علم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِمَا ﴾ كل عمل ﴿ يَصْمَعُونَ ﴾ ﴿ وَالعمل، والحاصل هو علم ألس الحواس وإسرار

يحتى عليه شيء فيحازيكم

﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكوبة ﴾ كالربط والحوابيت أي بعبر استئدان ﴿فيها متاع ﴾ استمناع ﴿لكم ﴾ كاستكاد ومعامنة ﴿واقه يعلم ما تيدون وما تكتمون ﴾ في دحولكم من إفساد وعيره ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ أي شيئاً منها، وهو ما يكود إلى محزم ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ عمن لا يحل لهم، وعن الصادق المثيرة - حفظه ها خاصة سنرها ﴿ ذلك أزكى لهم ﴾ أطهر وأنفع لهم لما فيه من نفي التهمة ﴿إن الله خبير بما يصنعون ﴾ بأبصارهم وفروجهم وحميم جوارحهم فليحذروه في كل حال.

الصدور وهو مُروِّح ومُرَوِّع.

﴿ وَقُلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنْتِ ﴾ سدادا ﴿ يَنْفُضُنَّ ﴾ هـ و الحطّ والرعو ﴿مِنْ أَيْصَنرِهِنَّ ﴾ حواسها عمد حرم الله إحساسه ﴿وَيَحْفَظُنَّ قَوُوجَهُنَّ﴾ إحراحه وإسرارها عمّا حرم الله كالعهر ﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ هو الإعلاء ﴿ رُبَّتُهُنَّ ﴾ عموما ﴿إِلَّا مَا ﴾ لهاء ﴿ظُهَرَ ﴾ سطع ولاح ﴿منَّهَا ﴾ كالكحل والسوار وما سواهما منا عوود إعلامه، وءأما لحكم الله ورسوله ﴿ وَلَيُضِّر بُنَّ ﴾ هو لإسدال والإرسال ﴿ بِخُمْرِهِنَّ ﴾ مدارعها ﴿ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ المراد حرس رؤسيا وصدورها وما سواهما، ورووه مكسور الأول ﴿ وِلَا يُبْدِينَ ﴾ هو الإعلام ﴿ زَيَّتُهُنَّ﴾ محل مهاهيما وملجهًا الوادِس كالصدر والرأس، كرَّره مؤكدا الإعلام ما حلَّ له الإعلاء وما أحرِّم له ﴿ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَّ ﴾ لأَهْالها ﴿ أَوْ ءَابَأَتُهِنَّ ﴾ وَلأَدِهَا وَوَلأَدَ وَلادِهَا ﴿ أَقُ وَالِّلَّةِ ﴾ وَلاَّتِهِ ﴿ لَهُمْ لِلْهِنَّ ﴾ أهالها لمّا صاروا محارم لها ﴿ أَوْ أَنْنَاتُهُنَّ ﴾ أولادها وأولاد أولادها ﴿ أَوْ أَلِمْنَاءَ ﴾ أولاد ﴿ يُمعُولِتُهُنَّ ﴾ لـمَّا صاروا محارم لها ﴿أَقُ إِخُقَ نِهِنَّ﴾ لوالد وأمَّ معا أو لأحدهما ﴿أَوْ بَيْنَ﴾ أولاد ﴿إِخُو نَهِنَّ﴾ لهما أو لأحدهما ﴿أَوْ بَيْنَ﴾ أولاد ﴿أَخُوَ بِسَهِنَّ﴾ لوالدِ وأمُّ أو

<sup>﴿</sup> وقل للمؤمنات يفضض من أبصارهن ﴾ عس لا يحل لهي نظره ﴿ ويحفظن قروجهن ﴾ عمل لا يحل لهي ﴿ ولا يبدين زينتهن ﴾ كالحبي والتياب والأصاع فضلاعي مواقعها لمن يحرم إبداؤها له ﴿ إلا ما ظهر منها ﴾ كالتياب، والمواد بالزينة مواقعها و لمستثنى الوحه والكدن وهو المروي ﴿ وليضربن يخمرهن على جيوبهن ﴾ لستر بحورهي وصدورهي ﴿ ولا يبدين زينتهن ﴾ الحقية كرر تأكيداً، وللاستثناء من محل الإيداء له نقوله ﴿ إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو يني أخواتهن ﴾ نسبا

الإحده، ﴿أَوْ يِسَآئِهِنَ ﴾ السراد أهل الحرار لا الإماء، أو العدراد أعراس أهل الإسلام لوحود طوعها لا أعراس أهل العدول ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُنَ ﴾ الإماء. أو عمّ لكل مره مملوك وكهداء ﴿أَوْ الشّبِعِينَ ﴾ الطوع ﴿غَيْرِ أُولِى الْإِدْيَةِ ﴾ أهل الوطر مع الأعراس ﴿مِنَ الرّجَالِ ﴾ وهو حال، والعراد العدّاس لطمع الطفعام اللاؤا لا وصر لهم للأعراس لفا هم حصره، أو أهرام صلحاء، أو وُره ﴿أَوِ الطُفّام اللاؤا لا وصر لهم للأعراس لفا هم حصره، أو أهرام صلحاء، أو وُره ﴿أَوِ يَظْهُرُوا ﴾ المراد أو الأولاد الحسكن ووحده لفا هو مصدر أصلاً ﴿ اللَّذِينَ لَمَ يَظْهُرُوا ﴾ ما اللهوا ﴿ عَلَى عَوْر ت النّسَاء ﴾ لمساس أو ما اسعاعوا مساسه فعده وصوله حدّ الحدم ﴿ ولا يعضر أِس ﴾ الرمك، والمرد وصا مع الحدم ﴿ وَالْ يَخْفِينَ ﴾ هو لاسرار ﴿ من دينتهنَ ﴾ خيرها واسمع حمسه كحسره للإحساس، ولما من سموا حمسها وسواس خواسع وردوا ﴿ إلى آلله في مولا في حجيما ﴾ معا ﴿ وأنّه ﴾ الماذ

ورصاعا لاحياجين إلى معالمتهم، والعدام عن وقوع السنة بسرة المستح عبر مسلمة القرائب، ويعم الآء من علا والأساء من سمل، ولم يدكر لأعداد والأحوال لائهم في معنى الآلاء أو الإحوال (أو تسالهن) أي المستمات، قالا ينتجرف للكافرات، وقبل كن السناء (أو ما ملكت أيمانهن) قبل يعد العبد والإساء، ويعصده بعض الأحدار، والمشهور حتصاصه بالإماء وهو الأحوط (أو التابعين) الناس لفضل طعامهم (غير أولي الإربة) لحاحة إلى السناء (من الرجال) وهم الثيم الذين لا يعرفون أمرزهم، وقبل الشيوح الصمحاء (أو الطفل) جسس أريد به الجمع أي الأطفال (الذين لم يظهروا) لم يصنعوا (على عورات النساء) أي لم يعرفوها لعدم شهوتهم (ولا يضربن بأرحلهن ليعلم ما ينخفين من زينتهن) ليقمقع خلحالها ليعلم أبها المؤمنون)

﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ لله ولرسوله سدادا ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ حَ ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ والحاصل واطمعوا السلام وحصول المرام حالا ومألا.

﴿ وَأَنكِحُوا ﴾ أهِنُوا واملكوا ﴿ أَلْأَيْسَمَى ﴾ اللاؤا لا أعراس الهم أو اللّواء لا أهنال لها، وهو عام للأحوار وأهل الحرار ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَ ﴾ أهيلُوا ﴿ الصّلحوا للأهول أو أهل الصلاح أوردوا لذا أمرهم أهمة مما عداهم، أو المراد رهط صلحوا للأهول أو أهل الإسلام ﴿ مِنْ عِبْدِكُمْ ﴾ واسراد الولداء ﴿ وإمّالْكُمْ ﴾ طرّا ﴿ إِنْ يَكُونُوا ﴾ الأحرار أو هم ولويد ، معا ﴿ فَقَوْلَهُ ﴾ لا مال بهم ولا ملك أو البه من مصل ﴿ يَغْتَهُمُ آلَهُ ﴾ مالك لكن حن مأهول، كند ور من سدوله حصنوا لأكل مع الأهور ﴿ مِن فَضّلِهِ ﴾ وكرمه ﴿ وآلَهُ وَ سعّ ﴾ رحمه وكرمه لا عبس ولا روع عده له حن حول (كل شاكل) و منوسع عنداه كن أحد أرد وسعه وحصر ﴿ علما واده الدينَه والمصالح

﴿ وَلَيْسَتَغَفُّوا ﴾ المردكمان رؤم أورع والصلاح عما حرّم الله وهو العهر

من تقصير لا يكاد أحدكم يحلو منه، أو مند فنعتموه فني الحاملية ﴿لعلكم تقلحون﴾ تسعدون في الدارين

﴿ وانكحوا الأيامي منكم ﴾ مقلوب أبالم حمع أيم وهو العرب ذكر كان أو ألني بكراً أو ثيبا، أمر للأولياء شرويح الأيامي الحرائر الأحرار بعصهم من سعص، وللسادة بنزويح عبيدهم وإمائهم سقوله ﴿ والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ وتذكير الصالحين للتعليب، وتحصيصهم لأهمية الاهتمام بهم وتحصيل دينهم ﴿ إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من قضله ﴾ ولنقر لا يمنع من لنكح فإن فصله يعني عن لمال ﴿ والله واسع ﴾ أفصله ﴿ عبيم ﴾ من تقتصيه الحكمة من بسط الرزق

واللوط أهل العشر ﴿ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً ﴾ أَلُو أهول، والعراد العهر والأكل ﴿ مَنْ يَغْنِيهُمُ اللَّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ وَمِن فَسَعْلِهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَ ﴾ العملا ﴿ اللَّهِينَ ﴾ محكوم أو معمول لعامل مطروح صبرته الأمر الوارد وراء ﴿ يَبْتَنُونَ ﴾ هو الرّوم ﴿ الْكِتَنبُ ﴾ الحرار أوس أداء العال حالا أو لا معا أو معموما لعموم الأمر ﴿ وَمِنّا ﴾ اماء وسواها ﴿ مَلَكَتُ أَيْسَكُمُ ﴾ والعراد شما هو منكم ﴿ فَكَانِبُوهُمُ ﴾ حزروه و أس العال، وهو منحمول للموصول أو مصرح لعامله المنظروح والأمر لكمال الحل ﴿ إِنْ عَلَمْتُمُ ﴾ رهيد المُلاك في فيهم ﴾ هؤلاء الروم ﴿ فَنَهُمُ اللهِ وَهُو العال ﴿ اللَّهُ وَهُو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو العال ﴿ اللَّهُ وَهُو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وهو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وهو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وهو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وهو العال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَوَالْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وتنديره ﴿وليستعقف﴾ وليحهد في المعة ﴿الذين لا يجدون مكاحاً ﴾ اسانه أو ما ينكح به من المال ﴿حتى يفيهم الله من فضله ﴾ فيتمكنوا من المكاتبة، وهو قول السيد لمملوكه كاتبتك على كذا معناه كنس على نفسي إعتافك وكنت عبيك الوفاء بالمال ﴿مما ملكت أيمامكم ﴾ من عد أو أمة ﴿فكاتبوهم ﴾ حبر الدين، و لفاء لمعنى الشرط ﴿إن علمتم فيهم خيراً ﴾ صلاحا أو أمانة وقدرة على أداء المال بالتكسب ﴿وآتبوهم من منال اقه الذي آتاكم ﴾ أمر للسادة بإعطائهم شيئاً من أموالهم، ومئله حط شيء مما التزموه ﴿ولا تكرهوا فتياتكم ﴾ إماءكم ﴿على البغاء ﴾ على الرئى ﴿إن أردن تحصناً ﴾ تعملاً شرط للنهي، ولا يلزم من عدمه جوار الإكراه لامتناع الإكراه بدونه، على أن المفهوم

أهلهما أو مدلولهما أو آسرهما ﴿ مَثَلُ ﴾ حال ﴿ تُودِهِ ﴾ وهو كلامه المرسل أو رسوله أو الاسلام ﴿ كَمِشْكُوهِ ﴾ هو الهق المسدود ملاطه حط ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ المراد السلك المعسود المسعر ﴿ أَلْمِصْبَاحٌ ﴾ محطوط ﴿ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ وعآء معلوم ﴿ آلزَّجَاجَةٌ ﴾ حال احدام سلكها ﴿ كَأَنَّها ﴾ مع الدّمع ﴿ كَوْكُ مُ دُرَقٌ ﴾ لامع أصنه الدلس مع لمعه ﴿ يُوقَدُ مَن الله على الله عليه الدلس مع لمعه ﴿ يُوقَدُ مَن معسور ﴿ شَجْرَةٍ مُبْرَكَةٍ ﴾ له مصائح ﴿ وَيُتُونَةٍ ﴾ الاسمها ﴿ لاَ شَرْقِيْةٍ ﴾ معسور ﴿ شَجْرَةٍ مُبْرَكَةٍ ﴾ له مصائح ﴿ وَيُتُونَةٍ ﴾ السمها ﴿ لاَ شَرْقِيْةٍ ﴾ وحده و لمرادها ولحره ما المراد الأمم ﴿ وَيُتُهَا ﴾ معسورها ﴿ يُضَيّمُ ﴾ إحداها ولمع وحده ﴿ ولَقُ ﴾ إحداها ولمع وحده ﴿ ولَقَ ﴾ إحداها ولمع وهو ولي المراد الأمم ﴿ وَيُتُهَا ﴾ معسورها ﴿ يُضَيّمُ ﴾ إحداها ولمع وهو ولَقُ ﴾ إحدام ﴿ لَمُ تَمْسَمُ ﴾ وما وصورها ﴿ يُضَيّمُ ﴾ المراد الأمم ﴿ وَيَاتُهَا ﴾ معسورها ﴿ يُضَيّمُ ﴾ المدال لمعه وهو

الملائكة والأسد، أو مدرهما إلى مندي أهيه مثل نبوره وسده المحدة وكمشكاة مي كوة عبر دودة فيها مصاح سرح، وقال المشكاه أسب المنديل والمصاح النبية المنتقدة والمصاح في رحاحة وي قيديل رجح والزحاجة كأنها كوكب دري تصلى وكارهرة في تالألونه ويوقد من شجرة مباركة كثيرة المافع وزيتونة بدل من شجرة ولا شرقية ولا غربية أي لا مسيها الشمس شروقها أو عروبها فقطه من تصيها كل النهار، فإن ريتها أصفى، أو مستها الشمس شروقها لا شرقها وعربها فريتونه أحود، أو لا في مصحى الشمس دائماً فتحرقها ولا في مقتم الا يصبها فلا ينصح ويكاد زيتها يضى ولو لم تمسه نارك نفوط صفائه و نور على نورك متصاعف حيث الصم إلى نور المصباح صفاء الزيت والرحاحة وجمع النور

قبل: المشكاة صدر محمد عَيْبُولُهُ، و لرحاحة قلبه، والمصباح السوة، والشحرة

﴿رَّحِيمٌ﴾ ﴿ ٣٣﴾ راحم لها أو له رحما و سع.

﴿ وَلَمْ قَدْ اللهِ مَوْدُ ﴿ أَسْرَلُنَا إِلَى يُكُمْ ﴾ أهال الإسلام ﴿ أَلَيْتُنْتِ ﴾ للأحكام والحدود أو مصرحا معلما مسهلا أحكامها وحدودها ﴿ وَمَثَلُلُ حَمَالًا هكرا ﴿ مِنْ أَحُوال ﴿ أَلَّدُينَ ﴾ والمراد كأحوال الله ه وَمَوْعَظَةً ﴾ والمراد كأحوال الله الخَلَقُ الله مروا ﴿ مَنْ قَبْلِكُمْ ﴾ كحر أمّ روح الله ﴿ ومَوْعَظَةً ﴾ إعلام مصاحد للكل سموما ﴿ لِلمُتَقِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ للصلحة وأهل الورع، وأوردهم لمنا أمارهم أهم .

﴿ اللَّهُ تُورُ ﴾ كهر على ﴿ اللَّهِ مَالِم عالم العلم ﴿ وَ ﴾ عالم ﴿ وَ اللَّهُ مُالِم ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ اللَّهُ مَا أَوْ اللَّهُ مَا أَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ م

ما يعتبرإدا لم يكن للتقييد وحه سواد، والوحه هنا سنب البرول وهو أنه كان لاس تني حوار يكرههن على الزد، ويصرب عليهن صرائب فشك بعصهن إلى السني، فبرلت ﴿ لتنتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ لهن، إما مطلتًا أو يشرط التوبة

﴿ ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات ﴾ هي المبينة في الحدود، والأحكام في السورة ﴿ ومثلاً من الذين خلوا من قلكم ﴾ وقصة عجبة من حبس قصصهم، وهي قصة عائشة أو مارية أو شبه من حالهم بحالكم لتعتبروا ﴿ وصوعظة للمتقين ﴾ حصوا مها لأنهم المنتفعون بها، وقبل، الآيات القرآن

﴿ إِنَّهُ تَـورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ﴾ أي دو تسورهما، أو مسورهما سالبيرات، أو

﴿ نُورٌ ﴾ مركة ﴿ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ وهو حال هداه للمسلم ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ ﴾ الهدة كرما ورحما ﴿ لِنُورِ ﴾ للإسلام ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ هداه وصلاحه ﴿ وَيَنضُوبُ ﴾ هو الإعلام ﴿ أَللَّهُ الْأَمْشَلُ ﴾ الأحوال إعلاما ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ عموم ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ مولاكم ﴿ بِكُلُ شَيْءٍ ﴾ عموما ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ مولاكم ﴿ بِكُلُ شَيْءٍ ﴾ عموما ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ومعلّم ما هو صالح للإعلام وهو واعد وموعد. ا

﴿ فِي بُيُوتِ ﴾ محال ودُور ﴿ أَذِنَ ﴾ حكم رأمر ﴿ آللَهُ أَن تُرْفَع ﴾ سعت أمرها وإعلاء محله ﴿ وَيُلْدُكُو فِيهَ ﴾ هؤلاء المحل ولدور ﴿ آسُنَهُ ﴾ وحده ﴿ يُسلّحُ ﴾ المود أداء الصوع المعلوم، ورووه لامعنوما ﴿ لَهُ ﴾ نله ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحد والدور ﴿ مَا لَعُمُ وَ عصر الصلوع وهو مصدر أصلا أورد للمعصر فَو أَلْاصال ﴾ ﴿ وَالْأَصَال ﴾ ﴿ وَالله المساء المساء

﴿ رَجَالًا﴾ من عامله. أو كالاحراب طرلح عامله كالأول. وهو حوار سق ـ

لمدركه شحرة لسوة وهي لا غربة ولا بصرائية قشها المشرق ولا يبودية قسم سعوب، تكاد محسن محمد الكوة طهر قس أن يوحى إليه، وعن مرصاعيًا بحن المشكة قبها المصاح محمد الكوة الهدي الله لولايسا من أحب، وقبل المصبح المراد والرحاحة قلب المؤس والمشكة قمه والشحرة الوحي تكاد حجح النراد تنصح وإن لم يقرأ، بور تواد به سائر الحجح بوراً على بور ﴿ يهدي الله لنوره ﴾ يوفق لدينه بلطمه ﴿ من يشاه ﴾ ممن يعلمه أهل اللطف ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس ﴾ تسبها لهم، وتقريباً إلى أفهامهم ﴿ واقه بكل شيء عليم ﴾ يضع الأشياء مواضعها، ﴿ في بيوت ﴾ متعلق بقوله كمشكة، أو بيوقد سالمة في عظم الممثل به، إد

﴿ في بيوت ﴾ منعلق غوله كمشكة، أو ببوقد سالعة في عظم الممثل به، إد قناديل المسحد أو ديست الآتي وتكرير دفيها، لتناكيد، وعنه عليه هي بيوت الأب، ﴿ أَذِنَ الله أَنْ ترفع ﴾ أمر بتعظيمها أو بنائها ﴿ ويذكر فيها اسمه ﴾ يتلى فيها كن، أو عام في كل ذكر ﴿ يسبع له فيها بالفدو والأصال ﴾ يصلي ﴿ رجال ﴾ فاعل مطروح، أو المراد هم كُمُلُ ﴿ لا تُلْهِيهِم ﴾ أنهاه صَدّه وأعاده وردّه ﴿ يَجَنُوه ﴾ عطو أوس الدراهم أو ما حكمه كحكمها ﴿ وَلا يَبْع ﴾ إعطاء أوس الدراهم أو ما حكمه كحكمها ﴿ وَلا يَبْع ﴾ إعطاء أوس الدراهم أو ما حكمه كحكمها ﴿ وَإِقَامٍ ﴾ مصدر طُرح هاءه وسد مسده وصله مع ﴿ العَمْلُوةِ ﴾ والمراد أداءها كُمَلا ﴿ وَإِيمَاء ﴾ إعطاء ﴿ أَلَوَّ كُوفٍ ﴾ السهم المحدود لأهله ومحده، والحال ﴿ يَخَافُونَ ﴾ هؤلاء الْكمُلُ ﴿ وَالْمَراد الإرعاد والرعس والمعمه والفيمة ﴿ وَالْمَنْ ﴾ المراد الإرعاد والرعس والمعمه والفيمة ﴿ وَالْمُنْ فَلَهُ ﴾ المراد الإرعاد والرعس والمعمل والفيمة وقيم المقلوب أرواع لعالم ﴿ وَالْأَنْصَر ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ وحواسهم وطوعهم وهو دار من مع ركو الأعدال، وهو بدلول ﴿ وَيَزِيدَهُم ﴾ الله ﴿ وَمَن فَضَلِه ﴾ وكرمه إمورا وعد ها لهم أوس عمالهم و أحسن ما و من دركها أرواعهم ﴿ وَاللهم ﴿ وَاللهم ﴾ وكراه إمورا وعد ها لهم أوس عمالهم و كول الأعدال ﴿ وَمَن يَشَاه ﴾ اعطاء ﴿ وَالْعَمْ الله وَاللهم ﴾ وكول العمال أو عناه أو المعالم أو الله والمعالم أو المناه والمناه والمناه أو المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمن المناه والمناه والمناه

يسح بالكسر، وقرئ بالساء للمعمول ورحال فاعل لمعدر دل عليه ﴿لا تلهيهم﴾ لا تشعلهم ﴿ تجارة ولا بيع ﴾ حص بعد التحارة الشامنة له وللشراء لأنه أدخل في الإلهاء لأن الربح فيه بقين وفي الشراء مضوف، أو أربد بالتجارة الشراء تسمنة النوع باسم الجسس ﴿عن ذكر أنه وإقام الصلاة ﴾ والإصافة عوض الهاء المعوضة عن واو إقوام ﴿ وإيتاء الزكاة ﴾ المفروضة وحلاص الطاعة له ﴿ يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ تصطرب من الهول، أو تتغير أحوالها فتتيقن القلوب بعد الشك وتبصر الأبصار بعد العمى، وهو يوم القيامة ﴿ ليجزيهم أنه ﴾ متعلق بديسبح ؛ ﴿ أحسن ما عملوا ﴾ أحسن جرائه ﴿ ويزيدهم ﴾ على ذلك ﴿ من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ تفصلا إذ الثواب له حساب لأنه بحسب

﴿ وَ الرَّالِ الْمُعُمِّ اللَّهِ اللهِ الْمُعَالَةِ الرَّالِ الرَّالِ الْمُعَالَةُ الصوالح وَلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

واوی دامه الرزد سرس اعمالهم اطراح ﴿ كَطْلُمْتُ ﴾ وإدلاس ﴿ فِي الحَرِ لَخَيْ ﴾ مرماه طروح دركه ﴿ يَعْتَسَهُ ﴾ إلى ما، أو سالكه هو الحيو والعرو ﴿ مَوْحَ ﴾ مو ما، ﴿ مَن فَوْقَه ﴾ الإماء السامث ﴿ مَوْجٌ ﴾ ما، سامك سواه ﴿ مَن

لاستحدق بحلاف لينصل

﴿ والدين كمروا أعمالهم﴾ من يحسوب صده بافعه سدية ﴿ كسراب﴾ وهو ماري في لدلاة من صوء الشمس في المهبرة ﴿ يقيعة ﴾ معنى قاح أو حمعه وهو الأرض مستوية ﴿ يحسبه الظمال ماه ﴾ أي المصند، وحص لينده الكافر له في حيلته عند شدة حاجته ، ﴿ حتى إذا حاءه ﴾ حاء ما حسبه ماء ﴿ لم يجده شيئاً ﴾ مما حسبه ﴿ ووجد الله عائده ﴾ حراءه ﴿ قوقاه حسبابه واقه سريع الحساب ﴾ يحسب الكل في حالة واحدة، قبل برلت في عنده الاربيمه التمس الدين في الحاهلية وكمو مالإسلام ﴿ أَو ﴾ أعمالهم في خلوها عن دور الحق ﴿ كظلمات في بحر لحى ﴾ عميق مسوب إلى للح وهو معظم الماء ﴿ يغشاه ﴾ يغشى ليحر ﴿ موج من قوقه ﴾ أي الموح ﴿ موج من قوقه ﴾ أي الموح الثاني

فُوقِهِ الماء الأسمك ﴿ سَحَابٌ ﴾ ركم وهؤلاء ﴿ ظُلُمُنْتُ ﴾ لها مراهص ﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾ الأول دُلَس داماء علاه دُلَس مَور أول ودلس المور الأسمك ودُلَس الركام ﴿ إِذَا ﴾ كلم ﴿ أَخْرَجَ ﴾ المدرك للداماء ﴿ يَدَهُ ﴾ مع كمال أبمه ﴿ لَمْ يَكَدُ ﴾ المدرك للداماء ﴿ يَدَهُ ﴾ مع كمال أبمه ﴿ لَمْ يَكَدُ ﴾ المدرك للداماء ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل أَبِهِ مَاك المنك ﴿ لَهُ ﴾ ومعل إحساسها ﴿ وَ هَا لَهُ ﴾ سهم أنه أور ﴾ وما هداه للإسلام ﴿ فَمَا لَهُ ﴾ سهم ﴿ مِن أُور ﴾ وما هداه للإسلام ﴿ فَمَا لَهُ ﴾ سهم ﴿ مِن أُور ﴾ وما هداه للإسلام ﴿ فَمَا لَهُ ﴾ سهم

﴿ أَلَمْ تُرَ﴾ أم حصل لك محقد ص علم كامل احساس سد ﴿ أَنْ آلله يُسبَحُ للهُ لمه كل ﴿ مَن ﴾ حل ﴿ في علم ﴿ آلسَمَوْ آتِ ﴾ العلم ﴿ وَ عالم ﴿ أَلَا رُض وَ ٱلطَّيْرُ ﴾ صرعه كله ﴿ صَلَقَت ﴾ سطورا وسط اليواه، وهو حال ﴿ كُلُّ ﴾ كل واحد منا مر أو منها طار ﴿ قَلْم عَلم ﴾ الله أو كل واحد ﴿ صَلاته ﴾ دعاء الله، أو دعاء الكل عله ﴿ وَيُلْسَبِيحَه ﴾ الله أو الكل عله ﴿ وَ آلَة عَليمٌ بِمَا ﴾ كل عمل ﴿ مَقْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ أهل النَّعَالَةُ

﴿ سِحاب﴾ حجب برر الكواكب﴿ طلمات﴾ أي هذه صنمات مراكمة ﴿ يَعْضُهَا قوق يَعْضَ إِذَا أَخْرِح﴾ الواقع فيها ﴿ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ يُرَاهًا ﴾ لم يَثْرِب أن يراها ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ الله له تُوراً ﴾ لَصَا وتوفيناً ﴿ قَمَا لَهُ مِنْ تُورَ ﴾ فيو في طلمة الناطل

وألم ترا أنه تعلم الرحي أو للصر وأن الله يسبح له من في السموات والأرض برهه عما لا يلبق به بلساء الحال أو المثال، وامن، لتعليب العثلاء والطير تحصيصها لما فيها من الحجة الواضحة وصافات بالسطات حجمتهن في الهواء، فإن ذلك بدل على كمال قدرة خالقهن وكل مما ذكر أو من لطير وقد علم صلاته وتسيحه أي علم الله دعاءه وتنزيهه، أو علم اكل لحوار أن بلهم الله الصير دعاء أو تسبيحاكما أجمها عنوما تحتى على العقلاء وواقه عليم

﴿وَلَهِ﴾ مَلِكَا وَمُلكَا وَ سَرًا ﴿مُلْكُ﴾ عالم ﴿آلسَّمَـقَ تِ﴾ العالو ﴿وَ﴾ مَمَكُ عَالَم ﴿آلَاًرُضِ﴾ الحصوط ﴿وَإِلَى آللِهِ وحده ﴿آلْمَصِيرُ﴾ ﴿٤٢﴾ معاد الكأر.

بما بتعلوث، عب تعدده

﴿ ومه ملك السموات والأرص﴾ سي بحبيبة لا شركه فيه سر ﴿ وإلى الله المصير﴾ المرجع

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُوجِي سَحَابًا ﴾ يَسَوَلُهُ رَفَقَ ﴿ ثُمْ يُؤْلِفَ بِينَه ﴾ بِينَ قطعه يتسم عصيه إلى بعض ﴿ ثُمْ يَجَعَلُهُ رَكَاماً ﴾ متراكماً سعصه على عصل ﴿ فَتَرَى الوَدِق ﴾ لمطر ﴿ يَخْرِجُ مِن حَلاله ﴾ من محرحه، حمع حلل كحال وحبل ﴿ وينزل مِن السماء ﴾ من السحاب وكل مطن سعاء ﴿ من حيال فيها ﴾ في السماء، وأربط بالحبل حكرة كقولك سلال حيال من دهب ﴿ من برد ﴾ بيان للحدل أي يبرل مبتدأ من لسماء من حيال من برد بود ، وقبل أربد بالسماء المطلقة وفيها حيال بردكما في الأرض حيال حجر ﴿ فيصيب بِه ﴾ بالبرد ﴿ من يشاء ﴾ في سبب أو مناه المراه ﴿ من يسبه أو مناه الله من المناه ﴾ في سبب أو مناه المناه ﴾ في سبب أو مناه المناه ﴾ في سبب أو مناله المناه ﴾ في سبب أو مناه المناه المناه ﴾ في سبب أو مناه المناه المناه ﴾ في سبب أو مناه المناه المناه المناه المناه أو مناه المناه المنا ﴿وَيَصْرِفُهُ ﴾ الصر هو الردّ والصدّ ﴿ عَمَّن ﴾ كن أحد ﴿ يَشَاهُ ﴾ سلامه ﴿ يَكَادُ سَتًا ﴾ لمع، ورووه مع العدّ وهو العلق ﴿ يَرْقِه ﴾ ساعوره وهو أدل أدلاً عمال طول الله لسمًا حيط الساعور وسط محل الماء وهو المدرار ﴿ يَـذُهَبُ مِأْلاً يُصَر ﴾ ﴿ الحواس حال إحساسها له.

وَ مِنْ مَن عَلَىٰ أَنْ الْمُواد الحوال طولا ووكسا أو إرسان كل واحد كسوه مطوه أو صرا وحرا أو لمعا ودلسا ﴿ أَنْ النَّهَارَ ﴾ دواما ﴿ إِنَّ فَى ذَ لِك ﴾ المسطور ﴿ لَهِ بَرَةٌ ﴾ والإدراك و هل الأحلام الكَمَّل ﴿ لَهِ بَرَةٌ ﴾ والإدراك و هل الأحلام الكَمَّل ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ ﴾ أسر وصور ﴿ كُلُّ هَابَةٍ ﴾ كل ما له حس وحراك والعراد كل صرعها، أو كل واحد ﴿ مِن ﴾ صرع ﴿ مَا مَ ﴾ أو ماء معبود وهو ماء ولاده ﴿ وَمِنْهُم مَن ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ وَرَحْفَيْنَ ﴾ كأولاد ادم وكل ما طار ﴿ وَمَنْهُم مِن ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ﴾ كالمُوا ادم وكل ما طار ﴿ وَمَنْهُم مِن ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ﴾ كالمُوا الموال والهوام من ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ﴾ كالمُوا الله والهوام من ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ﴾ كالمُوا الله والهوام من ﴾ صرع ﴿ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُع ﴾ كالمُوا الله وأعلا الله وأعلان وأعدالها وأعدا

<sup>﴿</sup> واقد خلق كل دابة ﴾ حيوان يدب على الأرض ﴿ من ماه ﴾ من نطفة على التغليب إذ منها ما لا يتولد عن النطقة ، أو من بوع الماء هو جرء مادته ﴿ قمتهم من يمشي على بطنه ﴾ كالحية ﴿ ومنهم من يمشي على رجلين ﴾ كالإس والطير ﴿ ومنهم من الربع ﴾ كالأبس والطير ﴿ ومنهم من الربع ﴾ كالنعم والرحش ، وتذكير الضمير ولفظ «من»

ومرور أولاد آدم، وكلَّ ما طار لَمَ المراد إعلام طول آلله وكماله وهما أدلَّ علاه عمّ وراءهما ﴿يَخْلُقُ آللهُ كلَ ﴿مَا ﴾ صرع ﴿يَشَاهُ ﴾ أسره مع وحود أصل الصروع كما أراد، وهو أدل لكمال صوله ﴿إِنَّ آللهُ عَمَلَى كُلَّ شَيَّءٍ ﴾ مراد ﴿قَدِيرٌ ﴾ ﴿ وَهَ كُملُ طُول عامل لما رد لا رادٌ لحكمه ومراده.

وَلَقَدُ اللام مَوْكَد ﴿ أَنزَلُنَا عَالِمَ مُؤكِد ﴿ أَنزَلُنَا عَالِمَتِ مُسْبَئِنَتِ ﴾ للأواصر والأحكاء مع الأدلاء أو المراد الكلام المرسل ﴿ وَآغَهُ يَهْدِى ﴾ كل ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ هداه ﴿ إلى ﴾ سلوك ﴿ صراط ألسلام الموصل دار السلام سلوك ﴿ صراط الإسلام الموصل دار السلام

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أُولُوا لَمِكُرُ وَلَمِحَدُ ادَعَهُ ﴿ مَامَنّا ﴾ سدادا ﴿ مَالَهُ ﴾ الوحد الأحد ﴿ وَيَالرُّسُولِ ﴾ محمد صمعه ﴿ وأطَعْنا ﴾ الله ورسوله أرادوا أه سرهما وأحكمهما ﴿ ثُمّ يَتُولِّى ﴾ عن ﴿ يُكه الله إِلَيْكُوله وهو نصد ود ﴿ فَرِيقٌ ﴾ رهظ ﴿ مَنْهُم ﴾ هؤلاء المُكّارِ ﴿ مِن يَعْبِي إِذَ لَكَ ﴾ الكلام وهو إعلام الإسلام ولسوح ﴿ وَمَا أُولَئِكَ ﴾ المُكّرِ ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَمُولَعُنِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَمُولُونَ ﴾ المُكرِ وولح

ولمّا لذّ أهل المحال أهن لطرس برمكاء، وأراد مطو الطرس الورود صدد رسول الله صلعم لعلمه سداد حكمه، وودّ أهل المكنر رؤده أمنم عالم أهمل

لتعديب العقلاء ﴿ يخلق اقه ما يشاء﴾ من حبوان وعبره على اختلاف الصور والطبائع بمقتصى حكمته ﴿إن اقه على كل شيء قدير﴾ فيخلق ما يشاء.

<sup>﴿</sup> لقد أنزلنا آيات مبينات﴾ هي الفرآن ﴿ والله ينهدي من يشاء﴾ ستونسه لتدبرها ﴿ إلى صراط مستقيم﴾ هو لإيماد المؤدي إلى الجنة

<sup>﴿</sup> ويقولون آمنا باقه وبالرسول وأطعنا ﴾ لهما ﴿ ثم يتولى فريق مسهم ﴾ يعرض عن قبول حكمه ﴿ من بعد ذلك ﴾ القول منهم ﴿ وما أولئك ﴾ القائلون ﴿ وسالمؤمنين ﴾ المسعهودين المسواطنة قالوبهم لألسنتهم ﴿ وإذا دعموا إلى الله

العيرس لوهمه حدل رسول الله صلعم، وورد ﴿وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿دُعُوا إِلَى آللهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿وَرَسُولِهِ ﴾ محمد (ص) أراد رسوله وحده وأورده اسم الله إكراما، وهو ككلامك راعه عمرو وكرّمه و لمر دكرمه وحده ﴿لِيَحْكُم ﴾ الرسول ﴿ يَسَيْهُم ﴾ عدد ﴿ إِذَا قَسريق ﴾ رهبط ﴿ يَسنّهُم ﴾ هنؤلاء أهن المكر ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿ مع الرسول صعم إلا السداد المرّ والعدل المح

﴿ وَإِنْ يَكُنْ لُهُمُ ﴾ لا علاهم ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ الحكم ﴿ يَأْتُوا إِلَيْهِ ﴾ الرسور ﴿ لَمَذْعنينَ ﴾ ﴿ 24 ﴾ شرّع طُوّع وهو حال

﴿ أَقَى قُلُوبِهِم مُرضَ ﴾ عدور ﴿ أَمِ آرْتَابُوا ﴾ وهموا وحاروا وطراهم اعوار أُلوت الرسور ﴿ أَمَّة ﴾ وعارفًا فَوَن ﴾ رُوعاً ﴿ أَنْ يَحْبُف ﴾ وهو الحدر ﴿ أَمَّة ﴾ العدر ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ والمراد ﴿ ورسُولُهُ ﴾ وحَراع كما مرّ لا ﴿ يَلْ أُولَـئِك ﴾ العالاح ﴿ هُمْ ﴾ وحدهم ﴿ أَلطَـلمُون ﴾ ﴿ وَمِن العَلاح مَا عَرَاهُم ورسولُه لَمَا أَرادوا حدلُ ما معه دعواهم

﴿إِنَّمَا﴾ مَ ﴿ كَانَ قَـوْلَ ٱلْـمُؤْمِنِينَ﴾ ته ورسوله سدادا ﴿إِذَا﴾ كـلما ﴿ دُعُوا إِلَى ٱللهِ﴾ حكمه ﴿وَرَسُولِهِ﴾ محمد(ص)﴿لِيَحْكُمُ﴾ الحكم وهـو

الرسول محمّد(ص)ورووه لا معنوما ومعموله لمصدر ﴿يَثِنَهُمْ عدلاكما أمر آناه إلا ﴿أَنْ يَقُولُوا ﴾ كلامهم ﴿سَمِّعَنا ﴾ كلامه ﴿وَأَطَعْنَا ﴾ أمره ﴿وَأُولَئِك ﴾ أهل الإسلام ﴿هُمُ ﴾ وحدهم ﴿آلْمُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ شلاَم دار الآلاء ورُشَال دار السلام لا أهل المكر والودّ صراح

﴿ وَ كُلُ وَمِن يُطِعِ أَنَّهُ ﴾ ، مره وأحكامه ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ أعدا، رأحواله ﴿ وَيُخْشَ آللهُ ﴾ حدّه وإصره لله عمل لسوه أولا ﴿ وَيَتَفَّه ﴾ أنه لحاء العاصل ﴿ فأولَـنك ﴾ العبّع عمّل ما من ﴿ هُمُ ﴾ وحدهم ﴿ أَلْمَانَزُونِ ﴾ ﴿ ٢٥٠ سالمرا مالاه وراصلو الأه دار سلام

\* وأقسلوا على وراسكر \* أنه حهد أبستسها أسده وكدد كوله ، وهو مصار صرح سامه \* الشرائه أنهرائها أو رسوله له وراسرا المرسرا كالعدس وطرح المعامر روبرائد الإنتخراض عود لأمر \* فقل البد الأ تقسئوا الوادسوا لحاد ولد \* طاعة تناز وقة " رسوله ما فلح الوامد هو سملك وهو الحلف أو هو محمول لمطروح ورووه معمولا لمطروح \* الأ أنه خبير \* عاله \* لها \* عمل \* تنام أو ثل محرول المطروح ورووه المعمولا المطروح \* الأ أنه

ورسوله ليحكم بينهم أن نقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المنفلحون﴾ وعس الدقرطيُّةِ أن المعنى بها على عَنِيَّةً

﴿ ومن يطع الله ورسوله ﴾ فيما أمر أو سها الأويحش الله ﴾ الساعد دوم ﴿ ويتقه ﴾ فيما يستقبل ﴿ فأولئك هم الفائرون ﴾ بانحة ﴿ وأقسموا يساقه جها أيمانهم ﴾ غايتها ﴿ لئن أمرتهم ﴾ بالحروج من ديارهم و أموالهم ﴿ ليحرحن قل لا تقسموا ﴾ كاذبين ﴿ طاعة معروفة ﴾ لا عدق دبي أولى بكم من أيما كم تكددة ، أو المعلوب مبكم طاعة مفروضة لا بدقية ، أو صعنكم صاعة معروفة بأب ساقية ﴿ إن ﴿ وَأَطِيعُوا آلرُسُولَ ﴾ محمد (ص) و مرهم ﴿ أَطِيعُوا آللَهُ ﴾ أوامره وأحكامه ﴿ وَأَطِيعُوا آلرُسُولَ ﴾ محمد (ص) أعماله وأحواله ﴿ فَإِن تَوَلُّوا ﴾ هو الصدرد عنا هو مأمور لكم ﴿ فَإِنْ عَالَمُ ﴾ الرسول محمد (ص) إلا ﴿ مَا حُمُّلَ ﴾ الرسول، وحمله الله وأمره وهو أداء الأوامر ﴿ وَ ﴾ م ﴿ عَلَيْكُم ﴾ أهل المكر إلا ﴿ مَا حُمُلَتُم ﴾ حمثلكم الله وأمره وهو طوع الأوامر والأحكام ﴿ وإِن تُطِيعُوه ﴾ محمد رسول الله (ص) وأوامره ﴿ تُنهَنّدُوا ﴾ سواه الصراط ﴿ وَمَا عَلَى وَادْاه كِما أُمر وَاذًا وَما أَمر وَاذًا وَكَما أُمر

﴿ وَعَد آلله و رعبد الملا ﴿ آلَٰذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلمو لله ورسوله سدادا ﴿ مَنكُمْ ﴾ الكلاء مع رول الله صلعم ورهطه كنهم، أو معه ومع رهط معه وهو مصرح للموصول ﴿ وعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ آلِيصَسلِخَتِ ﴾ اللّهواء أسر الله لهم ﴿ لَيَسْتَخَلِفَتُهُمْ ﴾ الله كامل للطُول والحاصل هو خودكهم وهو حوار لعهد مطروح كما مرّ ﴿ فِي آلْأَرْضِ ﴾ مثلك الأعداء ومعدكهم معالكهم ﴿ كُمّا آسْتَحْلَفَ ﴾ الله كما مرّ ﴿ فِي آلْأَرْضِ ﴾ مثلك الأعداء ومعدكهم معالكهم ﴿ كُمّا آسْتَحْلَفَ ﴾ الله كما المطاء وأحل ومثلك ﴿ آلَٰذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أهل الإسلام وهم

اله خبير بما تعملون﴾ فيعلم ما تصمرون.

﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا﴾ تتولوا عن الطاعة ﴿فإنما عليه﴾ على الرسول ﴿ما حمل﴾ من النبليغ ﴿وعليكم ما حملتم﴾ من طاعته ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ إلى الرشد ﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ وقد بلغ، فإن قبلتم فلكم وإلا فعليكم.

﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾ بجعلهم خلفاء متصرفين فيها ﴿ كما استخلف الذين من قبلهم﴾ أي بني إسرائيل

﴿ وَأَقْيِشُوا﴾ أَهِنَ المحرَّ وَالْكُلَامُ تُوجِبُونَ مِنْ أَمَّرِ لَصَوْعُ وَالْمَسُودُ أَدُّوا ﴿ الصّلوة ﴾ كما أمر أد عم ﴿ وَوَالْتُوا ﴾ عَضُوا ﴿ الزّكنوة ﴾ أهلها ﴿ وَأُطِيعُوا الرّسُول ﴾ محمد صنعه كرّرُه مَوْقُد اللّه عن مناه الأمر وأصله ﴿ لَعَلّكُمْ تُرْحمُونَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ أمر الرحم

﴿ لَا تَخْسَنَ ﴾ رَسُولُ الله ﴿ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ رَدُوكَ ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾ الله عمّا

لدر الحدارة، وفرئ ساء المتعول ﴿ وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ﴾ هو الإسلام ﴿ وليبدلهم ﴾ بالنشديد والتحبيب ﴿ من بعد خوفهم ﴾ من أعدائهم أو عداب الآخرة ﴿ أمنا ﴾ منهم أو منه ﴿ يعدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ حال من الواو ﴿ ومن كفر ﴾ بيذه السعم ﴿ بعد ذلك ﴾ الوعد الصادق ﴿ فأولئك هم الفاسقون ﴾ الحارجود إلى أقبح الكفر ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ عطف على أطبعوا ﴿ وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول ﴾ كررت صاعته تأكيداً ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ رجاء ألرحمة.

أدركهم وأهلكهم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الرمكاء ﴿ وَمَأْقَ هُـمُ ﴾ محلّهم ومعادهم ﴿ ٱلنَّارُ وَلَيْنُسَ ﴾ ساء ﴿ ٱلْمَعيرُ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ المعاد الساعور.

﴿ يَا أَيُسَهُ المِلْ ﴿ الْسَلَمُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللللهِ اللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللللهِ اللهِ الله

<sup>﴿</sup> لا تحسين﴾ ما محمد تَنْتُونُهُ ﴿ لدين كفروا منعجرين فني الأرض﴾ أي لا يحسن الكتار أحداً صفحراً لند فني الأرض، أو لا تحسن أنفسهم معجرين ﴿ومأواهم التار وليتس المصير﴾ المرجع هن،

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذَينَ آمتُوا لِسَتَأُدنُكُمُ الذِينَ صَلَّكَ أَيْسَانِكُم ﴾ فقد سبق الأمر الاستئدان انعام، وهذا استئدان حاص ﴿ والذّين لم يَلْعُوا الْحَلَّم مَنْكُم ﴾ من الأحرر، يعم الدكور والإناث ﴿ ثلاث مرات ﴾ في اليوم والليلة ﴿ من قبل صلاة الفحر ﴾ لأنه وقت النيام من المصاحع وتبديل لسن الليل بنس النهار ﴿ وحين تضعون ثيابِكم ﴾ للقبلولة ﴿ من الظهيرة ﴾ بان تحين ﴿ ومن بعد صلاة العشاء ﴾ وبعد، لأنه وقت تبديل لبس البقظة بلبس النوم ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ أي هذه اوقات ثلاث، والعورات الحلل ﴿ ليس عليكم ولا عليهم ﴾ أي المماليك والصبيان

ودرك حال الورود لا مع الحُكم ﴿ بَعْدُهُنَّ ﴾ وراء الإعصار المسطور حكمها لَمّا هم ﴿ طَقَ قُونَ ﴾ دوار ﴿ عَلَيْكُم ﴾ للمصابح ﴿ يَعْضُكُمْ ﴾ دوار ﴿عَلَى يَعْضِ ﴾ وهو كلام مؤكَّد للأول ﴿ كُذَّ لِكَ ﴾ كما أعمم الله لكم مامرٌ ﴿ يُبِيِّنُ ٱللهُ ﴾ إعلام ﴿ لَكُمُّ ٱلْأَيْبَ ﴾ الأحكام ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ عالم أحوالكم ومصالحكم. العالم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ مراع للحكم والأسرار

﴿ وَإِذَا ﴾ كَلُّمَا ﴿ بَلُّغُ ﴾ أَدْرُكُ ﴿ ٱلْأَطْفُلُ ﴾ لاولاد ﴿ مَنْكُمُ ﴾ رهط لأحرار ﴿ ٱلْحُلُّمُ ﴾ عصر الحلم وأزادوا ورود دور أرهاط سواهم ﴿ فَلْيَسْتُدُّوا ﴾ هؤلاء الأولاد كل حال للورود ﴿ كما أستنَّدنَ ﴾ رم تحكم ﴿ ٱلْمَدِّينِ ﴾ مئرر ﴿ من قَيْلَهُمْ﴾ وهم لمسطور حاليم وحكمهم أمامً، أو لصراد اللأؤ وصنوا للحُمم أمامهم والحاصل هم كأحرار سو هلم ها حلَّ إليُّهم الوه ود مع عدم الحكم أصالا ﴿ كَذَ لَكَ ﴾ كما أعلمكم ما مرَّ ﴿ يُبِينَقُ آللَّهُ ﴾ إعلاما ﴿ لَكُمْ عالِمَه ﴾ واصره و حكمه ﴿ وأللهُ عليمٌ ﴾ والع علمه ﴿ حكيمٌ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ مراغ للحكم و لمصالح، كزره مؤكد للروم الحكم حال لورود

﴿ وَٱلْقُو عَدُّ﴾ اللاَّء ما صمع العروث والولد اليبالطنول اعتما هـ ﴿ مس

<sup>﴿</sup>جِتَاحِ﴾ في أن لا بِستأدير ﴿بِعِدِهنِ﴾ بعد هذه لأوقات، هم ﴿طواقونَ عَلَيْكُم بعضكم ﴾ طائب أو يطوف عصكم ﴿على بعض كدلك ﴾ التبيين ﴿ يبين الله لكم الايات) الأحكام ﴿ واقه عليم ﴾ ما بصلحكم ﴿ حكيم ﴾ فيما دير لكم

<sup>﴿</sup> وَإِذَا بِلَغِ الْأَطْفَالِ مِنْكُم ﴾ أبه الأحرار ﴿ الحلم قبليستأذنوا ﴾ في حميع الأوفات ﴿ كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ من الأحرار البلغ ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته واقه عليم حكيم > كرر تأكيداً

<sup>﴿</sup>والقواعد من النساء﴾ المسنات ﴿ للاتي﴾ قعدن من الحيض و لولد ﴿لا

آلنساً في حال ﴿ آلَيْنِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾ لِمَا مرَ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾ إصر ﴿ أَن يَضَعْنَ ﴾ حال حلطها ﴿ ثِيَابَهُنَ ﴾ كالرداء والمدرع ﴿ غَيْرَ مُتَبَرَّجُنتٍ ﴾ حال عدم حصره ﴿ يِزِينَةٍ ﴾ سر كسوار وما سواه ضما حرم حسره ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ وهو زوم الورع، والمراد كمال الورع وعدم حطها لكساها ﴿ خَيْرٌ ﴾ حسلح ﴿ للسَّهَنَ ﴾ مدما هدو عكسه وهدو الحط ﴿ وَآلَهُ سَمِيعٌ ﴾ لكلامها ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عالم الإسرارها.

وَلَيْنَ عَلَى آلاَعُمْ مَى حواب وحَرَجٌ اصر ودرك وَلَا عَلَى الْمُريض الاكسح وحرج السر الْأَعْرَج خَرجٌ اصر ودرك وَلَا عَلَى الْمُريض الاكسح وحرجٌ إسر ودرك حال أكليم طعام الأصحّاء مع حكمهم، أو حال ركودهم وعدم عماسهم وحال أكلهم مع الأصحّاء وولا إفراع على أنفُسِكُمْ أن تأكّلوا حال كلكم الطعام ومن مال ويوتكم الرالاك أنها ولد المرء كسره وحكمه كحكمه وللمحه ما أورد الأولاد، أو (عَيْرابَ كِيراني المَاعِد المرء كسره وحكمه كحمة

يرحون نكاحاً لا يطمعن فيه لكرهن ﴿ فليس عليهن جناح أن يضعن ثبابهن ﴾ الطاهرة كالملحمة والرداء، وأنى باب، لأن لام السواعد بسعني اللاتني ﴿ غير متبرجات بريئة عبر مصهرات ريئة حلية أمرك للترها ولا بلدين ريئهن ﴿ وأن يستعققن ﴾ عن الوصلع ﴿ خير لهس ﴾ منه ﴿ واقه سميع ﴾ الأقوال ﴿ عليم ﴾ بالأحوال.

﴿لِيسَ على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾
نمي لتحرجهم من الأكل من ببوت تحسهم العراة عليها، أو من مؤاكلة الأصحاء
خوف استقذارهم، أو من إحانة من يدعوهم إلى الأكل من بيوت أقاربه ﴿ ولا على
أغسكم﴾ حرج ﴿أن تأكلوا من بيوتكم﴾ ببوت عيالكم، ويشمل بيوت الأولاد

الأهل ﴿ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ ﴾ ولأدكم وولأد ولأدكم ﴿ أَوْ بُسُوتِ أَمَّ هَانِيَكُمْ ﴾ وأصولها ﴿ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَ الْنِكُمْ ﴾ لوالله وأمُّ أو لأحدهما ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ الِّكُمْ ﴾ لوالد وأمّ معا أو لأحدهما ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَىٰ حِكُمْ ﴾ لحَا ﴿ أَوْ بُيُوتِ عَمَّىٰتِكُمْ ﴾ لَحًا ﴿أَوْ يُبُوتِ أَخُوَ لِكُمْ﴾ لَخًا ﴿أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ﴾ كما مرَّ ﴿أَوْ مَا﴾ مال ﴿مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ﴾ ملك وكول وحَلُّ للمؤكِّل أكل مال المؤكِّل لَهاء ما أحلَّ الله له، ورووه موحّدا ﴿ أَوْ﴾ مال ﴿ صَدِيقِكُمْ ﴾ ودودكم حسّا وسرًا، والحاصل حلّ لكم أكل طعام هؤلاء حال عدم ورودهم لو علم عدم كرههم. أو هو حكم أول الإسلام وطرح الحال ﴿ لَيْسَ عَـلَيْكُمْ ﴾ أهـن لإسـلام ﴿ جُـنَاحٌ ﴾ إصـر ﴿ أَن تَأْكُلُوا﴾ حال أكلكم الطعام ﴿جبيعاً﴾ مِنه وهو حال ﴿أَوْ أَشْتَاتاً﴾ صعاصع روحا مورده رهط ما كلوا وحدهم أو رهط كم أكنوا إلا صعاصع ﴿ فَإِذَا ﴾ كنم ﴿ ذَخَلُتُم بُيُونَا ﴾ لكم لا أمن رسطها ﴿ فَسَلْنُوا ﴾ ﴿ عَلَيَ أَنفُسِكُمْ ﴾ أمن ردّ الأملاك علاكم وحال حصول لأهل سلموا علاهم. أو المراد كلما ورد أحدكم دورا مما مرّ للأكل سلّم لأهبل لدور اللأوّا السيلام عبلاهم كالبيلام عبلاكم

كما يستهاد من الأحمار ﴿ أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهائكم أو بيوت إخوائكم أو بيوت فوائكم أو بيوت غمائكم أو بيوت أخوائكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ حمع معنح ما يفتح به أي وكلتم بحفظه من حائط ونحوه لعبركم، أو بيوت مماليككم ﴿ أو صديقكم ﴾ هو للواحد والجمع، قال الصادق المني الله الرحل يدحل بيت صديقة فيأكل طعامه بعبر إدبه، ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاناً ﴾ محتمعين أو متعرقين ﴿ فإذا دخلتم بيوتا ﴾ من هذه البيوت وغيرها ﴿ فسلموا على أنفسكم ﴾ على أهلها الذبن هم منكم، وعن الصادق المني عو تسليم الرحل على أهل البيت حين يدحن ثم يردور

لوحودهم صعكم إسلاما واصلا ﴿ تَحِيَّةً ﴾ صصدر للمطروح أو لهسلموا لوحودهما مدلولا ﴿ مِنْ عِندِ آقَهِ ﴾ وأمره ﴿ مُبَرَكَةً ﴾ لها عدل أوس كامل صدد الله حالا ومالا ﴿ طَبَيْتُ ﴾ صدد السامع محصلا لسروره ﴿ كَذَ الِكَ ﴾ كما أعلم الله لكم ما مر ﴿ يُبَيِّنُ آتَهُ ﴾ إعلاما ﴿ لَكُمُ ٱللَّيْنَةِ ﴾ معالم الإسلام والأحكام، كرره موكدا إكمالا لاعلام الأحكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ صلاح الأمور وصلاحكم.

﴿إِنَّهُ مَولاهم وحده ﴿وَرَسُولِهِ محمد (ص) طاعو رسوله ﴿وإذا كَسُما ﴿كَانُوا مَمَهُ ﴾ مع الرسول ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِع ﴾ له له أولاد ادم كالعدس وعداد عَدَده وما سواهما مما له حكم الله ﴿ فَلَمْ يَدْهَوُك ﴾ هؤلاء اها الاسلام ﴿ حَتَى يَسْتَلْدِنُوه ﴾ الرسول لكمال الطوع عور حواله الحكم والمراد سؤاله مع حصوله يَسْتَلْدِنُوه ﴾ الرسول لكمال الطوع عور حواله الحكم والمراد سؤاله مع حصوله ﴿إِنَّ ﴾ الرسول لكمال الطوع عور والله الحكم والمراد سؤاله مع حصوله ﴿ إِنَّ ﴾ الأمم المطواء ﴿ أَلَذِينَ يَتُومُنُونَ ﴾ سدادا ﴿ إِلَّه ﴾ الوحد الأحد ﴿ وَرَسُولِه ﴾ محمد (ص) كرره مؤكّدا لسؤال الحكم علاما كحال المسلم.

عليه فهو سلامكم على أنفسكم، ﴿تحية من عبند الله ﴾ مشروعة من لدن ﴿مباركة ﴾ لأنها دعاء بالسلامة من آفات الداريس ﴿طبيبة ﴾ تطيب سها السعس بالتواصل والثوات ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ الدانة على كن ما يتعبدكم به ﴿لملكم تعقلون ﴾ معالم ديبكم

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الكاملون في الإيمان، ﴿الذِّينَ آمِنُوا بِنَافَهُ وَرَمْسُولُهُ﴾ بإخلاص ﴿ وَإِذَا كَانُوا مِعْهُ﴾ مع الرسول ﴿ على أمر جامع ﴾ كالجمعة والأعياد والحروب، ووصف الأمر بالحمع مبائعة ﴿ لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين

والعادل المسلم رام الحكم وسأله لا محال والعادل رحل مع عدم الحكم ﴿ قَادًا ﴾ لما ﴿ آسْتَنْدُنُوكَ ﴾ راموا وسألوا حكمت ﴿ لِيَعْضِ شَأْتِهِمْ ﴾ أمرهم ﴿ قَأْدُن ﴾ أحكم العود ﴿ لِمَن شِئْتَ ﴾ حكمه ﴿ مِنْهُمْ وَآسَتَغْفَرُ ﴾ سإ الله محو أصار ﴿ لَهُمْ ﴾ لرهط راموا الحكم وسألوه ولولا ملاه لمنا طرحو أمر لإسلام والمعاد لأمر الحال وحطامه ﴿ آللهَ ﴾ الأرحم ﴿ إِنَّ آلله ﴾ مولاكم ﴿ غَفُورٌ ﴾ محًه للتصار ﴿ رُحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ واسع الرُّحم

ولا تَجْعلُوا دُعاَء الرَسُولِ ) محتد صنعه ورومه كم لأمر ﴿ يَبْكُمْ ﴾ سهلا ﴿ كُدُعاَه بِعْضِكُم مِعْضاً ﴾ لَمَا رومه وأمره لاسم علاكم طوعه ورده محصل لكم إصراكاملا، أو العمرد كرموه صندد الدعاء له وادعو رسود الله اصل كم إصدا كامحتد كدعاء أحدكم إحدا ﴿ قَدْ ﴾ للوكود ﴿ يَبْعَلُمُ أَنَهُ الله الله عند الدين يتسلّلُون ﴾ هو الداوح مصلا ماصلا ومتحدم وهو حال ﴿ فَلْيَحْدُو ﴾ الرهط وأصله الركوح والوال مع الدور مع لمركح كما دروهو حال ﴿ فَلْيَحْدُو ﴾ الرهط

يستأدبونك أولئك الذين يؤمنون باقه ورسوله فإذا استأدبوك لسعص شأنسهم﴾ مهامهم

﴿ فأذن لمن شئت منهم واستعمر لهم الله عدم الاستداد ﴿إِن الله عمور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ نهم

﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاه بعضكم بعضاً﴾ فإن إجابته فرص، والرجوع بعير إذبه حرم، فكنت بناس دعاؤه إباكم على دعاء بعضكم بعضاً، أو لا تحعلوا بداءه كنداء بعضكم عصا باسمه، بن قولوا با نبى الله با رسول الله، بتعطيم وتواصع وحنص صوت ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون مستكم ﴾ ينحرحون عس الحماعة بحنية ﴿ لِواذاً ﴾ أي ملاودين يستتر بعصهم بسعص ﴿ فيليحذر الذين

﴿ آلَٰذِينَ يُخَالِقُونَ ﴾ هو الصدود ﴿ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أمر الله "و رسوله صلعم ﴿ أَنْ تُعِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ لأواء وكادآء، أو هلاك وأهوال، أوسطوا ملك حادل، أو صداء روح ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ ﴾ معادا ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ مؤلم، والكلام دال للشؤم مدلول الأمر

﴿ أَلاَ إِنَّ يَهِ ﴾ ملكا ومثلكا وأسرا وعلماكل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ في السَّمَاقُ تِ ﴾ عالم ﴿ اللَّهُ وَ عالم ﴿ اللَّهُ وَشِي الحطوط ﴿ قَدْ ﴾ للوكود ﴿ يَمُلُمُ ﴾ كل ﴿ مَا أَنتُمْ ﴾ أهل العالم، أو أهل المكر ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الإسلام المسدّ ورده وسواه الحال ﴿ وَ فَي يُرْجَعُونَ ﴾ أهل المكر كلّهم، ورووه معلوما ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الله لأوس الأعمال ﴿ وَنَبَيَّتُهُم ﴾ الله للمعاد ﴿ يِمًا ﴾ كل عمل ﴿ وَمَعِلُوا ﴾ الحال صَلاح أو طَلاحا ﴿ وَأَلَتُهُ ﴾ كامل العرل ﴿ يَكُلُ شَيْمٍ ﴾ عَم عَم ﴿ وَاللهُ ﴾ كامل علم

د تنیزیز سرساه ک

يخالفون عن أمره﴾ بحالفون أمراش أو رسوله نترك مقتصاه، وأتى دوص، لتنممه معنى الإعراض أو يصدون عن أمره ﴿أَنْ تصيبهم فتنة﴾ محنة في الدنبا ﴿أو يصيبهم عذاب أليم﴾ في الآخرة

﴿ أَلا إِنْ قَهُ مَا فَيَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ملكً محتصاً به ﴿ قد يعلم ما أنتم عليه ﴾ أيها المكلفون من الإخلاص واسعاق ﴿ ويوم يرجعون إليه ﴾ أي المنافقون ﴿ فيتبتهم بما عملوا ﴾ من خبر وشر والفاء لتلازم ما قبلها وما بعدها ﴿ وَاقَّهُ بِكُلُّ شيء عليم ﴾ ومنه أعمالهم.





## سُورَةُ الفُرقَار

## موردها أم الرُّحْمَ، ومحصول أصول مدولها

إعلام الحمد لله الإرسال كلام الله واعلام طيره عمّاً وهم العُلدّال وها الولد والمعادل، ولوم العالم العواص، والموم لأهل العدول ووصلحيم الرسل الأكلهم الطعام وسؤ لهم لسداد الألواد الدهو محال حصوله، وطرد الغُدّال حال الإصلى، وعنق أهل الإسلام معادة وكمال الهود لأهال الصداد، وإعلام الأملاك الأصار أهل الصداد واعلام العود لأسمال أهل العداح معادةً

والإعلام عما هو محل أهن الإسلام رسط در السلام وصلح السلم، للهول، وعلام سدم العدّال معاد، وعلام حوال الأملم الأول، وإسلام الألام الإرسال المطر، وإعلام الصهر الأولاد الماودور السمام وإعلام الطلم المل المسدد كالحلم، والردع عما كره كالعدل مع الله إليا سواه والعهد وهمدر الذم، والأمر للهود والصدود عما هو اللهو والولع ودعام الأولاد.

## يمنم أللّه ألرُخمَدِ ألَّرجيمِ

﴿ تَبَارَكَ ﴾ علا علق كاملا الله، أو دم، أو أمر درّه ﴿ اللّٰبِي نَرُّكَ ﴾ رسل الكلام ﴿ اللّٰهُرْقَانَ ﴾ المعلم لِلأَوْد والسد د الحاسم وسط الحلال والحرام، وهو مصدر صار اسم لكلام الله ﴿ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ ورسوله محمد صنعم ﴿ لِيْكُونَ ﴾ رسوله محمد صنعم ﴿ لِيْكُونَ ﴾ رسوله محمد صنعم ﴿ لِيْكُونَ ﴾ رسوله محمد (ص) أو كلام الله لمرسل ﴿ لِللَّهَلَمِينَ ﴾ صروع العالم في العالم الله المرسل ﴿ لِللَّهَلَمِينَ ﴾ صروع العالم

﴿ اللَّهُ وَ مَا وَمُو مَحْمُولُ الْمُطُورِعِ، أَوْ مُصَرِّحُ لَلْمُوصُولُ الْأُولُ، أَوْ مَحْمُولُ لَمُطُورِعِ مَدْحَا ﴿ لَهُ أَلْكُ ﴾ عالم محمول لمطروح مَدْحَا ﴿ لُمُ لَكُ ﴾ عالم ﴿ السَّمَةُ تَنَهُ كُلُهَا ﴿ وَلَمْ يَتَخَذُ ﴾ أحداً ﴿ وَلَلَّمْ يَتَخَذُ ﴾ أحداً ﴿ وَلَلَّمْ يَتَخَذُ ﴾ أحداً ﴿ وَلَلَّمْ يَتَخَذُ ﴾ أحداً ﴿ وَلَداً ﴾ كما وهم الهود ورهط رَوَعَ الله ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَوِيكٌ ﴾ معادل ﴿ فِي

﴿٢٥ ـ سورة العرقان سنع وسنعود أنه مكية وقيل إلا ﴾ ﴿والذين لايدعون دإلى درحيما ﴾

## بسم الله الرحين الرحيم

﴿ تبارك الذي نزل الفرقان﴾ تكثر خيره، أو ترايد، أو تعالى عن كل شيء ﴿على عبده﴾ محمد عَيَّيْوَهُ ﴿ ليكونَ ﴾ محمدرس) عبده، أو الفرقان ﴿ للعالمين ﴾ أي الثقلين ﴿ نَدْيراً ﴾ مخوفاً من العذاب

﴿ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ﴾ كما زعم النحماري أو

أَلْمُلْكِ﴾ والأمركما وهم رهط الغُدُّال ﴿ وَحَلَقَ﴾ أسر ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ وحده ﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ سؤاه وعدّله أو حدُد لحصوله حدًا وأمدا ﴿ تَقْدِيراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ وآما لِمَا أراد، وهو مصدر.

﴿ وَالْمُوادُ دَمَاهُمْ ﴿ وَالْمُوادُ وَالْمُوادُ دَمَاهُمْ ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أسرهم الله أسرالكل ﴿ لَا يَخْلُقُونَ ﴾ أسرهم الله أسرالكل أو صورهم ألهوهم ومطاوعوهم ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ ﴾ دساهم ﴿ لأنفُسهمْ ضَمرًا ﴾ أو صورهم ألهوهم ومطاوعوهم ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ ﴾ دساهم ﴿ لأنفُسهمْ ضَمرًا ﴾ ردّه ﴿ وَلَا نَفْعاً ﴾ كده ﴿ وَلَا يَمْلُكُونَ ﴾ هؤلاء ﴿ مَوْناً ولا حيوةً ﴾ أراد إهلاك وراء أحد وسلامه ﴿ ولا أنشوراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ صعصاع أراد إعلى الحدر والحراك وراء الهلاك، وما حاله ما مرً لاضلاح له للطويم

﴿ وَقَالَ ﴾ الطَّلَاحِ ﴿ اللَّذِينَ كَفُولُوا ﴾ عَدَادًا عَمَا هُو لَسَدَادُ ﴿ إِنَّ ﴾ مَا ﴿ هَمَذُا ﴾ الكلام ﴿ إِلَا إِفْكَ ﴾ رَائِم ﴿ فَسُرِ فَ مِبِطْرِه محمد اص ﴿ وأعامهُ ﴾ أمدُه ﴿ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ ﴾ رهط سو ، وهم الهود لمنا حكوا صدده أحوال

عيرهم ﴿ ولم يكن له شريك في الملك ﴾ كرعم معنى الوئسة و لشولة ﴿ وخلق كل شيء ﴾ أو حده على تقدير ونسوية ﴿ فقدره تقديراً ﴾ فهيأه لما يصلح له في الدلن رساء أو فقدره للنقاء إلى أجل مسمى

﴿ واتخذوا من دونه آلهـة لا يـخلقون شيئاً وهـم يـخلقون ﴾ لأن غَبَذَتهم يحتونهم ﴿ ولا يملكون ﴾ لا يستصعوب ﴿ لأنفسهم صراً ﴾ أي دومه ﴿ ولا نفعا ﴾ أي جوه ﴿ ولا نفعا ﴾ أي جوه ﴿ ولا نشوراً ﴾ بعثا للأموات، ومن هذا حاله كيف يتحد إلها

﴿ وقال الدين كفروا إن هذا ﴾ أي الفرآب ﴿ إلا إفلُ ﴾ كدب ﴿ افتراه ﴾ اختبقه ﴿ وأعانه عليه قوم آخرون ﴾ من أهل الكتاب، وهو بطير ﴿ إنما يعلمه بشر ﴾ كما مر الأنم وهو سطّرها لكم. أو عُدّاس و عداله ﴿ فَمَدَّا جَاءُو﴾ هؤلاء الوّصّام ﴿ ظُملُماً﴾ حمدلا ﴿ وَزُوراً ﴾ ﴿ ١﴾ ولعم وهمو كلام الله لردّ أهمل العدول والصدود

﴿ وَقَالُوا ﴾ طَلاحا وحسدا هو ﴿ أَسطِيرٌ ﴾ "سمار الأمم ﴿ آلَاوَلِينَ ﴾ وم سعزوه واحده أسطر أو أسطور أو سواهما ﴿ أَكُنْتَنِها ﴾ رسمها، ورووه لا معنوه ﴿ فَهِي ﴾ الأسمار ﴿ تُمُلِي ﴾ الإملاء الطرح و لدرس ﴿ عليه ﴾ محمد اص ) ﴿ يُكُرةً ﴾ صوع ﴿ وأصيلا ﴾ ﴿ ٥ ﴾ سد،

﴿قُلُ محمد اص ﴿ فَانْرِلْهُ ﴾ سن لكلاه الله ﴿ أَلَدَى سَعَلَمُ ﴾ على السداد و﴿ أَلْمَنَ مَعْدُ الله عَلَمُ الله الله و﴿ فَي الله وَ أَلْأَرْضَ ﴾ صرا رائمرار هو كلام الله لاكلام محمد (ص ، و نَحَدُ سواه لمّا هو حاو لأسرار مراطعيا الجد إلا الله عالم الأسرار كلها ﴿ إِنّهُ ﴾ الله ﴿ كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَقُوراً ﴾ للإضر ﴿ وَحِيماً ﴾ ﴿ كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَقُوراً ﴾ للإضر ﴿ وَحِيماً ﴾ ﴿ كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَقُوراً ﴾ للإضر ﴿ وَحِيماً ﴾ ﴿ وسع الرحم وإلا ما أمهلهم وسطاهم حالا لحد لهم المسطور

﴿ وَقَالُوا ﴾ وصم ﴿ عال ﴾ رسم اللام وحده رسم الإمام، وهو حكم لا

وي سحل لانة ١٠٣ منه ﴿فقد حارًا﴾ فعلوا ﴿ظلما﴾ تكديب الرسول ﴿وروراً﴾ هوكديهم عليه ﴿وقالوا أساطير الأولين﴾ أي ما سطرة المتنديون ﴿اكتنبها﴾ كتبها لنفسه، أو استكنبها ﴿فهي تعلى﴾ نقرأ ﴿عليه بكرة وأصيلاً﴾ عليه طرفي نهاره ليحفظها، أو لبكتبها

﴿قُلَ أَنْزُلُهُ الذِّي يَعِلُمُ السر﴾ «بعب ﴿فَي السموات والأرض﴾ لإعجاره بفصاحته ونضمنه لمصالح العاد في المعاش والمعاد، وإحباره بما لا ينعلمه إلا علام الغيوب ﴿إنه كَانَ غَفُوراً رحيماً ﴾ ولذا لم يعاجلكم بما تستحقوبه. حِوَل له ﴿ هَنْذَا آلرَّسُولِ ﴾ سمّوه رسولا إلهادا لأمره ﴿ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ كأكلكم ﴿ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ كالعوام، وهنو حال وعاملها مدلول اسم الوماء ﴿ لَوْلَا ﴾ هنزا ﴿ أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْهِ ﴾ محمد (ص ) ﴿ مَلَكُ فَيَكُونَ ﴾ المنك ﴿ مَمَدُ نَذِيراً ﴾ ﴿ ٧ ﴾ مُسدد لكلامه.

وأَوْ يُلْقَى إليه محمّد (ص) ﴿ كُنُ مِن ﴿ أَوْ تُكُونُ لَمه ﴾ لمحمّد (ص ﴿ وَقَالَ الطّلمُونِ ﴾ أعد ، (ص ﴿ وقال الطّلمُونِ ﴾ أعد ، الإسلام لأهل الإسلام، أورده محل ما عاد لأحكام حد لهم وعلامه ﴿ إله و تَتَبِعُونَ ﴾ على مكورا ملموما

وانظری واذرت و کیف ضربوای عسو وصوحوا ولک الانسی لاحوال وستوك مسحورا طورا ومسطّر لهراج صور وفضلُوای سواء تصرف وفلا بشتطفون شبیلای و ۹یدسنوگ صرف سد

﴿ نَبَارِكِ﴾ مِنْ وَعَلَا عَنْوَ كَمَانَ أُو دَمَّ وَامْرِ دَرَّهُ ﴿ ٱلَّذِي إِنْ شَأْمَ﴾ ﴿ د

ووقانوا ما لهذا الرسور ﴾ أي رسم أنه رسور، وبيه تهكم ﴿ يأكل الطعام ﴾ كما نأكل ﴿ ويمشي في الأسوق ﴾ لصب المعاش كما بمشى، زُعِم أنه يحب أن يكول منك مستعب عن الأكل والنعيش، ثم برئوا عن ذلك فقالوا. ﴿ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه تذيراً ﴾ يُصدّفه، ثم برنو عن ذلك فقالوا ﴿ أو يلقى إليه كنز ﴾ يغيه عن طلب المعاش، ثم برئوا عن ذلك فقائوا ﴿ أو تكون له جنة ﴾ يستان ﴿ يأكل منها ﴾ ويرنزى كالذهاقين ﴿ وقال الطالمون ﴾ وصنع موضع عسميرهم شيحية على عقله ﴿ انظر كيف صربوا لك الأمثال ﴾ أي قالوا فيك الأقول الدوة فقلوا ﴾ في الرشد ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ إليه أو إلى إنطال أمرك.

إعطاءك ﴿ جَعَلَ لَكَ ﴾ أعطاك حالا ﴿ خَيْراً مِن ذَ لِكَ ﴾ ممّا كلّموا وهو المال والأحمال، أراد ﴿ جَنَّتُ ﴾ محال ذرح ورَوْح وسرور ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ﴾ درحمها ﴿ الله كامل الطول ﴿ لَكَ درحمها ﴿ الله كامل الطول ﴿ لَكَ تُصُوراً ﴾ (الله كامل الطول ﴿ لَكَ تُصُوراً ﴾ ﴿ وَالله كامل الطول ﴿ لَكَ تَصُوراً ﴾ ﴿ وَالله كامل الطول ﴿ لَكَ تَصُوراً ﴾ ﴿ وَالله كامل الطول ﴿ لَكَ الله كامل الطول ﴿ لَكَ الله كامل الطول ﴿ لَكَ الله كامل الله كامل الله كامل الطول ﴿ لَكَ الله كَامل الطول ﴿ لَكَ الله كُوراً ﴾ ﴿ وَالله كُوراً ﴾ ﴿ وَالله كُوراً وَالله كُوراً وَالله كُوراً وَالله وَاله

﴿ بَلْ كُذَّبُوا﴾ هؤلاء الطُلاَح ﴿ بِالشَّعَةِ ﴾ الموعود ورودها أمدا وردّوك لعدم الأموال صددك ووهموا الإكرام الالحطام الحال ﴿ وَأَهْتَدُنّا ﴾ هو والإعداد واحد ﴿ لِسَمَن ﴾ لكل مرء ﴿ كَنْبُ بِالسَّاعَةِ ﴾ السوعود ورودها أمدا ﴿ ضَعيراً ﴾ ﴿ الماعورا

﴿إِذَا رَأَتُهُم﴾ الساعور ﴿مِن مُكَانِ يَعِيدٍ﴾ طروح ﴿مَمِعُوا﴾ خِ ﴿لَها﴾ للسعور ﴿ تَغَيَّطًا ﴾ وأدحرداً وضور كُنُورُ العجارد ﴿ وَرَفِيراً ﴾ ﴿ ١٢﴾ وأداكمارًا أو سماع الحرد علمه وإدراكه

﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا ﴾ الساعورُ وَالْكَالْتُو وَالْمُكْسُور حَالَ ﴿ مَكَانَا ﴾ محلًا ﴿ ضَيْفاً ﴾ محلًا ﴿ ضَيْفاً ﴾ محلًا ﴿ ضَيْفاً ﴾ محله ﴿ ضَيْفاً ﴾ محصورا ﴿ مُغَوّا ﴾ وادّوا

﴿ تارك﴾ تكاثر حير ﴿ الذي إن شاء جعل لك ﴾ في الدنيا ﴿ خيراً من ذلك مد قالوا ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قبصوراً بل كذبوا بالساعة ﴾ أى بل أتوا بأعجب من تكديبك وهو تكديبهم بالساعة ﴿ واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ﴾ باراً شديدة الاستدر، أو هو اسم لجهنم ﴿ إذا رأتهم من مكان بعيد ﴾ أي إذا كانت مهم بمرأى الدطر في البعد ﴿ سبمعوا لها تغيظا ﴾ صوت تغيظ ﴿ وزفيراً ﴾ شبه صوت غلينها بصوت المغتاظ ورفيره، أو يخلق لها حية فترى وتغضب وترور، أو ذلك لزبايتها فسب إليها على حدف مضاف.

المعاد ﴿ هُنَالِكَ ﴾ حَ ﴿ تُبُوراً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ هُنك والمرادكلامهم ومدعوّهم واهلاكاه هَلُمّ الحال حالك.

وكلَّمواح. ﴿ لَا تَدْعُوا﴾ أهل الردَ ﴿ ٱلْبَوْمَ ﴾ الحال ﴿ تُبُوراً ﴾ هلاكا ﴿ وَ جِداً وَآدْعُوا تُبُوراً ﴾ هلاكا ﴿ كَثِيراً ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ لَمَّا أصاركم صروع كل صوع هالاك لعسره

﴿قُلْ محمد (ص) ﴿أَذَ لِكَ المسطور الموعد ﴿ غَيْرٌ ﴾ أصلح ﴿أَمُ لِحَدُّ ٱلْحُلُد ﴾ دار السلام والدوام ﴿ آلْتِي وَعَدَ ٱلْمُتَقُونَ ﴾ أولو الإسلام والورع وهو إلهاد لهد كما ألهدوا للرسور صلعم حالا ﴿ كَانْتُ ﴾ الدار المعلوم حاما وسط الموح أو علم الله ﴿ لَهُمْ ﴾ لأهل الورع ﴿ جَزَأَهُ ﴾ أوس عمال عملوه ما الأعمال عدلا ﴿ وَمَصِيراً ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ معادا م

﴿ لَهُمْ ﴾ لأهل الورع ﴿ فِيلِهَا ﴾ ثار النسلام كل ﴿ مَا يَسَاءُونَ خَسَلَدُينَ ﴾ حال للواو ﴿ كَانَ ﴾ مرادهم أو وسَدهم ما مرّ ﴿ عَلَى رَيْكَ ﴾ ومولاك كرماك لامر الاسم لامردًا، ﴿ وَعُداً ﴾ موعود؛ ﴿ مُسْتُولًا ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ مرادا، أو أهلاً للسؤ را أو

قرب أيديهم إلى أعدقهم الأعلال ﴿ دعوا هنالك ﴾ في دلك المكناب ﴿ ثبوراً ﴾ هلاكا يقولون والدوراء ﴿ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ لكشرة أنواع عدالكم فكل توع ثبور، أو لدوامه فكل وقت ثبور

<sup>﴿</sup>قُلُ أَذَلُكُ﴾ المذكور من الوعيد وصفة السعير ﴿خير أم جنة الخلد﴾ أصبت إليه تسبها على خلودها ﴿التي وعد﴾ أي وعدها ﴿المثقون كانت لهم﴾ في علمه تمالي لأن وعده في تحققه كالكائل ﴿جزاء﴾ على أعمالهم ﴿ومصيراً﴾ ومرحما ﴿لهم فيها ما يشاؤن﴾ من البعيم ﴿خالدين﴾ حال لازمة ﴿كان﴾ ما يشاؤن وعدا﴾ موعودا واحما عليه إلحاره ﴿مسئولا﴾ يسأله الناس بقولهم

سأله أهل الاسلام والأملاك.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ أعداء الإسلام ﴿ وَ ﴾ مع ﴿ مَا يَعْبُدُونَ ﴾ الحال ﴿ مِن دُونِ آللهِ سَوَاه أراد دمهم، أو عام ﴿ فَنَيْقُولُ ﴾ الله لهم ﴿ وَأَنسُمُ أَضَّلَكُمْ عَيَادى ﴾ لدار الأعمال ﴿ مَنَوُلاً مِ ﴾ الوَرُد أرد رهاطا أطعوا دماهم وسواه ﴿ أَمْ هُمْ ضَلُوا ﴾ وسَهَرًا ﴿ أَلْسُبِلَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ لصر صلمت صراط الإسلام

﴿قَالُوا﴾ أَلَهِهِ لَهُم ﴿لَهُ نَكُ نَك ﴾ صهرالت عما ساء إدلاء لت ﴿ما كان الأعمال ﴿ يَنْهُم ﴾ صحاحا وحلالا ﴿ لَمَا ﴾ ولنعالم كنه ﴿أَن بَتُخذ ﴾ ورود لا معلوما ﴿ مِن دُونك ﴾ سو \_ ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد لمدلول ما ﴿أَوْلياً ﴾ أوذاء ﴿ وَلُكِن مُتَعْتَهُمْ ﴾ أموالا وأولاد وأعمارا وصحًا وسلام ﴿ وَمَا يَا هُمُ هُ وَلاَدهِ وَ وَمَاراً وَصِحًا وسلام ﴿ وَمَا يَا هُمُ هُ وَلاَدهِ وَ وَمِالًا وَلَوْ وَرُوا

رب و تنامه وعدتما، والملائكة للوليما: رب برأة حلهم حدث عدد التي وعدتهم. أو من حقه أن يُسأل

﴿ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ﴾ من الملائكة وعيسى وصرير والأصام كأنه قيل ومعبوديم ﴿ فيقول ﴾ للمعبودين تسكيت وإبرام لمعبدة وقرئ البون ، ﴿ أَانتم أصللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ﴾ أي عده ولم غل أصللتم أم صلوا لأن السؤال ليس عن المعل لأنه متحتق وإلا لما توجه العتاب بل عن متوليه فلرم إيلاء وحرف الاستمهم ﴿ قالوا سبحانك ﴾ تعجب مما قيل لهم لأنهم ملائكة وأبياء معصومون ، أو حمادات عجرة ، أو إيدانا بأنهم الموسومون سسيحه فكيف يليق بهم أن يضفوا عاده ، أو تبريها لهم عن الأنداد ﴿ ماكان ينبغي لنا ﴾ صبح ﴿ أن نتخذ من دونك من أولياء ﴾ تولاهم وبتعبدهم ﴿ ولكن متعتهم وآباءهم ﴾ بأنواع المعم ﴿ حتى نسوا الذكر ﴾ تركوا دكرك ، أو الشرآن وتديره ﴿ وكانوا وآباءهم ﴾ بأنواع المعم ﴿ حتى نسوا الذكر ﴾ تركوا دكرك ، أو الشرآن وتديره ﴿ وكانوا

كلام أنه وراءهم وطرحوا ما دعاهم الرسول صنعم له ﴿وَكَمَانُوا﴾ صدد الله ﴿قَوْماً يُوراً﴾ ﴿١٨﴾ هَلَاكَا أو طُلَاحاً. وهو مصدر سواء له الواحد وما سواه

وما أرسلنا قبلك و محمد ص حد وس المنزوال فوالمؤسلين الكفر باعلاه صلاح العالم وهداهم وإلا إنهام مكسور ورود لله وليأ كلون الطّعام و محاص إلا تحلا مصدم و ويعشّون ورود وقتى الأسواق و موسد عوم والكلام حوال كلام ماسد عوم والكلام ومصل المستشو ولارزة و وتسلّ لوسود مد صدعه و وحملًا و لحكم ومصل في فيغضكم والمد والموالية والما العسر لاهن المراد و هو الله والما منح ماسور وراداً الإذارة الما عكسه أو الكن مكن حدد عسورج المسور وراداً الإذارة

قوماً بورا﴾ عالكين ﴿فقد كدبوكم بما تتقولون﴾ في فوكم أسيم لهم ﴿فلما تستطيعون﴾ أي الهبكم ﴿صرفا﴾ دفع المعداب عبكم ﴿ولا نصراً﴾ منعالكم مم ﴿ومن يظلم مبكم﴾ أيها المكنتون شرك أو فسق ﴿بدقه عدّاباكبيراً﴾ وهو الدر ما لم ينب أو يعند عن النسق

﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إسهم ليأكلون الطبعام ويمشون في الأسواق، ودلقولهم ﴿ ما نهد الرسول لأكر نصعام ويسمشي في الأسواق، ﴿ وجسملنا بسعض فبتنة ﴾ ستلاء كنئلاء النسريم سلوصيع

الأحوال، أو المراد أصار الله الرسول مِحَكّا لأهل العالم لَمّا أصاره مَعْسِراً أطاعه كل أحد أطاعه لله، ولو مُوسِرا لأَطَعَهُ أمّر أهل العالم للمال وسطوع علق الحال كما هو حال أهل العالم ﴿أَنَصْبِرُونَ ﴾ علاها أم لا، والمراد الأمر وهو احملوا مأخملكم كما أحملكم كما أحملكم وإلا أطاحكم الأهوال والهموم، أو مُعلَّل لِما أمامه والحاصل أصار الله أحادا لآحاد مِحَكَ لعلم حالهم وحمّل م حمَّلهم كم حَمَّلهم

﴿ وَكَانَ ﴾ دراما ﴿ رُبُك ﴾ ماكيك ومصلح أمورك ﴿ بُنصيراً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ عالما لأحوال حامل المكاره وسواه

﴿ فَقَاعَهُ وَصُولُ دَارِ السرور و دَارِ لَيسوم لردَهم المعاد، أو المراد عدم صعهم احساس الله ﴿ فَوَلَا ﴾ هَلَا ﴿ أَمْرُنَى ﴿ رَسِل ﴿ عَلَيْنَا ٱلْمَلَئِكَةُ ﴾ رسلا أو صعهم احساس الله ﴿ فَوَلَا ﴾ هَلَا ﴿ أَمْرُنَى ﴾ رسل ﴿ عَلَيْنَا ٱلْمَلَئِكَةُ ﴾ رسلا أو المعلما لسداد محمد صعم ودعوا ﴿ فَيْ يُمْكُى ﴾ الله ﴿ وَيُنَا ﴾ صراحا معلما لسداد أسوك مسحمد صلعم وأسراً ليطوعه ﴿ فَيْكُ ﴾ اللام مسهد للعهد المطروح أستكثروا ﴾ علوا ﴿ فِي ﴾ أمر ﴿ أَنفُسِهِمْ ﴾ لَمَا أرادوا لها محصل لآحاد الرسل المؤوا هم أكمل أهل العالم حال أكمل أعصارها أو أسروا العلق والصدود عما المناد ﴿ وَعَنَقُ عدوا حدّ الحدل ﴿ عَتُوا ﴾ علوا ﴿ كَبِيراً ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ كاملاً واصلا

<sup>﴿</sup> أتصرون﴾ ليظهر أنكم تصيرون على البلاء، أو لا أو مستأنف بمعنى اصبروا ﴿ وكان ربك بصيراً ﴾ بالصواب فيما ينثلي به وعيره، أو فيمن يصبر وغيره.

<sup>﴿</sup> وقال الذين لا يسرجون ﴾ لا يأملون أو لا يتحافون ﴿ لقاءنا ﴾ أي حراءه ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل علينا الملائكة ﴾ فيحروننا بصدق محمد (ص) فيكونون رسلنا إلينا ﴿ أو ترى ربنا ﴾ فيأمرنا بتصديقه وانباعه ﴿ لقد استكبروا في أنفسهم ﴾ أطيروا الاستكبار عن الحق وهو الكثر في قلوبهم واعتقدوه ﴿ وعتوا ﴾ وأفرطوا في

أصعد مصاعده لَمَّا أحسُوا الأعلام السواطع وصدَّوا عمَّاها، وحاولوا لأرواحهم الطوالح ما سدَّد صدده مطامح الأرواح الأطهار

اذكر ﴿يَوْمُ يَرُونَ ﴾ رُدّاد المعاد ﴿ الْمَلْيَكَةَ ﴾ أملاك السام أو الإصر الورًاد صددهم ﴿ لَا يُشْرَى ﴾ لا إعلام سازا، وهو مصدر ﴿ يَـوْمَنهُ ﴾ حال إحساسهم الأملاك، أو هو مؤكّد للأوّل ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ حَلَّ محل لهم أو هو عام لهم ولأهل الآصار ﴿ وَيَسَعُّولُونَ ﴾ الأملاك، أو رُدّاد المعاد كما عاودوا لدر الاعمال حل حلول مكروه أو إحساس عدو ﴿ حِحْراً ﴾ حرام أو والا وهو مصدر عامله ﴿ مُحْجُوراً ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ محرم أو مورد وهو مؤكد للأول

﴿ وَقَدَّمْنَا ﴾ العراد العمد و في والعيد في إلى منا ﴾ كل عمل ساح ﴿ عَملُوا ﴾ الدار الأعمال ﴿ مَ عَملٍ ﴾ كوسس رجيته وإمداد مهموم و كرام مكرم ﴿ وَجَعلْتُ ﴾ عملهم الصالح ﴿ هَبَاءً ﴾ عصر طبع مما هو لمع احس وسط مع اللامع الأكمل ﴿ مَتُوراً ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ مصعصع المراد حالهم كحد رهند عصر ملكهم، وهو هم دورهم ومراكدهم وهدم مراسمها ومحد إعلامه

الطلم ﴿عتواً كبيراً ﴾ بالغا الغاية.

﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ عند الموت أو في القيامة، ونصب بادكر مصمراً ﴿ لا بشرى يومئة للمجرمين ﴾ أي يمنعون البشرى، ويؤمئد تكرير، وللمحرمين في موضع ضميرهم أو عام فيشملهم ﴿ ويقولون حجراً محجوراً ﴾ أي يقول الكنرة حينئة للملائكة هذه الكلمة استعادة منهم، كما كانوا يقولونها في الدب عند لقاء عدو ونحوه ﴿ وقدمنا ﴾ عمدنا ﴿ إلى ما عملوا من عمل ﴾ من الحير كتب ترجم وإعانة ملهوف، وقرى ضيف ﴿ فجعلناه هناء ﴾ هو عبار يرى في شعاع الشبس

﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أهلها ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ عصر المعاد ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح مهد ﴿ مُسْتَقَرَّا ﴾ محل رُسُو وركود ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ مألا ومراحا والمراد مآلهم صدد الحور وحمل أحدهما للمصدر أو للحصر.

﴿ وَ ﴾ ادكر ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ ﴾ كل سماء ﴿ بِالْغَمَامِ ﴾ لطلوع الطحاء المحوّر ﴿ وَتُزِّلُ ﴾ أرسِل مع الطحاء المسطور ﴿ ٱلْمَلَــُكُةُ ﴾ الأملاك الحُـمُل تطروس أعمال أولاد ادم ﴿ تَنزيلًا ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ إرسالا

﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ كله محكوم علاه ﴿ يَوْمَنذِ ﴾ عبر ورو الأملاك ﴿ ٱلْحَقَ ﴾ الواحد العبراح محمول أو المحمول ﴿ المرّحْمين ﴾ نه واسع الرّحه وحده ولا مُلك مع لسواه لطلوع الإلّ وهمود الكل ح ﴿ وَكَانَ ﴾ العصر المعيود ﴿ يؤماً على أَلْكُ غَرِين ﴾ رَدّاد الإسلام والمعلا وحدهم ﴿ عبيراً ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ وَعرا

ورد عمل ملحد معهود يرمزاود رسول الله صلعم عموم الأعصار عطماً ودع العوام والشؤام ودعا رسول الله صلعم لطعام، ولما حطوا الطعام، وكلمه الرسول لا أكل طعامك إلا حال إسلامك، وأسلم وأكل لرسول صلعم طعامه، وما ورد ودود المرء المعهود ح لرحمه أولا، ولمنا عاد ودوده ووصله ووصمه

الحارج من الكوة ﴿منثوراً﴾ منفرقاً ﴿أصحاب الجنة يومثذ﴾ يوم التيامة ﴿خير مستقراً﴾ مكاما يستقر فيه ﴿وأحسن مقيلا﴾ مكام بأوي إلـه للاسترواح بالاردواح والتمتم.

﴿ ويوم تشقق﴾ نتشقق ﴿ السماء بالغمام ﴾ بسب حروح الغمام منها ﴿ ونزل الملائكة تنزيلاً ﴾ في ذلك المكان بصحائف أعمال العباد ﴿ الملك يؤمئذ الحق للرحمن ﴾ النائات له لروال كل ملك يومئد إلا ملكه ﴿ وكان ﴾ اليوم ﴿ يسوما عملى الكافرين ﴾ لا المؤمنين ﴿ عسيراً ﴾ شديدا.

ولامه وكلّمه لا أصلك إلا حال عودك ووطاك حال كرد الرسول عاد عمّا الإسلام وأدركه راكعاً دار الإمار، وعمل كما أمره وعلّمه، وح كلّم الرسول صلعم: لا أراك وراء أمّ الرُّحم إلا ورأسك مصروم. وأسر عصر عماس ورده الأملاك للإمداد، وأمر الرسول صلعم أسد الله لإهلاكه، وأهلكه، وكلّم الرسول ودوده عماس أحد وعند أمّ الرُّحم وهلك، وأرسل الله اعلام لسوء حاله.

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ﴾ وهو الأَرْم وهو العطو مع الإرحاء ﴿ أَلَظُّالِمُ ﴾ العادل مع الله إليها سواه عموما، أو هو المعهود ﴿ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ خَرَدا أو سُدَما وحسرا، ولحدل ﴿ يَقُولُ يَا ﴾ للإعلام والدعاء ﴿ لَيْتَنِي آتَعَدُّتُ ﴾ لدار الاعتمال وهو العطو ﴿ مَعَ آلرَّسُولِ ﴾ محمد صلعم ﴿ نَسَبِيلًا ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ صراط سداد أو صراطا واحدا وهو الإسلام.

﴿ يَسُونِلُنِي ﴾ هَلک هلم النجال حالث و لعجبر عصرك ﴿ لَيْنَنِي لَمُ أَتَّخِذُ ﴾ لما مرَ ﴿ قُلَاناً ﴾ الودود نمعهود أو المارد ﴿ خَلِيلًا ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ودودا

والله ﴿ لَقَدُّ أَضَلَنَى ﴾ الودود ﴿ عَنِ ٱلذَّكْرِ ﴾ إدكار الله أو كلام الله وطوعه، أو لإسلام، أو ادكَر الرسول، أو لا إله إلا الله محمّد رسول الله ﴿ يَقْدُ إِذَ ﴾ لمّ ﴿ جَاءَنِي ﴾ مما وَصُلَ الله ﴿ وَكَانُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ الودود المردود، أو المدرد المعرود، أو المدرد المعرود لما هو حامل له ﴿ لِلْإِنسَينِ ﴾ الملحد ﴿ خَذُولًا ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ طارحاً له لا

<sup>﴿</sup> ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ ندما وتحسرا، أو عص البدين كناية عن الفيط ﴿ يقول يا ﴾ للننيه ﴿ ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ طريقا إلى الهدى ﴿ يا ويلتى ﴾ يا هلكتي احضري فهذا وفتك ﴿ ليتني لم أتخذ فلاتا خليلاً ﴾ أي من أضمه ﴿ لقد أصلني عن الذكر ﴾ القرآن أو موعطة الرسول ﴿ يعد إذ جا اني ﴾ مع الرسول ﴿ وكان الشيطان ﴾ أي الخليل المصل، أو إبليس، أو كل متشيطي جني،

ممدّ حال حلول اللَّأوآء والمهالك.

﴿ وَقَالَ آلرُسُولُ ﴾ محمد حالا أو مآلا ﴿ يَسْرَبُ ﴾ اللّهم ﴿ إِنَّ قَوْمِي ﴾ الحسس ﴿ آتَ مَعْدُولُ ﴾ الكلام المرسل الحسس ﴿ آتَ مَعْدُولُ ﴾ الكلام المرسل ﴿ مَهْجُوراً ﴾ ﴿ وَمَا أَسْلَمُوه، أو طرحوه ولهوه كُلما سمعوه ورهموه أسمار الأوّل، وهو كلام مهدد.

﴿ وَكُذُ إِلَى ﴾ كَمَا حَوَّل رَهَطَكُ أَعَدَاء لَكَ ﴿ جَعَلْنَا ﴾ أولا ﴿ لِكُلِّ تَبِيُ ﴾ مر، كامل معه صوارم المعود ﴿ عَدُوّاً ﴾ وهو الواحد والاحاد ﴿ يَسَنَ ﴾ الملأ ﴿ أَلْمُجْرِمِينَ ﴾ العَدَّال مع الله إليها سواه والمراد احمل المكاره كما حملوا ﴿ وَكَمَى اللّه ﴿ هَادِياً ﴾ لك ﴿ وَتَعِيراً ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ لك وصادا لعدوّك.

﴿ وَقَالَ ﴾ الملا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِحْمَا الدارهم هم الحمس، أو الهود ﴿ لَوْلَا ﴾ هلا ﴿ تُزُلِ ﴾ أرْرِ إل ﴿ عَلَيْهِ فِي مِحْمَا (ص) ﴿ الْقُرْمَانُ ﴾ الكلام المرسل ﴿ مُحْمَلَةٌ وَ حِدَةً ﴾ معا كطرس رَيْمَوَل إلهون ووروع الله وداود ﴿ كُذَ الِك ﴾ هو مما كلام الأعداء والمراد عَدل الطروس الأول، وح الحوار هو المعلل مع معلوله

أوإنسي ﴿للإنسان حَـدُولا﴾ بسلمه إلى الهلاك ثم يتركه ولا يمعه ﴿وقال الرسول﴾ محمد مَنْ الله الله فومى الدنبا، أو يوم القبامة ﴿ يا رب إن قومى الرسول محمد مَنْ الله محمد مَنْ الله أو يوم القبامة ﴿ يا رب إن قومى الربيا ﴿ اتخدُوا هذا القرآن مهجوراً ومتروك أو زعموا أنه هحر وهذيان، أو هجروا فيه ولَعُوا أي مهجوراً فيه.

﴿ وكذلك ﴾ كما ﴿ جعلنا ﴾ لك عدوا من كفار قومك جعلنا ﴿ لكل ثبي عدوا من المجرمين ﴾ الكافرين بأن لم تمتمهم من العداوة لهم فاصبر كما صبروا ﴿ وكفى يربك هاديا ﴾ إلى الاعتصام منهم ﴿ وتصيرا ﴾ لك عليهم.

﴿ وقال الذين كفروا لولا ﴾ حلاً ﴿ نزل عليه القرآن ﴾ أنزله ﴿ جملة واحدة ﴾

المطروح، أو كلام الله وحوار لهم والمنزاد منا أرسيل مصعصعاً وردا وردا إلَّا ﴿لِنُتَكِبَ ﴾ لأَخْكِم ﴿بِهِ ﴾ وروده كسرا كسرا ﴿فُولَادَكُ ﴾ سوّارك للإدراك والدرس والحرس لعدم سطوك ودرسك أمام الإرسال، ولو أرسل الكلّ معا لمسر علاك درسه ودركه وحرسه ﴿ وَرَتُّلْنَهُ ﴾ و أورد ودرس علاك مع شهل ورود ﴿ تُرْتِيلًا﴾ ﴿ ٣٢﴾ مصدر مؤكد

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ ﴾ سؤال هكر بهدم أمرك ﴿ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ الحوار المحكم لصّارم للعدو الحاسم لمنوله ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ إعلاما أو مداولا ممّا صدد العدرٌ وهو السؤال

هم ﴿ ٱلدِينَ يُحُشِّرُونِ ﴾ معادا أو هو معمول المطروح والمراد أهمتهم واسم الوماء لح اون كلام. أو هو محكوم علاقروالهم الوماء مع محموله محمول له ﴿ على وَجُوهِهِمْ إلى ﴾ دار اللَّذِي ﴿ جَهَنَّمْ أُولَيْكِ ﴾ الأرهاط الطُّلاَّح ﴿ شَرٍّ ﴾ اسو، ﴿مُكَانَا﴾ محلا هو د إلالام ﴿وَأَصَلُّ﴾ أُودُ ﴿سَبِيلا﴾ ﴿٣٤﴾ صراطًا والحاصل محنهم أسوء وصرطهم أودا ومحل الرسول صلعم أصلح وصراهه أعدل وأوسط

محتمعاً كالكتب الثلاثة ﴿ كَـذَلْكَ ﴾ سرل مفرقا ﴿ لنشبت بِه ﴾ لمقوى متعربقه ﴿ فَوْادِكِ ﴾ على حفظه إدكاد أميا بحلاف لأنبياء الثلاثة ﴿ ورتلناه ترتيلاً ﴾ نزلناه شبئاً بعد شيء في نحو عشرين سنة، أو أمرنا نترتيله أو تبييته والتأني في فراءته ﴿ وِلا يأتونك بِمثل ﴾ بسؤال عجيب كالمثل في الطلاد للقدح قبك ﴿إلا جَنْنَاكُ بالحق﴾ الراد له في حواله ﴿وأحبس تفسيراً﴾ وبما هو أحسن بياناً، أو مصى من سؤالهم ﴿الذِّينَ يحشرونَ على وجوههم إلى جهنم﴾ يسحبون إليها ﴿أولئك شر مكاتاً وأضل سبيلاً﴾ ممن حقروا مكانه وصللوا سبيله.

﴿ وَلَقَدُ ﴾ اللّم ممهد للعهد المطروح ﴿ ءَاتَيْنَا ﴾ أولاً ﴿ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ آلْكِتَلْبَ ﴾ أولاً ﴿ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ آلْكِتَلْبَ ﴾ الطوس المعهود ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ﴾ لوالد وأُمّ أو لاُمّ ﴿ هَلُوونَ ﴾ صدع للأوّل ﴿ وَزِيراً ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ رداءا وعصرا.

﴿ فَقُلْنَا﴾ لَهِما ﴿ آذْهَبَا﴾ رسلا ﴿ إِلَى آلْقُوْمِ ﴾ مَلكُ مصر وآلِه ﴿ آلَٰذِينَ ﴾ حَلُوا مصر وسواده وهما راحا صددهم مع الدوال والأعلام، وح ﴿ كُلُّذُ بُوا ﴾ هؤلاء الرهط ﴿ بِثَايَبَنَا ﴾ وردّوها ﴿ فَذَمِّرْتُهُمْ ﴾ دمّره أهلكه إهلاكما هكرا، وأصله كسر لا إصلاح له ﴿ تُدُّعِيراً ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ مصدر مؤكد أورد أول حالهما مع الرهط وأمده لمنا هما المروم الأهم مما ادكره

﴿ لَمَّا كَذَّبُوا ﴾ ادكر ﴿ قَوْمَ ﴾ الرسول ﴿ نُوحِ ﴾ أهل عصره، أو الواو لوصله مع هم ﴿ لَمَّا كَذَّبُوا ﴾ ردوا ﴿ آلرُسُلَ ﴾ رسولهم ورسلا مروا أمامه أو لمنا ردُوا وسولا واحدا وهو وسولهم لسمهم رلدًا إلى العلام و ملاعاهم، أو ارسال الرسل عموما ﴿ أَغْرَ قُنْهُم ﴾ وأهلكهم المثلاً وقر يَعول المثلاً ﴿ وَجَعَلْنَهُم ﴾ اهلاكهم أو حالهم الهكر ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ وراءهم ﴿ عَالَةً ﴾ علم للإدكار ﴿ وَأَعْتَدُنّا ﴾ معادا هو والإعداد واحد ﴿ لِلظَّلْمِينَ ﴾ ردُاد الإسلام عموما، او اللام للمهد و لمراد بهم أورده محل هم إلساما للحدل لهم ﴿ عَذَاباً أَلِهما ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ مؤلم وراء ما وصلهم الحال. ﴿ وَعَاداً ﴾ وهط اهود ؟ ﴿ وَثَمُودًا ﴾ وهط الصالح » ﴿ وَأَصْحَبُ آلرسُ ﴾

<sup>﴿</sup> ولقد آنينا موسى الكتاب ﴾ النوراة ﴿ وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً ﴾ معينا في الدعوة ﴿ فقلنا اذهبا إلى القوم الذيبن كنذبوا بآيباتنا ﴾ أي فرعون وقومه ﴿ فدمرناهم تدميراً ﴾ أهلك هم إهلاكا ﴿ وقوم نوح لماكذبوا الرسل ﴾ نوحا ومَنْ قبيه ﴿ أَعْرِقْناهم ﴾ بالطوفان ﴿ وحعلناهم للناس آينة ﴾ عبرة ﴿ وأعتدنا ﴾ هبأنا ﴿ للظالمين عدّابا أليما ﴾ عام أو خاص في موضع الضمير تنظليما له

المحل الماكور للماء، رس المحل أكره وكل مأكور رس، والمراد رهط وسول صهره رسول الهود، وهم لمنا طاوعوا دماهم أرسل الله رسولا الإصلاحهم وردّوه وهم حول الرس، هلكوا مع دورهم لما هار الرس، أو آسار رهط الصالح، أرسل الله لإصلاحهم رسولا وهم ردّوه وأهمكوه أهلكهم الله ودمرهم، أو رهط ردّوا رسولهم ورسّوه وسط الرس، أو رهط سواه، ﴿ وَقُرُوناً ﴾ أهل أعصار وأمّما فريّن ذُ لِك ﴾ المسطور وهو اعده و أهل الرسّ ، ﴿ كَثِيراً ﴾ (٢٨) ما علمها إلا صدد الله أرسل لهنم الرسل وردُوهم وأهلكوا واصطلعه .

﴿ وَكُلًّا ﴾ كَلَّ أَهْلَ عَصَرَمُمَا مِنْ عَامِلُهُ مَطُووح دَلَّ عَلَاهُ ﴿ فَسَوَيْنَا ﴾ أولا ﴿ لَهُ ٱلْأَمْسُلُ ﴾ أحوال الأمم الأول طمع إدكارهم وإسلامهم ﴿ وكُلًّا ﴾ كل أهل عصرمر ﴿ نَتَوْنَا ﴾ هم أهنكوا ﴿ تَلْمِيراً ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ إهلاكا

﴿ وَلَقَدُ اللام مؤكد ويَبَعَيْنَ لِيَتِيهِ الصِينُووج ﴿ أَتَوَا ﴾ مرّوا والمراد الحمر ﴿ عَلَى آلْقُرْيَة آلَتِي أَمْطُوتُ ﴾ مطر "هنها، وهؤلاء "مصار اسم أوسعها

<sup>﴿</sup> وعداهم وعداهم ﴿ وأصحاب الرس ﴾ هو النتر العير المعلى وعداهم ﴿ وثمود ﴾ بالتنوير وعدمه ﴿ وأصحاب الرس ﴾ هو النتر العير المطوية وكانت لعبدة أصنام فبعث اليهم شعيب فكدبوه فانهارت بهم وبدارهم، أو قرية بقلع اليمامة وكان فيها بقبة ثمود فقتلوا ببيهم فأهلكوا، أو نشر بانطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار، او هم قوم رسوا نبيهم أو دفنوه في شر، أو أصحاب الأحدود، أواصحاب النبي حنطلة بن صعواد قتلوه فأهلكوا ﴿ وقرونا ﴾ أهل أعصار ﴿ بنين ذلك ﴾ المدكور ﴿ كثيراً ﴾ .

<sup>﴿</sup> وكلا ضربنا له الأمثال﴾ بيما له القصص العجية فلم يعتبروا ﴿ وكلا تبرتا تتبيراً﴾ كسرنا تكسيراً أي أهلكناهم.

وأعمرها وسدُوم، وأهلها رهط ولوط، ﴿ مَعْلَرُ ٱلسَّوْء ﴾ مصدر ساء والمراد مطر العرامس ﴿ أَ ﴾ ما مرّوا ﴿ قَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ﴾ وما أحسّوا إعلام الإصر والحدّ علاها، والمراد مرّوا و رأو مرارا ﴿ بَلْ كَانُوا ﴾ صدّادا ﴿ لَا يَرْجُونَ ﴾ هو الروع أو الطمع والأمل ﴿ تُشُوراً ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ رداً للحال لأول للهلاك معادا، والحاصل أعماهم الطّلاح وردً المعاد.

﴿ وَإِذَا ﴾ كلما ﴿ رَأُوْكَ ﴾ محمد (ص ) ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا ﴾ إلاّ محل إلهاد ولهر وكلامهم ح ﴿ أُهَـذًا ﴾ المر، هو ﴿ ٱلَّذَى نَفَتَ ٱلله ﴾ أرسله ﴿ رَسُولًا ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ دعواه الألوك

﴿إِنْ مَوْكَدَلَمَا أَصِيهُ مَكْرُر الأَمْدَكُمَ دُنُ عَلاَهِ اللاَمِ ﴿كَادَ ﴾ أَحمُ لَسحره ﴿لَيْضِلُنَا ﴾ لهو صاد ﴿عَنْ ﴾ طوع ﴿ عَالِهُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ صاد ﴿عَنْ ﴾ طوع ﴿ عَالِهُ مَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ صاد ﴿ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُا ﴾ طوعها لصد عما طوعها ورد الأسر المسلوك ﴿ وَسَوْفَ ﴾ مؤكد للوَعَدُ ﴿ يُعَلّمُونَ ﴾ مؤكد للوَعَدُ المُعَداء ﴿ حِينَ يَسرَوْنَ

﴿ وَلقد أَتُوا﴾ أو مرَّ قريش ﴿ على القرية التي أمطرت مطر السوه ﴾ الحجارة وهي سدوم من قرى قوم طول ﴿ أقلم يكونوا يرونها ﴾ في مرورهم فسعترون ﴿ بلكانوا لا يرجون نشورا ﴾ لا يتوقعون معالكفرهم ولذا لم يعترون أو لا يأملونه كمايأمله المؤمنون للثواب، أو لا يحافونه، ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنَ ﴾ ما ﴿ يتخذونك إلا هزوا ﴾ محل هزو، أو مهروً به يقولون ﴿ أهذا ﴾ استحقارا ﴿ الذي يعث الله رسولا ﴾ لم يقيدوه يزهمه بل أحرحوه في موضع الإقرار مع فرط إبكارهم استهراه ﴿ إِنَ ﴾ المحققة أي أنه ﴿ كاد ليضلنا ﴾ يصرفنا، واللام فارقة ﴿ عن آلهتنا ﴾ عن عبادتها لصرفنا عنها ببذل جهده في دعات ﴿ لُولًا أن صبرنا عليه ﴾ ثبتنا على عبادتها لصرفنا عنها ﴿ وسوف يعلمون حين يرون العذاب ﴾ عيانا في الآخرة وعيد يقيد أنه يلحقهم لا

آلْقَذَابَ﴾ المؤلم صراحا ﴿مَنْ﴾ هو ﴿أَضَلَّ﴾ أسوء ﴿سَبِيلًا﴾ ﴿٤٢﴾ صراطاً أهم أو أهل الإسلام.

﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ إِعلَم محمد (ص) ﴿ مَنِ آتَخَذَ ﴾ عطا وأصار ﴿ إِلَهُ ﴾ مألوهه ﴿ هُوَ الله ﴾ وأطاعه، مورده موء معهود أطاع عرمسا ولشا احس عرمسا أملح أطاعه وطرح الأول ﴿ أَ ﴾ أمرك الله ﴿ فَأَنتَ تَكُونُ ﴾ محمد (ص) ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ما عطا إله هواه وأطاعه ﴿ وَكِيلًا ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ حرساله عما هو عمله مسلطا علاه، لا وما أمرك إلا أداء الأحكام

محالة وإن أخر ﴿من أضل سبيلاً﴾ أحطاً طريقا أهم أم أنت.

<sup>﴿</sup>أرأيت﴾ أحبري ﴿من اتخذ إلهه هواه ﴾ لطاعته له في ديمه، وقدم المفعول الثاني عناية به ﴿أفأنت تكون عليه وكبيلا ﴾ حفظا تجبره على الإسلام ﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ﴾ سماع تفهم ﴿أو يعقلون ﴾ يتدبرون ما نأتي به من الحجح، وخص الأكثر إذ فيهم من يعقل ﴿إن ﴾ ما ﴿هم إلا كالأنعام ﴾ في عدم تفهم قولك وتدبر ححجك ﴿بل هم أضل سبيلا ﴾ منها لأنها تعرف المحسن إليها من المسئ ، وتطلب المنافع ونجنب المضار، وهؤلاء لا يعرفون إحسان ربهم من إسادة الشيطان.

﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَىٰ ﴾ عمل ﴿ رَبُك ﴾ وطوله ﴿ كَيْفَ مَدَّ ﴾ دحا ﴿ الظَّلَ ﴾ وأصاره ممدودا عم الرمكاء كلها وأحاط سطحها طَرُها وسط عطاس العاطس الساطع والطلوع لا حرّ معه ولا دلس، وهو أروح الأحوال وأعدل الأعصار ﴿ وَلَوْ شَاءَ ﴾ أراد الله ﴿ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ راكدا دواما ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّسْسَ ﴾ ألمع اللوامع ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الممدود ﴿ دَلِيلًا ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ولولاد ما علم هو

﴿ ثُمَّ قَيَضْنَهُ ﴾ الممدود ﴿ إِلَيْنَا ﴾ محل مراد ﴿ قَيْضًا يَسِيراً ﴾ ﴿ 13 ﴾ سهلا صدد ورود السعوا، لإعدام مور هولها وعلاها، أو ماصلا ماصلا واما لطلوعها وعلوّها لمصالح أهل العالم

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ كَالَ كُمْ المصالحكم ﴿ اللَّيْلَ ﴾ المدلهم ﴿ لِيَاساً ﴾ مدّلسا كالمكسر ﴿ وَ ﴾ أصار ﴿ إلنَّوْمَ ﴾ الهكر المُعَطَّل للحواس كلها إلّا الوهم والدها، والحلم ﴿ سُبَامًا ﴾ ترجيد المعدالكم وحسما المعدالكم أوساما

﴿أَلَمْ تُر﴾ تنظر ﴿إلى ربك﴾ إلى صعه ﴿ كيف مد الظل﴾ سطه من النجر إلى طلوعها، وهو أعدل الأحوال ﴿ ولو شاء لحعله ساكنا ﴾ لا تتقلص ﴿ شم جعلنا الشمس عليه دليلاً ﴾ إد لا نعرف وحوده ولا يتماوت إلا نظاوعها وحركتها، وفيه التفات إلى التكلم ﴿ ثم قبضناه إليما قبضا يسيراً ﴾ قليلاً قليلاً بحسب ارتعاع الشمس لمصالح حمة، ولفظ وثم، للتماصل بين الأمور كأن اللاحق أعظم مما قبله وقيل: مد ظل السماء على الأرص حين حلقهما، ولو شاء لحمله ثابتاً على تلك الحال، ثم حلق الشمس وجعلها دلبلاً مسلما عليه يتبعها كما يتبع السائر الدليل يتماوت بحركتها، ثم قبضه تدريج إلى عاية نقصانه أو قبضا سهلا عند قيام الساعة بقبص أسبابه.

﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً ﴾ ساترا بظلامه كالنباس ﴿ والنوم سباتا ﴾

لَمَ هو حسم الحسّ والحراك وأصله الحسم ﴿وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ﴾ ما وسط الطّلوع والدلوك ﴿نُشُوراً﴾ ﴿٤٧﴾ عصر حراك للطعام والماء والكساء وما سواها.

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّهِ عَلَمُ الْرَبْسَعَ ﴾ حرت الهوا، ورووه موخدا والمواد الصرع ﴿ بُشُواً ﴾ إعلاما ساراً لكم ﴿ بَيْنَ يَذَى ﴾ أمام ﴿ وَحُمْتِهِ ﴾ المنطو لَمَا الأوّل روح والأوسط طحاء والأمد مطر ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء ﴾ العلو ﴿ مَا مَ ﴾ مطرا ﴿ طُهُوراً ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ كاملا طهره و لطهور الطاهر كماء طهور طاهر واسم للمعتبر ومصدر مدلوله الأطهر، وكلامهم هو العاهر المطرسهو لو أرادوا إعلام مدوله الأحس ﴿ لَنْحُسَى سِهِ ﴾ المعر ﴿ سَلْدَة ﴾ منحلا ﴿ مَنْتَا ﴾ هالكا عدوا ﴿ وَنُسْقِينُ ﴾ الماء ﴿ وَسِمًا خَلَقْنَ ﴾ بحال مناه ﴿ وأناسِنَ ﴾ أولاد أدم ﴿ كُشراً ﴾ ﴿ وأناسِنَ ﴾ أولاد أدم ﴿ كُشراً ﴾ ﴿ وَالله عَدالِهُ هِ وَالله هِ عَلَمُهُ هُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُتُهُ ﴾ الكَلاَمَ المستصور وهِ في ادكر رسال الطحاء وإدرار الأمطار ﴿ يُبِنَّهُمْ ﴾ ولد أدم والمراد كَرُر وسط كلام الله وطروس سواه، أو المطر

رحة للأهد ، نقط الأعمال ﴿ وحمل اسهار نشوراً ﴾ منتسراً وبه للمعاش وعبره أو عدم من الموم إد هو والبيطة كالموت والبعث ﴿ وهو الذي أرسل الرياح ﴾ ووحدها اس كثير ﴿ يشرا ﴾ بالباء أي مشرات، وقرئ بالمود أي منتشرة جمع نشور ﴿ يين يدى رحمت ﴾ قدام المطر ﴿ وأنه لنا من السماء ماء طبهوراً ﴾ مطهرا لقوله ﴿ ليطهركم به ﴾ (الآبة 11 من الأتعال)، وهو اسم لما يتطهر به كالوقود لما يوقد به، أو ليظهركم به إلى الطهارة لأبه مطهر ﴿ لنحيى به بعدة ميتا ﴾ سائنات، وذُكّر بتأويل البلد ﴿ ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيراً ﴾ حمع إنسي أو إسان وأصله أناسين قلبت النود ياء ﴿ ولقد صرفناه ﴾ أي المطر ﴿ بينهم ﴾ دين الساس في السلدان والأوقات والصفات من وامل وطن وعيرهما، او صوفنا ما ذكر من الدلائل في

وسط الأمصار والأعصار وصروع الأحوال كَطَلَ وماعدا، ﴿لِيَدُّكُرُوا﴾ طمع إذكارهم وإدراكهم كمال طَوْله وحمدهم له ﴿ فَأَيْنَ ﴾ كره ﴿أَكُنْرُ ٱلنَّاسِ ﴾ عمومهم ﴿إِلَّا كُفُوراً ﴾ ﴿ ٥٠ كدم إعداد له، أو ردًا لَها وهموا هور لامع عما محاله وطلوع معاد له معطر له.

وردكل أحد عُلم الأمطار مما هور للوامع وطلوعها صار ملحدا لا محال، ولو علم هو لأسر الله وهور اللوامع وطنوعها عُلَم وإمار له ما صار ملحدا

﴿ وَلَوْ شِنْنَا﴾ إرسال رسول سبكن أهل مصر ﴿ لَيَغَنَّنَا فِي ﴾ أهل ﴿ كُلُّ قرْيَةٍ ﴾ رسولا ﴿ تُذَيراً ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ مُرَوْعا أهلها، وإرسالت وحدك للكل سلطوح عنوْك وإعلاء إكرامث وروم كمال عديث أحمد الله حاسما عمّا وراءه

﴿ فَلَا تُطِع ﴾ أهوا ، ﴿ أَلْكَ فِرِينَ ﴾ أعداء الإسلام وهو حامد له ولاها الإسلام كنهم ﴿ وَجُهِدُهُم بِهِ ﴾ الشرقيد المار كلام الله ودوالله أو عدم طوعهم أو ألوكك وحدك لعموم أهل المُعَلَم وَبِعِها وَ أَتَكِيرُا ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لاكلال معه ولا سأم إما هلاكهم معه أو إسلامهم ، أو لَتُ عماست حادٍ لصروع العماس لسدك وحدك مسلا الرسل لعموم إرسالك أهل العالم كلهم وعماسك معهم، أو لَتَ عماس الأدلاء مع أهل الوره أكمل مما هو عماس السلاح مع الأعداء

الفرآن وسائر الكتب ﴿لِيذُكروا ﴾ ليتمكروا فيعرفوا سعة القدرة وحتى السعمة به ويشكروا ﴿قَأْبِي أَكْثر الناس إلا كفورا ﴾ حجوداً للنعمة، فيقولون أمطرنا بِنَوه كذا ﴿ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً ﴾ سببا بنحوف أهلها فتحف عليك أعباه الرسالة، لكن خصصناك بعموم الدعوة إجلالا لك ﴿فلا تطع الكافرين ﴾ فيما يدعونك إليه، تهييح له عَنْيَوْلُهُ ﴿وجاهدهم به ﴾ بالقرآن أو بترك طاعهم ﴿جهاداً كبيراً ﴾ يتحمل فيه المشاق بإقامة الحجج، أو يجهاد جميع أهل القرى.

﴿ وَهُو﴾ الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى خَالَى ﴾ أيشر كُورُ ﴿ مِنَ الْماّهِ ﴾ ماء المرء وعرسه ﴿ سَراً ﴾ معذلا ﴿ فَجِعلَهُ تَشَياً ﴾ عرسا أهلا للعبيار ﴿ وَكَانَ ﴾ دواما ﴿ رَبُّكُ قَديراً ﴾ ﴿ 26 ﴾ واسع الألوكامل الطول لمنا أسر مما لماء مرء أو عرسا للولاد

﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ أعد ، الإسلام ﴿ مِن دُونِ آلَٰهِ ﴾ سبواه ﴿ مَنا ﴾ إلى ﴿ لَا يَتْعَمُهُمْ ﴾ حال عدم الطوع أراد دماهم، أو كل ما

﴿ وهو الذي مرج البحرين ﴾ خلاهما متلاصقير ﴿ هذا عذب قبرات ﴾ بليغ العذوية ﴿ وهذا ملح أجاح ﴾ شديد الملوحة أو مر ﴿ وجعل بينهما بسرذ حاجزاً من قدرته يمنعهما النمارح ﴿ وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء ﴾ الذي هو العنصر أو البطفة ﴿ بشراً فجعله نسبا وصهرا ﴾ أي قسمين ذوي نسب أي . دكورايتسب إليهم، ودوات صهر أي إبال يصاهر بهن نحو ﴿ فجعل منه الروجين الذك بسر والأسشى ﴾ . ٢٩ ، القسيامة ﴿ وكسان ربك قسديراً ﴾ عسلى كسل شسيء

أُلْهُوهُ وَرَاءُ اللهُ ﴿وَكَانَ ٱلْكَافِرُ﴾ العدّ والمعهود أو الأعمّ ﴿عَلَىٰ﴾ ردّ امر الله ﴿رُبِّهِ ظَهِيراً﴾ ﴿ ٥٥﴾ شَعِدًا للوسواس وأعداء الله، أو مدحورا مطرودا لا محل له صدد الله، وصار كأمر مطروح وراءً.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ إِلَّا مُسَبِشُراً ﴾ لأهل الإسلام ﴿ وَنَذِيراً ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ مرة عالعدة هم.

﴿قُلْ﴾ لهم ﴿مَّا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ 'داء أوامر الله وإعلام أحكامه ﴿مِنْ﴾ مؤكد ﴿أَخْرِ﴾ كراء ﴿إلَّا﴾ عمل ﴿مَن﴾ مرء ﴿شآءَ﴾ أراد وعمد ﴿أَنْ يَتَخَذَٰ إِلَىٰ﴾ الله ﴿رَبُّهِ﴾ المالك له ﴿سَبِيلًا﴾ ﴿ ٥٧﴾ والحاصل الإسلام والورح

﴿ وَتَوَكُلُ ﴾ وعول لدسع دعرهم ﴿ عَلَى ﴾ الله ﴿ ٱلْحَلُ ٱلَّذِي ﴾ ما طرأه العدم و﴿ لَا يَمُوتُ ﴾ أصلا ودع وكُولُ أَمَّ طرأه السام والعدم ﴿ وَسَتَحْ ﴾ له وطهره عمّا وصمه موصولا ﴿ بِحَلْمِدِهِ ﴾ لا يُحلل له ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ﴾ الله ﴿ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ ﴾ كلهم ﴿ خَبِيراً ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ عَالِمَا مِتِعَلَى الله الله الله الله مهم ولا صدودهم

أراده ﴿ويعبدون من دون اقه ما لا يممهم﴾ ممادته ﴿ولا يضرهم﴾ متركها وهو الأصنام ﴿وكان الكافر﴾ أي حسم أو أبوحهن ﴿على ربه ظهيراً﴾ عرماً للسيطان باشاعه.

﴿ وما أرسلناك إلا مبشراً ﴾ لمن آمن ﴿ ونذيراً ﴾ لمن كمر ﴿ قل منا أسألكم عليه ﴾ على تبليغ ما أرسلت به ﴿ من أجر إلا من شاه ﴾ إلا يعل من شاء ﴿ آن يتخذ إلى ربه ﴾ إلى ثوابه ﴿ سبيلاً ﴾ بالتقريب إليه بالإيمان والطاعة، أو منقطع أي ولكن من شاء فليفعل ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت ﴾ في دفع المضار وجلب المنافع فإنه الكافي ﴿ وسبح بحمده ﴾ برمه عما لا يليق به ﴿ وكفى به بلنوب عباده خبيراً ﴾ بها فيجازيهم.

﴿ اللَّذِى خَلَقَ ﴾ أسر وصَوَّر عالم ﴿ السَّمَنُو تِ ﴾ كلها ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ عالمها عمومها ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ حلّ ﴿ يَنْهُمُا ﴾ كالدوح والكلاء والسوّام والهوام ﴿ فِي ﴾ لَهاء ﴿ سِتُّةٍ أَيَّام ﴾ مع أسمارها لعدمهما خ ﴿ ثُمَّ ﴾ لَمَّا أكمل العالم كله ﴿ اَسْتَوَى ﴾ كما هو أهل له ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ محدد الحدود أوسع الأكر محرّك الكل أمد العالم وهو السماء الأطلس. هو ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ واسع الرُّحم أو هو محمول للموصول، ورووه مكسور الأمد ﴿ فَشُلُ ﴾ ولد آدم، ورووا سل ﴿ به ﴾ واسع الرُّحم أو اسمه المسطور، أو عد مرّ منا هو الأسر وما عداه ﴿ خَبِراً ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ عالما معلّما لك.

﴿ وَإِذَا ﴾ كنما ﴿ قِبِلَ ﴾ وأمر ﴿ لَهُمْ ﴾ لأعد ، الإسلام أمرهم محمد اص ﴾ ﴿ أَسْحُدُوا لِلرَّحْمَنِ ﴾ صلوا لله كامل الرَّحْمَ وَلُود حو اله ﴿ قَالُوا ﴾ حوارا ﴿ وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ هل هو مَر ، دعواه الألوك وَلَعَاهِ السمه أو سو ، أو المراد ما مسمة أو ما مدلوله لَمّا هو كلام الحمراء ومَا عَلَمَو مَا تُلكُونَهُ كُم حكاه العنماء. أو المراد ردّ مدوله كما هو معاك لحكماء أو لَمُ عدموه اسب عدم كاده مع وحود مسماهم أحالوه ﴿ أَنْسُجُدُ ﴾ وكما ﴿ لِمَا ﴾ إله ﴿ قَأْمُونًا ﴾ محمد (ص ) مع عدم

﴿الذي حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ﴾ في قدرها ﴿شم استوى ﴾ بالنسة إلى كل شيء، أو استقام أمره، أو اسمولى ﴿على العرش ﴾ هوالحسم المحيط بالعالم شبه بسرير الملك ﴿الرحمن ﴾ حبر محدوف، أو بدل من ضمير «استوى» ﴿فاسأل به خبيراً ﴾ فاسأل عن المذكور من الخلق والاستواء عالماً وهو الله أو جبرئيل يخبرك به، أو فاسأل عن الرحمن إن أتكروه ممن بخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا أنه مذكور في كتبهم ﴿وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ﴾ سؤال عن المسمى به، وحهلوا أنه من أسمائه تعالى، أو عرفوه وما الرحمن ﴾ سؤال عن المسمى به، وحهلوا أنه من أسمائه تعالى، أو عرفوه

علم له، أو ما للمصدر، لا، ﴿وَزَادَهُمْ ﴾ أمرك المسطور لهم ﴿ تُمَوُّراً ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ عُرُوداً عمّا هو الإسلام

وَتَبَارَكُ علا علوا كاملا الله و آلَيْني جَعَلَ اصار وأَحَمُ وفيي السّمَآءِ صرعها وبُرُوجاً حِصَصا معلوما أعلامها محدودا رسومها كالحمل والأسد والدلو، وهؤلاء محال درار لوامع كالدور لركادها ولها حال حلولها وأممها، لها أحكام ورسوم ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا ﴾ السماء ﴿ سِرَ جاً ﴾ ثم اللوامع وأصلها، ورووا كُذرر والعراد اللوامع كلها ﴿ وَقَصَراً مُنْيِراً ﴾ ﴿ ١٦﴾ لامعا سمرا مدارا للأمور والأعصار والأعمال، ورووه كُشد

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّذِي جَعَلَ اللَّهِ وَالنَّهَارَ ﴾ كرَما ورحما ﴿ خُلْفَةٌ ﴾ واردا كل واحد وراء مطوء وسادًا مسلَّة لللّعمل والورد ﴿ لِمَنْ ﴾ لكل أحد ﴿ أَرَاد أَنْ يَذُكَّرَ ﴾ الله أو آلاءه أو ماسوا (معاهر ورده، أو عمل سواه ورد موردها عمر لما أمِه ورد السمر وسدم ﴿ أَقَ أَرَادَ شِيكُورِاً ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ حمدا لله أوس آلاء أعطاه الله

وحجدوا ﴿أنسجد لما تأمرنا﴾ للدي تأمرنا بالسحود له أو لأمرك لنا ولم بعرفه وقرئ بالياء ﴿وزادهم﴾ أي المقول وهو فاستجدوا للرحمن، ﴿مقوراً﴾ عس الإيمان.

﴿ تِبَارِكُ الذي جِعلِ فِي السماء بروجاً ﴾ الله عشر معروفه ﴿ وجعل قبيها سراجاً ﴾ هي الشمس وكار الكواكب ﴿ وقمرا منيراً ﴾ مصبئاً بالليل.

﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ﴾ يحلف كل منهما صاحبه بقيامه مقامه،
أو بتعاقبهما، أو يحالعه كيما أو كما ﴿لمن أراد أن يذكر ﴾ يتدكر ﴿أو أراد شكوراً ﴾
شكرا لله أي ليكونا وقتيل للمتذكريل والشاكرين، مَنْ عانه ورده في أحدهما فيعمله
في الآخر، أو داعين للمتفكرين في صنع الله إلى العلم بوحوده وقدرته وحكمته

وسطهما.

﴿ وَعِيَادُ ﴾ الله ﴿ الرَّحْمَنُ فِ واسع الرِّحم محكوم علاه محموله ﴿ وَعَوْنا ﴾ حال أو مصدر ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ﴾ سطح ﴿ اللَّرْضِ ﴾ الرمكاء ﴿ هَوْنا ﴾ حال أو مصدر أراد مع رسل ومهل، أو سهلا لا مرحا وسمودا ﴿ وَإِذَا ﴾ كلما ﴿ خَاطَبَهُم ﴾ كلمهم ﴿ الْجَهِلُونَ ﴾ الأعداء الأعماء كلاما مكروها ﴿ قَالُوا ﴾ لهم كلاما ﴿ سَلَمَا وطرحوا الكلام معه، أو سَلَموا سلاما وطرحوا الكلام معهم، ورد الحكم ممحّو محه ورود حكم العماس وهو سهو لَمّا طرح الكلام مع أهل الوره معدوح محمود حُكما وجلما.

والمراد هو ﴿وَ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ ﴾ هو إمرار السمر ﴿ لِرَبِّهِمْ ﴾ لله مولاهم ﴿ سُحُداً ﴾ رَكُما ﴿ وَقِيسَماً ﴾ ﴿ هَا ﴾ رادهم مصلو الأسمار دواما، واحله كمالم أو مصدر حلَّ محله.

﴿ وَ﴾ الملاَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونِ ﴾ رَعَاء ﴿ زَيْنَا ﴾ اللهم ﴿ آصُوفَ ﴾ رُدُّ ﴿ عَنَّا ﴾ أهل الإسلام ﴿ عَذَابَهَا كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَرَاماً ﴾ ﴿ عَذَابَهَا كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَرَاماً ﴾ ﴿ عَذَابَهَا كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَرَاماً ﴾ ﴿ عَدَاماً ﴾ وَاللَّهُ ﴿ إِنَّا عَدَابَهِا كُانَ ﴾ والله عَدَاماً ﴿ إِنَّ عَذَابَهِا كُانَ ﴾ والله عَدَاماً ﴾ ﴿ عَدَامَا اللهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَهِا كُانَ ﴾ والله الله عَدَاماً ﴿ إِنَّ عَذَابَهِا كُانَ ﴾ والله عَدَاماً ﴿ إِنَّ عَذَابَهِا كُانَ ﴾ والله الله الله الله الله الله عَدَامَا أَلَهُ إِنَّ عَذَامَا اللهُ ﴿ إِنَّ عَذَامَا اللَّهُ ﴿ عَلَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ عَلَمُ اللَّهُ أَعَالَ أَنَّا اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَدُولُمَا لَاسْمَاءُ اللَّهُ وَلَهُ إِنَّا عَلَا لَاسْمَاءً اللَّهُ ﴿ عَدَامَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّامَا كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَالُهُ اللَّهُ أَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ أَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ أَلَالُهُ إِلَّا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَالًا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَالُهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ أَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَالَّهُ أَلَالِهُ عَلَا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ عَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ أَلَالُهُ أَلَّهُ أَلَّاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّالُهُ أَلَّالَهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَالًا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَالًا لَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَالَّا أَلَّالُهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّه

﴿إِنَّكَهَا﴾ دار الألام ﴿سَلَّةَتْ مُسْتَقَرَّا﴾ منحل رّسبق وركبود

وللشاكرين إلى شكره على نعمه فيهما.

﴿ وعباد الرحمن الذين يعشون على الأرض هوناً ﴾ اى هبنين أو مشبا هينا أي بسكينة ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون ﴾ بما يكرهونه ﴿ قالوا سلاما ﴾ تسلما منكم ومتاركة لكم، أو قولا يسلمون فيه من الإثم والإيداء ﴿ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ﴾ في الصلاة ﴿ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عدايها كان غراماً ﴾ لازماً ومنه العزيم لملازمته، وصفوا بحسن السيرة مع الحلق والاجتهاد في طاعة الحق وهم مع ذلك فرقون من العذاب يسألون ربهم صرفه عمهم غير معتدين

﴿ وَمُقَاماً ﴾ ﴿ ٦٦﴾ محل رموك، وهو معلل للمعلل الأول أو كل واحد معلل للحكم الوارد أولاً، وهو كلام الله أو كلامهم حكاه الله.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ الَّذِينَ إِذَا ﴾ كنما ﴿ أَنفَقُوا ﴾ لإدرارهم وأعطوا ما عالوهم طعاما وكساء وما عداهما أداءً لأوطارهم ﴿ لَمْ يُسْرِقُوا ﴾ ما عَذوا حدّ الكرم وما أكلوا وماكسوا مرحا، أو ما أعطوا للأمر المحرم وما أمصلوا ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ ما حصروا وما أمسكوا، وهو عكس لأول، ﴿ وَكَانَ ﴾ عملهم ﴿ يَسِنُ ذَ لِك ﴾ ما حصروا وما العداء والإمساك ﴿ قَوَاماً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ وسطا عَدلا، وهو مصدر، و ووه مكسور الأول ومدلوله أنهاء الوهر لا خور ولا كور وردهم أودًاء محمله صلم وأردآءه، وهم ما أكنوا طعام سعم والروح وما علسو عسا للسرور وما كسوا كساء مهاها

﴿ وَ الماذَ ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ﴾ إِمادَ كَا مَا فَاللَّهُ الواحد الأحد الصمد ﴿ إِلَّهُ الْحَرَ السلام وَ وَلَا يَقْتُلُونَ ﴾ إماد كا موصوم أو المسلم والمعامد ﴿ إِلَّا ﴾ إماد كَا موصوم أو المسلم والمعامد ﴿ إِلَّا ﴾ إماد كَا موصوم أو حدّ عهر أو طرح إسلام ﴿ وَلَا يُزْنُونَ ﴾ أصلا كما هو حال عدرهم ﴿ وَ ﴾ كل حدّ عهر أو طرح إسلام ﴿ وَلَا يُزْنُونَ ﴾ أصلا كما هو حال عدرهم ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن يَفْعَلُ ذَ لِك ﴾ واحدا مما مر ﴿ يَلْقَ ﴾ هو الوصال ﴿ أَثَاماً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ دركا وعدل إصر.

بأعمالهم ﴿إنها ساءت مستقراً ومقاما﴾ موضع استقرار وإقامة هي.

<sup>﴿</sup> والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ﴾ لم يجاوزوا الحد في المفقة ولم يصبقوا فيها، أو لم يمفوا في المعاصي ولم يمنعوا الحقوق ﴿ وكان ﴾ إنفاقهم ﴿ بين ذلك ﴾ بين الإسراف والإقتار ﴿ قواماً ﴾ من استقامة الطرفين ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ﴾ قتلها ﴿ إلا بالحق ﴾ كفودٍ أو حد ﴿ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يملق أشاما ﴾ جسزاء إشم أو إشما بإضمار الجزاء

والمراد ﴿ يُضَمَّفُ ﴾ هو الركو ﴿ لَهُ ﴾ لعامل واحدها ﴿ الْفَذَابُ ﴾ اللاواء والألم ﴿ يَوْمَ الْفِيَّمَةِ ﴾ المعاد وما حال عامل الكل، والحاصل أُولم حدًا وراء حدٌ، ورد كلما عمل العادل مع الله إليها إصرا أُولم للعدل والإصر معا ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾ العامل المسطور، و رووه لا معلوما ﴿ قِيهِ ﴾ اللاواء والألم ﴿ مُهَامًا ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ملهدا مدحورا وهو حال.

﴿إِلَّا مَن تَابَ ﴾ هد وعاد عمّا عمل أوّلا وسدم ﴿ وَ ﴾ المراد ﴿ عَامَنَ ﴾ أسلم لمسحمًل صلعم ﴿ وَعَمِلَ ﴾ وراء الهود ﴿ عَمَلًا صَبِلِحاً ﴾ مأمورا ﴿ فَأُولَى بِلَكَ ﴾ القبواد ﴿ يُسَبِّدُلُ آلله ﴾ أرحم الرحماء ﴿ سَيِّنَاتِهِم ﴾ أصارهم ﴿ حَسنت ﴾ أعمال صوالح، والمراد مع عماله الأوّل وأورد محلها أعمالهم الصوالح، أو على أوس سوس الأعمال السوس الأعمال الصوالح حالا، أو اعظاء أوس عدل كل عمل سوء على وعمل على أنه معد، ﴿ وَكَانَ آلله ﴾ كامل الوحد دواما ﴿ غَفُوراً ﴾ دامسا للأَصَارَة وَسِيعاً ﴾ ﴿ و المراد معالما للألاء المحال الرابعة عمل سوء على والمراد معالى المال المناه المالة المالة المناه والمراد والمالة و عمل عمل سوء على والمراد والمالة و كَانَ الله المناه المناه المناه المناه والمراد والمالة و المناه المناه و المناه و المناه المناه و المناه و المناه و المناه المناه و المناه و

﴿ وَ كَلَ الْهُودُ لَمَّا فَا لَهُ هَا وَ وَعَادُ وَطَرَحُ الْمَعَارُ ﴿ وَ ﴾ أَكُذُ الْهُودُ لَمَّا ﴿ عَمِلُ ﴾ عملا ﴿ صبلحاً ﴾ مأمورا ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ معاده لموصول ﴿ يَتُوبُ إِلَى آللهِ ﴾ الصمد ﴿ مَثَابِاً ﴾ ﴿ ٧١﴾ مصدر مؤكد أو للصرح و لمراد هودا مودودا له معدما للإصر ومحصلا للسرور

﴿وَ﴾ الملاُّ ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ الولع صدد الحكام لإحكام

﴿ يضاعف له العدّاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وحمل صالحا فأولئك يبدل اقه سيئاتهم حسنات > يمحوها بالتونة أو بالتوفيق لأضداد ما أسلقوا أو بإبدال العدّاب ثوابا ﴿ وكان الله غفورا > لمعاصي عباده ﴿ رحيما > منعما عليهم ﴿ ومن تاب > من دبوبه بتركها والندم عليها ﴿ وعمل صالحا فيانه يتوب إلى الله متابا > برجع إليه بذلك مرجعا مرضيا دافعا للمقاب حالبا للثواب.

الإذعاء، أو المراد عدم ورود محال الولع وأهله عموما أو اللهو وأهله سموما ورعا لَمّا وارد محل الإصر لا حسّا مساهم لعامله، ﴿ وَإِذَا ﴾ كلما ﴿ مَرُّوا بِاللَّغُو ﴾ أهل اللهو والهُراء الحراء للطرح كلاما أو ما سواه ﴿ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ ﴿ ٧٧﴾ صُدَّادا إكراما لإدرارهم وحرسا لها عمّا الطّلاح.

﴿ وَبُهِمْ ﴾ الملا ﴿ أَلَذِينَ إِذَا ﴾ كلما ﴿ ذُكُرُوا ﴾ أعلموا ﴿ بِأَيَنتِ ﴾ أعلام الله ﴿ وَبُهِمْ ﴾ والمراد درس علاهم الكلام المرسل ﴿ لَمْ يَجُرُوا ﴾ ما هاروا ﴿ عَلَيْهَا ﴾ الأعلام ﴿ صَلَيْهَا ﴾ وأمراد هاروا علاها سماعا وحساسا لها مع إدراك مدلوله وإسلام أحكامها أو إلهاء للإصار الذال علاها النبية

﴿ وَ اللّهِ مَ اللّهِ وَ اللّهِ الْمُعَوْلُونَ ﴾ اللّه وَرَبّنا ﴾ اللّهم ﴿ هَبُ ﴾ أعط واسمح ﴿ لَنَا مِنْ ارْرِحِنا ﴾ النّعواب ﴿ وَدُرْبُنا ﴾ الأولاد، ورووا موحلا والمراد الصرع ﴿ قُرْةً أَعْنَ ﴾ آخِيرُ هَا وَحَرَرُ وَالمَواد أعراسا وأولادا طُموعا بن ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ ﴾ أهل الورع ﴿ إِمّاما ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ وَحدّ لَمّا أصله مصدر أمّه أمّ وإماما، أو المراد الصرع، أو إصر كل واحد، أو لَمّا هم كذر واحد لوحود صراطهم و وآم كلامهم، أو واحده أمّ كرعاه واحده راع

﴿ والذين لا يشهدون الزور﴾ لا يحصرون محاصر الباطل، أو لا يقدمون شهادة الكذب ﴿ وإذا مروا باللغو ﴾ بأهنه وهو الساقط من قول أو فعل ﴿ مروا كراما ﴾ معرصين عبهم مكرمس بأعسهم عن الخوض معهم فيه ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ﴾ العرآن أو الوعظ ﴿ لم يخروا عليها صما وعميانا ﴾ تفي للحال دون الفعل أي لم يكوا عليها غير منتفعين بها كالصم والعميان، بل أكبوا عليها واعين لها متبصرين ما فيها ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ بأن نراهم مطبعين لك ﴿ واجعلنا للمتقين إماما ﴾ يقتدون بنا

﴿ أُولَئِكَ ﴾ الملا المعلوم حالهم المسطور عملهم ﴿ يُسجُزُونَ ﴾ معادا ﴿ الْمُونَةَ ﴾ المحال السوامك، وَحَدَّه لَمّا أراد الصرع، أوالمراد العلو، و ورد هو اسم لدار السلام، معللا ﴿ يِمَا صَبَرُوا ﴾ حال حلول مكاره الأعداء، و ورود إحمال الأهواء وأداء أوامر الله وطرح محارمه ﴿ وَيُلَقُونِ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحال ﴿ تَحِيَّةٌ ﴾ دعاء طول العمر ﴿ وَسَلَما ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ دعاء السلام والمراد دعاء الأملاك وسلامهم علاهم أو آحادهم لاحادهم

﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحال ﴿ خَسُنْتُ ﴾ هؤلاء المحالُ ﴿ مُشْتَقَرًا ۗ وَمُقَاماً ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ محل ركود ورموك

﴿ قُلُ محمد (ص) لأهل الحرم ﴿ مّا ﴾ للسؤال و للإعلام ﴿ يَعْمَوُا ﴾ هو العمل والعد ﴿ يِكُمْ رَبِّي ﴾ مالك الكل ﴿ لَوْلا دُعَا قُرُكُمْ ﴾ معه إلسها سواه أو طوعكم له لَمّا عَلَو ولد آدم وإكرامهم فطوع أمر الله و لعلم لأحواله وإلا ساؤوا مع ما سواهم ممنا أهل لعالم ﴿ فَقَدْ كُدُّتُمْ ﴾ للحد والإصر ﴿ لِزَاماً ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ لاسما والصَّالَ فَكُمْ الْوَحَدَّ، وهو مصدر أورد محل الإسم. و رووه كنالاماً.

في الدين بأن توفقنا للعلم والعمل، ووحد لدلالته عنى الحنس أو لإرادة كل واحد منا وفي قراءتهم الملكا ﴿ واحعل لنا من المتقين إماماً﴾

﴿أُولئك يجزون الغرفة ﴾ حسها وهي أعلى سازل أهل الحنة ﴿ يما صبروا ﴾ بصبرهم على الطاعات وقمع الشهوات ﴿ ويلقون فيها تمحية وسلاماً ﴾ من الملائكة أو من بعصهم لبعض ﴿ حالدين فيها ﴾ بلا سوت ولا زوال ﴿ حسنت مستقراً ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي ﴾ ما يصنع أو لا يكترث بكم ﴿ لولا دعاؤكم ﴾ عبادتكم له أو دعاؤكم إياه إلى الدين ﴿ فقد كنذبتم ﴾ سما أعلمتكم سه إذ حالمتم ﴿ فسوف يكون ﴾ حزاء تكذيبكم أو أثره ﴿ لزاما ﴾ لازما لكم في الآحرة



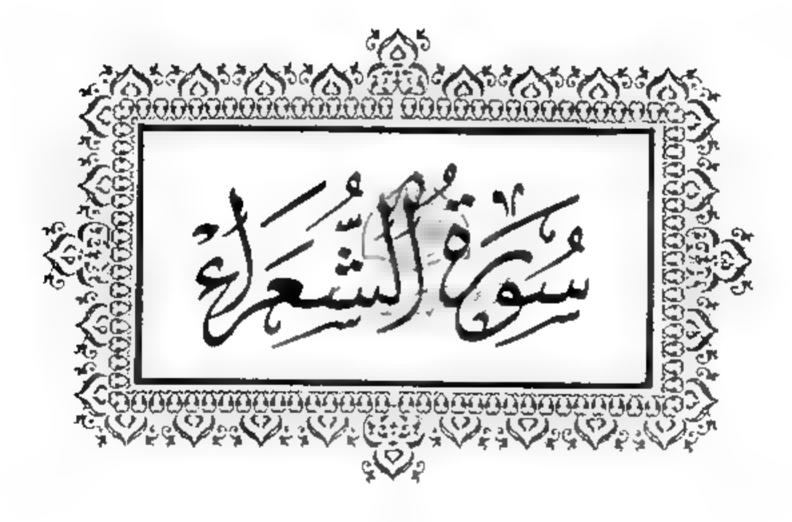



## سورة الشعراء

موردُها أمُّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

ما هو مُسلُ لرسول الله صلعم عند ردّه أهل العدول وما أسلموا له إسراعا، وأحوال رسول الهود ومراء ملك مصر معه، وأحوال السُّحَار ومكرهم معه أولا، وطوعهم وإسلامهم له أمدا، ورحل رسول الهود مع رهطه عند ركدوا وهو مصر، وروم منك مصر لهم، ورحله مع رهطه إكساءهم، وصدع الداماء، وهلاك ملك مصر مع رهطه، وسلام الرسول[مع الرهط] وأحوال رسول أواه ودعاءه لوالده العالم، ورَوْم أهل الصدود السدد مُعادًا عِيما أدينهم، وأحوال أطول الرسل عُمرا وإصر رهطه الطُلاح ، وأحوال رهط لوط وطُلاحهم وهلاكهم، وأحوال صالح واصر رهطه الطُلاح ، وأحوال رهط لوط وطُلاحهم وهلاكهم، وأحوال صهر رسول الهود وإهلاك رهطه.

وإرسال الملك الروح مع كلام الله، واعلاء أحوال الأُمّم الأُوّل، والأمر لِرُسول الله صلعم لِهَوَّل أهل الأرحام، ورحمه لأهن الإسلام، ومعاد أهل الصدود الإصر والألم.

## بسم أللَّهِ ٱلرَّحْمَٰرِ ٱلرَّحِيمِ

﴿طَلَمَمَ ﴾ ﴿ ١﴾ وطس وحَم رووها مُعالاً وهو سرّ الله مع رسوله، أو الله أعدد لذ أواد

﴿ تَلْك ﴾ نكلم اللاء أولها طلب و كلام الله كله ﴿ مايتُ الْكتب ﴾ الموسل ﴿ الله يَهِ وَ الساطع كما ه الموسل ﴿ الله يَهِ وَ المعسن المعلم للعالات والعلات أو الساطع كما ه ﴿ لَعَلَك ﴾ محمد (ص) ، لعل لمرحم، ﴿ نسخعُ ﴾ سدت كما السدت مدين ﴿ نَفْسك ﴾ كمدا وحمد ﴿ أَلا يَكُونُوا ﴾ أهمل الحرم ﴿ مُؤْمنين ﴾ ﴿ ٣ ﴾ تعدم إسلامهم لك أو كره عدم إسلامهم وروعه، والحاصل رحمك و حط حمل همك

﴿إِن تُشَأَّ﴾ إسلامهم ﴿ تُنَزُّلُ عَلَيْهم ﴾ لإعلام سدادك ﴿ مِن ٱلسَّماء

﴿٢٦ بسورة الشعراء مالتان وسبع وعشاران آية مكية إلا اوالشعراء، الي احرها﴾

## يسم الله الرحين الرحيم

﴿ طسم تلك﴾ الآبات ﴿ آبات الكتاب المبين﴾ السورة، أو القرآد البين عجازه، أو المس له ﴿ لعلك باخع نفسك ﴾ قاتلها ﴿ ألا يكونوا مؤمنين ﴾ من أحل أن لا يؤمنوا ﴿ إِن نشأ تنرل عليهم من السماء آية ﴾ علامة ملجئة إلى الإيمان مَايَةً ﴾ علما ساطعا مركحا ﴿ فَعَظَلَتْ ﴾ صار ﴿ أَعْنَاقُهُمْ ﴾ المراد أهلها و رؤساءهم أو أرهاطهم ﴿ لَهَا ﴾ حال إحساسه له ﴿ خَنْضِعِينَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ طوع وما مرد أحد وما طلح .

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم ﴾ أهل الحرم ﴿ مِن ﴾ مؤكد ﴿ ذِكْرٍ ﴾ اذكر أو كلام مرسل ﴿ مِن ﴾ انه ﴿ أَلْرَحْمَنِ ﴾ واسع الرّحم ﴿ مُحْدثٍ ﴾ كلّمه أو سمعه أو إرساله ﴿ إِلَّا كَانُوا ﴾ صاروا ﴿ عنْه ﴾ لما سمعوه ﴿ مُعْرضِين ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ضد د أو أهل إصرار بما هم علاه

﴿ أَهُ مَا سَارُوا ﴿ وَلَمْ يُرُوّا إِلَى ٱلْأَرْضَ ﴾ هكر سَرِمَكَ ﴿ كُمْ أَسِتُنا ﴾ رد أمرا ﴿ فَيُها ﴾ الرمكاء ﴿ مَسَى كُملَ زُوْحٍ ﴾ تسرّج ﴿ كبريم ﴾ ﴿ ٧﴾ سبه مبد محمود أعود لولد آدم والشوّام.

﴿ نظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ مقادير

﴿ وما يأتيهم من ذكر ﴾ قرآد ﴿ من الرحص محدث ﴾ مجدد تبريله ﴿ إلا كانوا عنه معرضين ﴾ إلا جدود عمرات عنه وكدرا به ﴿ فقد كذبوا ﴾ به حين أعبرصوا عنه، وجرهم التكديب إلى الاستهراء ﴿ فسيأتيهم أنباء ما ﴾ أحبار الشيء الذي ﴿ كانوا به يستهزئون ﴾ أي سيعلمون بأي شيء استهرءوا، إذا مسهم العذاب يوم بدر أو يوم القيامة.

﴿ أُولِم يروا ﴾ ينظروا ﴿ إلى الأرض ﴾ وعدلت ﴿ كم أنبتنا فيها من كل زوج ﴾

﴿إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ الإلحاس أو كل واحد ﴿ لَأَيْنَةٌ ﴾ عَلَما لكمال أُلُو المسجلس ﴿ وَمَساكُ الله وحكمه المسجلس ﴿ وَمَساكُ الله وحكمه ﴿ الله وحكمه ﴿ الله وَهِ مَنْ الله وَهُ وَمِنْ الله وَهُ الله وَهُ وَمِنْ الله وَالله وَهُ وَمِنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبَّكَ لَهُوَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ المكرِّح الكاسر للأعداء السامك حراه ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ راحم أهل الإسلام رحما واسعا

﴿ وَ ﴾ ادكر محمداً (ص) صدد رهعث ﴿ إِذْ ﴾ لمّا ﴿ تَاذَى ﴾ دُعا الله ﴿ رَبُّكَ مُوسَى ﴾ الرسول حال إحساسه لساعور وأمره ﴿ أَنِ آثْتِ ﴾ رد رسولا ﴿ آلُفؤمُ آلظُ لمِين ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ إدرارهم بعدم إسلامهم و ولاد إسرال لأسرهم لهم ﴿ قُومُ فَرْعُونَ ﴾ معه ﴿ أَلَا ﴾ مُحرَص ﴿ يَتُقُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الله، ورووه مكسور الأمد

﴿ فَسَالُ ﴾ رسبولُ النَّبُود ﴿ رَبُّ ﴾ النَّهُم ﴿ إِنَّى أَخَافُ ﴾ أَزُوع ﴿ أَنْ يُكُذُّبُونِ ﴾ ﴿ أَنْ يُكَذُّبُونِ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ رَدُهم وعدم رَتِقَ لِلانَهِيمَ ﴿ إِنَّى أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَيَصِيقُ ﴾ حَ ﴿ صَدْرِي ﴾ هذا وسَدَما ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ ﴾ حردا ﴿ لِسَانِي ﴾ حد إحساس المحلُ وسمع المرء، ومَرُومه رؤد الإمداد ومهد الإملاه وما هو

صبب ﴿كريم﴾ محمود دى فوائد، واكل الإحاطة الازواج واكم، لكثرتها ﴿إِنْ فَي دَلك﴾ الآيات أوكل واحد من الأرواح ﴿لآية﴾ على قندرة مستها على إحباء المرتى ﴿وماكان أكثرهم مؤمنين﴾ لأنهم مطبوع على قلونهم ﴿وإن ربك لهو العزيز﴾ الثادر على عقونتهم ﴿الرحيم﴾ المهالهم

﴿ و﴾ ادكر ﴿إذ نادى ربك موسى أن﴾ بأن أو أي ﴿ الله القوم الظمالمين﴾ بالكتر وتعديب بنى إسرائيل ﴿ قوم فرعون ألا يتقون قال﴾ موسى ﴿ رب إنسي أخاف أن يكذبون ويضيق صدري﴾ بتكذيبهم لي ﴿ ولا ينطلق لسانى ﴾ المعقدة ردًا للأمر ﴿ فَأَرْسِلُ ﴾ الملك ﴿ إِلَىٰ هَنُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ وإصره رسولا ورِدْءا ممذًا. ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لأهل مصر ﴿ عَلَىٰ ذَنْبٌ ﴾ دركه وهو إهلاك واحدهم سمناه إصرا وِ آما لهم ﴿ فَأَخَافُ ﴾ حال الروّاح واحدا ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ أوسه أمام أداء الألوك، ومراده وسع وصول المكروه لا رُدُ أمر الله

﴿قَالَ﴾ الله ﴿كَلُّا﴾ ردع له عند وهمه ﴿فَأَذْهَبَا﴾ كلاكما ﴿بِشَايَنتِنَاۗ﴾ الله ﴿كَلُّا مَعْكُم﴾ معكما إمدادا وإسعادا ومع ملك مصر علما وألوا ﴿مُسْتَمعُونَ﴾ ﴿ ١٥﴾ كلامكما وكلام لمنت، وهو محمول وراء محمول، أو هو محمول وحده والأوّل لا مدلول له

﴿ فَأَنِيا فَرْغُوْنَ ﴾ منك مصر ﴿ فَقُولاً ﴾ به ﴿ إِنَّنَا ﴾ منه ﴿ وَسُولُ ﴾ الله ﴿ وَبَ أَلِمُ الله وَ لَمُ أَصَارِهِما ﴿ وَجَدُهُ لِمَا أَصَارُهُما كُرِسُولُ الله وَلَوْ وَاللَّهُ أَصَارُهُما كُرِسُولُ الله وَلُوكِه أُو كُلُ كُرَسُولُ الله وَلُوكِه أُو كُلُ عَدْدُ

﴿ أَنَّ أَرْسَلُ﴾ ﴿رِمْ ﴿مُعَنَّا بَنِيَّ﴾ أولاد ﴿إِشْرَ مَيْلِ﴾ ﴿ ١٧﴾ وح راحا

أو المتدور فصاحبه ﴿ فأرسل إلى هرود ﴾ أحي أي احمله سيا يعصدني في أمرى ﴿ ولهم على ذنب ﴾ هو قتل القبطي أي نبعة دس وهو النبود ﴿ فناخاف أن يقتلون ﴾ به قبل التبليع ﴿ قال كلا ﴾ ردع له عن الحوف وعدة بالدفع ﴿ فناذهبا بِآياتنا إنا معكم ﴾ أريد به موسى وأخوه وفرعون ﴿ مستمعون ﴾ لما بينكما وبينه فسصركما عليه

﴿ فَأَتِيا فَرَعُونَ فَقُولًا إِنَا رَسُولَ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أفرد الرسول لأنه هنا مصدر وصف به كالرسالة، أو لاتحادهما لوحدة مطلبهما وللأخوة، أو أريدكل واحد منا ﴿ أَنِهُ مَا مَعْنَا مِنِي إِسْرَالِيلَ ﴾ حلهم بدهبوا معنا إلى الشام، فأتياه

ووصلاواسطه، وما حكم لهما الورود وعكما حولاً، وأعلم الحدّاد للملك صدد الواسط مرء مُدَّع للألوك وأمره الملث أورده لمّ ألّهو معه، ووردا وأعــلما مــا أُمِراً .

و ﴿قَالَ﴾ المَلِكُ الرسول ﴿ أَلَمْ نُرِبُكَ فِينَا﴾ أراد محالَه ودوره ﴿ وَلِيداً ﴾ ولد جسكِلا ﴿ وَلَيِثْتُ فِينَا مِنْ عُمْرِكُ سِنِين ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أعوام ومادام صدده كساه كساد وأعلاه وأحمده كراعه، وسمّاه أهل مصر ولده كما دعاه

﴿ وَفَعَلْتُ فَعُلَتُ ﴾ السُوءاء، ورووه مكسور الأوّل ﴿ آلْتِي فَعَلْتُ ﴾ أراد ملاك طهاءه ﴿ وَأَنْتَ ﴾ خَ ﴿ مِنَ ﴾ الرهب ﴿ آلْك فِرِينَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الألاء لإهلاكت السهاء أو هو أول كلام، وهو حال، و لمر د مما الرهط الصُدّاد الرّدَاد إلّه أو إلاه لما عاد علاه عداء

﴿ قَالَ ﴾ له الرسول ﴿ فَعَلْتُهُمْ إِذَا ﴾ ﴾ ﴿ وَأَنَا مِنَ ﴾ المبلأ ﴿ ٱلضَّالِّينِ ﴾ ﴿ - ٧﴾ عمد أعطه الله، وهو العلِم والألوث أو أهل السيو أو الأمه

﴿ فَفُورُتُ مِنكُمْ ﴾ أهل مصر ﴿ لَمَا خِفْتُكُمْ ﴾ إهلاككم أوسه ﴿ فَوَهَبِ
لِي ﴾ الله ﴿ رَبِّي حُكْماً ﴾ ألوكا وعدما وطاح العدمو والعله ﴿ وَجَعَلَنِي ﴾ الله ﴿ وَبَن الله الله ﴿ وَالْحَدَّمَ الله ﴿ وَالْحَدَّمَ الله الله وَ وَالْحَدَّمَ الله الله وَ وَالْحَدُونَ وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاللهُ

فقالا له دلك ﴿قال﴾ فرعود لموسى ﴿ لم نربك فينا وليداً ﴾ طعلاً قريباً من الرلادة ﴿ولبشت فينا من عموك سنين ﴾ لمى عشر أو أكثر، وكاد يدعى ولده ﴿وقعلت فعلتك التي فعلت ﴾ من قتل اشبطي ﴿وأنت من الكافرين ﴾ بنعمتي ﴿قال فعلتها إذاً ﴾ أي حينته ﴿وأنا من الضائين ﴾ الجاهلين أي الصاعلين فعل دوي الحهل، أو الذاهلين عن مأل الأمر، أو لمحطش أي لم أتعمد قتله أو الناسس ﴿فقررت منكم لما خفتكم فَوهب لي ربي حكما ﴾ عبلما ﴿وجعلني من

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا ﴾ هو عَدَّ الآلاء ﴿ عَلَىّٰ أَنْ عَبَّدتٌ ﴾ مطروح الكاسر، أو محمول لمطروح، أو صدع لإسم لوما،، أو لمحموله ﴿ يَسِينَ ﴾ اولاد ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ أراد كلهم إلّا هو

﴿قَالَ﴾ له ﴿فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ﴾ إله ﴿أَنْعَـلَمِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ كلهم ما هو وما سرعه

﴿قَالَ لَهُ الرسول هو ﴿رَبُ ﴾ مالت ﴿السَّمو ت ﴾ كنها ومصحه ﴿ وَ الْأَرْضِ ﴾ معا ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ خل ﴿ بِينَهُ فَ عموما ﴿ إِن كُنتُم مُوقِتِين ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أهل عدم كامل وهو عنم الأمور كما هو بحراء بها، أعدم الرسول مراسمه وأعلامه، والسؤل عما هو صرعه وحده لما لا صرع به ولاحدًا، ولا صراط لعدمه إلا عدم أعماله وأحوال عالمه، وحواره السلمورله وحده

﴿قَالَ﴾ المئك ﴿لِمِنْ مِلاَ لَوْحُولُهُ ﴾ وألمه رؤساء رهبعه وكراميد علاهم ساور المنوك ﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿ عَلَا كَلَاهِهِ، وحواره سردود لعدم وامه سنوار، ولعدم أسر ومالك مصلح لهما لداومهما

﴿قَالَ﴾ لرسول هو ﴿ورَبُّكُمْ ورَبُّ ءَامَانْكُمْ﴾ وَلادكم ﴿ٱلْأَوْلِينَ﴾

المرسلين وتلك﴾ التربة ﴿نعمة تملها على أن علدت بني إسرائيل﴾ الحدثهم عبيدا تدبح أبناءهم وتستحيي نساءهم

﴿قال فرعون﴾ تمنا حين بلعه الرسالة ﴿وما رب العالمين﴾ الدي ادعيت أبك رسوله ﴿قال رب السموات والأرص وما بينهما ﴾ أى حالق جميع ذلك ﴿إنّ كنتم موقنين ﴾ بشيء قط فهذا أولى ما توقبون به ﴿قال لعن حوله ﴾ من أشراف قومه تعجبا لهم ﴿ألا تستمعون ﴾ حوابه لسؤ لي عس حقبقته سذكر صفاته، أو بنسة الربوبية إلى غيري ﴿قال ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ انتقال إلى ما عو أظهر

﴿ ٢٦﴾ كلهم عدل عَمّا حاور أولا، وأورَد حوارا عدا، منا لا عَمه لصحه.

﴿قَالَ﴾ الملك للملا ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ دَعُواه ﴿أَرْسِلَ ﴾ أَرسله الله ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ طرّا ﴿لَمَجْنُونٌ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ منه اللَّمَم، أسأله عمّا أبر وحاور عمّا سواه. سمّاه رسولا إلهادا له.

﴿قَالَ الرسول هو ﴿رَبُ من ﴿ أَلْمَثْرِق ﴾ المطلع ﴿ وَ المثالِ ﴾ أَلْمَثْرِق ﴾ المطلع ﴿ وَ الله ﴿ المنظلِ ﴾ وَ المنظلِ ﴾ المنظل ﴿ وَ المنظلِ ﴾ حَلَ ﴿ المنظلِ ﴿ وَ المنظلُونَ ﴾ ﴿ المنظلُونَ ﴾ ﴿ الأمركما هو أو أهل الأحلام، وحواره مطروح وهو أسلموا له وحده لمنا ألسم وحار عدل وطرح المراه وهذه ورؤح كما هو معود اللَّذُود المُمّارة

وَ ﴿ قَالَ ﴾ الملك للرسول ﴿ لَيْنَ النَّحَدُّتَ إِلَىها ﴾ مَأْلُوها ﴿ غَيْرِى ﴾ موهوما لك ﴿ لَأَجْعَلَنُك ﴾ واحداً ﴿ مِنْ ﴾ اللهوا ﴿ الْمَسْجُونِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ اللهوا أعلم حال مَأْصرهم، ورد لكل تواجه إليها هم الجده ما صرطروح درك أسود مدلهم مما هو مسمع أحد ولا مرآه لا مثلاص عماه أصلاً

﴿قَالَ﴾ له الرسول ﴿ أَ﴾ هو معمولك ﴿ وَلَوْ جِئْنُكَ بِشَيْءٍ ﴾ عَلَم ودالَّ

للناظر وأقرب إليه

﴿قال﴾ غيطا ونهكما ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ بحيب ما لم يطابق السؤال ﴿قال رب المشرق والمغرب وما بيمهما ﴾ الذي يحري البرّات من مشارقها إلى معاربها على عطام مستقيم ﴿إنْ كنتم تعقلون ﴾ علمتم دلك ﴿قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾ ممن عرفت حالهم في سحوني، كان يلقى الشخص في هوة عميقة فردا حتى يموت فهو أبلع من لأسجسك ﴿قال أولو ﴾ واو الحال وليت الهمرة أي انعمل ولو ﴿جئتك بشي،

ثَلاُّلُوكَ، والواو للحال ﴿مُّبِينِ﴾ ﴿ ٣٠﴾ مصرَح للسداد أو ساطع سداده.

﴿قَالَ﴾ الملك للرسول ﴿فَأْتِ﴾ أورد ﴿بِهِ﴾ الدال المسطور ﴿إِنْ كُنتَ مِنَ﴾ أهل الإدّعاء ﴿العُسدِقِينَ﴾ ﴿ ٣١﴾ كلاما وإدّعاء، وحواره مطروح دلّ علاه ما هو أمامه

﴿ فَأَلْقَى ﴾ طرح ﴿ عَصَاهُ ﴾ ملكه ﴿ فَإِذَا مِن ﴾ عصاه ﴿ ثُمَعْبَانٌ ﴾ طُمؤه ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ طوال ساطع أمره لا أمر ممؤه مصوّر، وسحر والع لاسداد له ﴿ وَنَزَعَ ﴾ سَلَ ﴿ يَذَهُ ﴾ منا هو مدسّها وهو كرد مكسوّه ﴿ فَإِذَا هِمَى يَتْضَاهُ ﴾ لَه لمع أكوح وأكمل، طمس لمع يحواس وسد صوار السماء ﴿ لِلنَّنظِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ أهل الإحساس

﴿قَالَ﴾ الملك ﴿لِلْمَلَا ﴾ وَإِنْ ﴿خَتَمْ إِنْ هَسَدًا﴾ لمر، ﴿لَسَمَحُ عَلَيْمٌ إِنْ هَسَدًا﴾ لمر، ﴿لَسَمَحَرُ عليمٌ﴾ ﴿ ٣٤﴾ ماهر أعلم وأكمق سحرا

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُم ﴾ إدلاعكم وطردكم ﴿ مَنْ أَرْضِكُم ، ممالككم ﴿ يَسِخُرهِ فَعَاداً تَأْمُرُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ إهلاكه أو إصره لما كسره سبطو لأعلام للسواطع وحطه عمد إدّعاء الإل، وحار أمر ملاءه واصارهم أمراء ودرّه مأمور وحاول إصلاحهم وإسعادهم، والحال هم مملوكوه صدده وهو إلههم، وأصمه الإمار أو الأمر.

مبين ﴾ نصدق دعواى وهي المعجرة ﴿قال فأت به إن كنت من الصادقين ﴾ في دعواك ﴿فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ﴾ بين الثعابة ﴿ونزع يده ﴾ من إبطه ﴿فإذا هي بيضاه ﴾ دات شعاع كالشمس ﴿للناظرين ﴾ حلاف لونه من الأدمة ﴿قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم ﴾ حاذق في السحر ﴿يبريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه ﴾ أحر أمرهم

﴿ قَالُقَا﴾ الملاحوله له ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أكبر أسرهما أو إصرهما ﴿ وَأَبْعَثُ ﴾ أَرْسِل ﴿ فِنِي آلْمَعَدُ آبْنِ ﴾ الأسصار ﴿ خَنْسِرِينَ ﴾ ﴿ ٣٦﴾ لَمَّاما للسَّحَار ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ اللَّمَام ﴿ بِكُلُّ سَحَّادٍ ﴾ ورووه سحر ﴿ عَلِيمٍ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ماهر مكوّح علاه.

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ شخار مِلْكِه كلهم ﴿ لِمِيقَت ﴾ عصر ﴿ يَوْمٍ مُعْلُومٍ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ محدود للسرور

﴿ وَقِيلَ ﴾ أمر ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ كُنْهِم ﴿ هُلُ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴾ ﴿ ٣٩﴾ للموعد والمراد ردوا إسراع

﴿لَعَلَنَا نَتَعُ ٱلسَّحَرَةَ﴾ طبع صوعهم ووأمهم ﴿إِنْ كَمَانُوا هُـمُ﴾ لا هو ﴿ٱلْغَنْلِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ أهل كوح علاِهُمُ رَبِر

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ السَّرَعِكِ ﴿ فَالُوا لِفَرْعَوْنَ ﴾ المَلك ﴿ أَنِّنَ لَنَا ﴾ رمط السَّحُار ﴿ لَأَجُراً ﴾ مالا وعَطَالًا ﴿ إِنْ كُتُا فَكُنْ ﴾ مؤكد ﴿ الْفَسلِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ عدرُك

﴿قَالَ﴾ لهم النلِك ﴿ نُعَمُّ ﴾ بكم حلو وعطاء ومال، ورووه مكسور

﴿ وابعث في المدائن حاشرين ﴾ حمعي ﴿ يأتوك بكل سحار عليم ﴾ حادق بمرق موسى بالسحر ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ﴾ لوقت موقت من يوم معين، وهو وقب الضحى من يوم الزينة ﴿ وقبل للناس هل أنتم مجتمعون ﴾ حث لهم على الاجتماع أي بادروا إليه ﴿ لعلما نتبع السحرة إن كانوا هم الغباليين ﴾ غرصهم من الترجى على تقدير غلبتهم أن يستمروا على دينهم قلا يتبعوا موسى، فكنوا عنه باتباع السحرة.

﴿ فَلَمَا جَاءَ السَّحَرَةَ قَالُوا لَفُرعُونَ إِنْ لَنَا لَأَجِراً إِنْ كِنَا نَحِنَ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعْم

الوسط ومدلولهما واحد ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذاً ﴾ حِ ﴿ لَٰمِنَ ﴾ الملا ﴿ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ • صدد المَلِك

﴿ قَالَ لَهُم ﴾ للسّحُار ﴿ مُّوسَى ﴾ الرسول ﴿ أَلْقُوا ﴾ إطرحواكل ﴿ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ مما هو سحركم، أمرهم بطرح أوّلًا لَمّا أمره الله.

﴿ فَأَلْقُوْا ﴾ طرحوا وزموا ﴿ حِبَالَهُمْ ﴾ أمسادهم الطوال ﴿ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ هراواهم ﴿ وَقَالُوا ﴾ حال الطرح وعهدوا ﴿ بِعِزَّةِ ﴾ الملك ﴿ فِرْعَوْنَ إِنَّا ﴾ رهط الشحُّر ﴿ لَنَحْنُ ﴾ مؤكد ﴿ أَنْسَلِبُونَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ الحال

﴿ فَأَلْقَى ﴾ الرسول ﴿ مُوسَى عَصَاهُ ﴾ وأعظه الله الحسّ والحرك ﴿ فَإِدَا هِيَ ﴾ نعصا ﴿ تَلْقَفُ ﴾ هو النّهم والسّرط ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ما هـ محرّ وه وموهموه أصلا

﴿ فَأَلَفَى ﴾ طرح ﴿ ٱلشَّحْرَةُ ﴾ كلهما والمراد هاروا سراعا كحال المصروح. أو طرحهم الله ﴿ سَجِدِينَ ﴾ ﴿ ٢٤٤ ﴾ لله وتحدة. "

﴿قَالُوٓا﴾ كلّهم خِ ﴿ وَامْنَا﴾ صدد ﴿ بِرَبُ ﴾ مالك ﴿ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ١٤﴾ كلهم وملكهم

وإنكم إذاً لمن المقريين عدى ﴿قال لهم موسى بعدما قالواله ﴿إِم أَن تنعى وإما أَن بكون نحل الملقيل ﴾ ﴿القوا ما أنتم ملقون فألقوا حالهم وعصيهم وقالوا بعزة فوعون إنا لنحن الغالبون ﴾ جزموا بأل العلبة لهم، وأقسموا بعرته ثقة بأعسهم إذا بذلوا جهدهم في السحر ﴿ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ يقلبونه بتمويههم فيخيلون أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى ﴿ فألقى السحرة ساجدين ﴾ ألقاهم ما بهرهم من الحق حتى لم يتمالكوا أنفسهم، أو الله بإلهامهم ذلك ﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ ولئلا يتوهم إرادة فرعون به أبدلوا منه ﴿ رب

وهو الله ﴿رَبُّ﴾ الرسول ﴿مُوسَىٰ وَ﴾ ممدَّه ﴿ هَنْرُونَ ﴾ ﴿ ٤٨﴾ الرسول والعالم كله.

وقال المثلك لهم ﴿ قامَتُمْ لَهُ ﴾ للرسول ﴿ فَبُلُ أَنْ عَاذَنَ ﴾ أحكم والمر ﴿ لَكُمْ ﴾ إسلامه ﴿ إِنَّهُ ﴾ الرسول ﴿ لَكَبِيرُ كُمْ ﴾ رأسكم ﴿ اللَّذِي عَلَمتُمُ ﴾ أولا ﴿ السَّحْرَ ﴾ علمكم صرع وأشر صرعا كاملا لما كرّحكم وعلمكم السحر وواعدكم الوكل مكرا، وما هو إلا مكركم ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما أعاملكم واللام مؤكد لا للعهد، ﴿ لَأَتَطَعَنُ ﴾ لأحست لا محال وهو صدع للأول أيديكُم ﴾ عواملكم ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ حواملكم ﴿ مَنْ خِلَف ﴾ حوامل الاسار والعواس السرو وهو عكسه، أو الكاسر معلَل والعراد لعدم وآمكم وطوعكم ﴿ وَلَا صَلَا العراد لعدم وآمكم وطوعكم ﴿ وَلَا العراد لعده وآمكم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ وَا كُلُولُ اللَّهُ وَالْمَادِ مَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ وَلَالَالُولُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

﴿ قَالُوا﴾ السَّلَى ﴿ وَ اللَّهُ اللهِ ﴿ وَ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ هُورَاللهُ اللهِ هُورَاللهُ اللهِ هُورَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿إِنَّا نَطَّمَعُ ﴾ الطمع الأمل ﴿أَن يَغْفِرَ لَنَا ﴾ الله ﴿رَبُّنَا ﴾ أرحم الرحماء

موسى وهرون قبال ورعون ﴿ آسنتم له قبل أن آذن لكم ﴾ في ذلك ﴿ إنه لكبيركم ﴾ رئيسكم ﴿ الله ي علمكم السحر ﴾ وتواطنتم على ما فعلتم ﴿ قلسوف تعلمون ﴾ وبال أمركم ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ﴾ من كل شق طرفا ﴿ ولأصلبنكم أجمعين ﴾ لبعتبر بكم ﴿ قالوا لا ضير ﴾ لا ضرد علينا في ذلك ﴿ إنا إلى ربنا منقلون ﴾ إلى ثوابه راجعون بعد الموت، أو مصيرنا ومصيركم إليه فبحكم

﴿ خَطَسَنَاً ﴾ الأصار ﴿ أَنْ ﴾ مطروح الكاسر، ورووه مكسور الأوَّل ﴿ كُنَّاً ﴾ الحال ﴿ أَوَّلَ ﴾ والحال ﴿ أَوَّلُ ﴾ (٥١ ﴾ نله ولرسوله مما رهطك

﴿ وَ ﴾ لَمُ مَرَ أَعُوامُ وَحَالُ أَحُوالُ ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾ الملك ﴿ إِلَى مُوسَى ﴾ لرسول وأمر ﴿ أَنَّ أَشُو ﴾ رُخ سمرا، ورووه سر وكارم ﴿ بِعَبَادِي ﴾ أولاد إسرال هل وأمر ﴿ أَنَّ أَشُو ﴾ وعد ، ومينكهم ﴿ إِنَّكُم مُتَبِعُونَ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ مكو لاعداء ملك مصر وعسكره لذا أهدكهم حال ورودهم وسط الدام، ودنوعكم عده

ا الله الحالوا بما مرهم الله ودلعوا علمًا مصر سمرا ووصل الملك أموهم ومالوسهم

﴿ فَسَأَرْسُلَ ﴾ المست ﴿ فَسَرِّعَوْنَ فَسَمِي ٱلْسَعَدَآتِ ﴾ الأمسسر كسيه \* حشرين ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ لَمَاما تُلْعَسَا إِنْتِرِ مِنْكِلْهِمَا

إنَّ هَنُوْلاً \* لرسول ورهمه ﴿ لشرّدمة ﴾ رهم ﴿ قبليلُونَ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾
 عدد وعدد

با وست حبيل سبي اعتسير، وكد ﴿ إِنا نظمع أَنْ يَغْفِر لِنَا رَسَا خَطَايَانَا أَنْ ﴾
 إن ﴿ كِنَا أُولَ المؤمنين ﴾ في رمات أو من رعية فرعون

﴿ وأوحيدا إلى موسى ﴾ عد سبس أقامها بينهم بادعوهم بالآيات إلى الحق قلم يحببو ﴿ أَنَ ﴾ بأن أو أي ﴿ أسو يعبادى ﴾ بالقطع والوصل، أي سر بهم ليلا ﴿ إنكم متبعون ﴾ يتبعكم فرعوب وحبوده تعليل لأسر ﴿ فأرسل قبرعون ﴾ حبن أخبر سراهم ﴿ في العدائن ﴾ قبل كان له ألف مدينة سوى لقرى ﴿ حاشرين ﴾ للحنود فحمعو فتال لهم ﴿ إن هؤلاء لشرقمة ﴾ طائعة ﴿ قليلون ﴾ حمع قبلل أي همه أساط منهم قبيل استقلهم، وكانو ستمائة وسعيل ألما بالسنة إلى حيشه

﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ لسوء عملهم ﴿ لَنَا لَغَآئِظُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ حمّال للأحاح والحرد وحُصّار للصدور.

﴿ فَأَخْرَجْنَنَهُم ﴾ ملك مصر وعسكر، ﴿ مِن ﴾ محالُهم لمصر ﴿ جَنَنْتٍ ﴾ حول داماء مصر لها أحمال ﴿ وَعُبُونٍ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ مشل ماء شحّح أوساط الدور مثا الداماء

﴿ وَكُنُورٌ ﴾ أمرال أمر غددُها أو دسوها أو سواطع، وسمّاها لعدم أداء سهام أمر الله أداءها ﴿ وَمَقَامِ ﴾ محلِّ ﴿ كَرِيمٍ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾.

الأمر ﴿ كُذَّ لِكَ ﴾ كَما من أو هو مُصلار للعامل الأول ﴿ وَأَوْرَ ثُنَهَا ﴾ هؤلاء الأموال والدُور ﴿ يَنِنَ ﴾ أو لاد ﴿ إسر عيل ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ أرهاط الرسول حال عودهم وهلاك عدوهم

﴿ فَأَنْبَعُوهُم ﴾ أدركهم الأعداء ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ وَرَّاد عصر الطلوع أو عمّارا للمطلع، وهو حال

إذكان ألف ألف ملك مع كل ملك ألف ﴿ وإنهم لنا لغائظونَ ﴾ فاعلون ما يغيظنا ﴿ وإنا لحميع حاذرون ﴾ من عادت الحذر والتيقظ.

﴿ فَأَخْرِجِنَاهُم ﴾ به ﴿ من جِنَات ﴾ بسائين ﴿ وعيون ﴾ جارية فيها ﴿ وكنوز ﴾ أموال من دهب وفضة ﴿ ومقام كريم ﴾ منازل حسنة ومجالس بهيّة ﴿ كَلَّهُ لللّه مصدر أي أحرحناهم مثل ذلك الإحراح ، أو صفة مقام أي مثل ذلك المقام الذي كان لهم ، أو خبر محدوف أي الأمركذلك ﴿ وأورثناها بني اسرائيل ﴾ بعد إغراق فرعون وقومه ﴿ فَأَتْبِعُوهُم مشرقين ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس.

﴿ قُلَمًّا تُرَّءًا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أرهاط الرسول وعسكر الملك أحس كل واحد عدره وصار مُواما له ﴿ قَالَ أَصْحَبْ مُوسَى ﴾ رَوْعا وهَوْلا ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ مدركو الأعداء لوصولهم والداماء أمامٌ .

﴿قَالَ﴾ الرسول الأرهاطه ﴿ كَالَا﴾ ردع لهم عما راعوه وهو الإدراك لَمّا وعدكم الله الإمداد والسلام ﴿إِنَّ مَعِيَ﴾ ارداء وإمدادا ﴿ رَبِّي﴾ الله ﴿ سَيَهْدِينٍ ﴾ ﴿ ١٢﴾ صراط السلام

﴿ فَأَوْحَيْنَا ﴾ المسلك تِ ﴿ إِلَى مُسوسَى ﴾ وأمر ﴿ أَنِ آضوبِ ﴾ الدم ﴿ مَعْضَاكَ آثِبَحْرَ ﴾ الداماء الملح أو دماء مصر ولَدَمه العص ﴿ فَأَنْفَلَقَ ﴾ اصَدْعِ وصدر كاكام لُهاء عدد الأرهاط وأوساطها مسالك لكل رهط مسلك ﴿ فَكَانَ كُلُ فَرْقِ ﴾ ماء عال، وهو مكسور الإولى ﴿ كَالْعَلَّمُ دِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ الطوال الصاعد سدو لسماء الراكد محلّه، وورد كال رهم وسط كل طود وسلك المسالك ﴿ وَأَزْلَقْنَا ثَمّ ﴾ مصدع الماء العاد وردوا مواردهم

﴿ وأُنسِجَيْنًا ﴾ الرسول ﴿ مُسوسَى ومَسن ﴾ أرهاطا ﴿ مُعَهُ ﴾ كالهم

﴿ فلما تراه ي الجمعان ﴾ حصل كل مهما بمرأى للآخر ﴿ قال أصحاب موسى إنا لمدركون ﴾ لملحقود ﴿ قال كلا ﴾ لن يدركونا ﴿ إن معى دبى ﴾ بصره وحفظه ﴿ سيهدين ﴾ سيل النجاة كما وعدنى ﴿ فأوحينا إلى موسى أن ﴾ بان أو أي ﴿ اضرب بعصاك البحر ﴾ القنزم أو أساف فضربه ﴿ فانفلق ﴾ انشق فرقا بينها اثنى عشر مسلكا ﴿ فكاذ كل فرق كالطود العظيم ﴾ كالجل الشامح الراسى، فسلك كل سبط مسلكا ﴿ وأزلفنا شم ﴾ وقربنا هناك ﴿ الآخرين ﴾ فرعوذ وقومه حتى سلكوا مسلكيم ﴿ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ﴾ بإمساك البحر أن يعطبق حتى

﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿ ٦٥﴾ معا مرّرا الداماء سَهلا.

﴿ ثُمَّ أُغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴾ ﴿ ٦٦﴾ سواهم وهم الملك وعسكره، أحاطهم الداماء وهلكوا وسطها.

﴿إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ سلام أهل لإسلام وإهلاك عدوَهم ﴿ لَأَيْسَةُ ﴾ ادكرًا وعلما هكوا ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ أهل مصر ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ لله ولرسوله المسطور، ورد ما أسلم إلا عرس الميك وعرس سواها ومرء مسلم من آل المثلك

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ لَسَهُوَ ﴾ لا ما سواه ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ مهلك الأعداء ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٦٨) مسلَّم الأودُاء

﴿ وَأَتْلُ ﴾ ادرس محمد (ص) ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ صدد طُلَاح الحمس ﴿ تَـبَأَ ﴾ حال ﴿ إِبْرَ ٰهِيمَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الرسول

﴿إِذْ ﴾ لمّا ﴿قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ والدَّهِ أَوْ عَمَّه ﴿ وَقَوْمِهِ ﴾ رهط الرسول أو رهط والده ﴿مَا تُعْبُدُونَ ﴾ ﴿ وَأَلَى اللَّهِ مَا عَلَمُهُ الْأَمْرِ كَمَا هُو إِعَالَامًا لَهِمَ عَلَمُهُ الْأَمْرِ كَمَا هُو إِعَالَامًا لَهِمَ عَلَمُهُ الْأَمْرِ كَمَا هُو إِعَالَامًا لَهِمَ عَلَمُهُ صَلاحً دماهم للطوع.

﴿قَالُوا﴾ الوالد ورهطه له ﴿نَعْبُدُ أَصْنَاماً﴾ صُورا والمراد دماهم أطالوا حوارهم إعلاء لإدرارهم لطوعها كما دل علاه وصل ﴿قَنَظُلُ ﴾ المراد الدوام أو عصر أوله طلوع وأمده دلوك لَـمًا ألّـهوها العـصر المسطور لا السـمر ﴿لَمَهَا

عبروا ﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾ بإطبانه عليهم ﴿إِن في ذلك﴾ المقصوص ﴿لآية﴾ عجبة لمن تدبر ﴿وماكان أكثرهم مؤمنين﴾ بعد الإنجاء، فعبدوا العجل وطنوا رؤية الله ﴿وإِن ربك لهو العزيز﴾ المنتقم من أعدائه ﴿الرحيم﴾ بأولياته.

﴿ واتل عليهم ﴾ على قومك ﴿ نبأ إبراهيم ﴾ حدره ﴿ إذ قال الأبيه ﴾ أي عمه آزر ﴿ وقومه ما تعبدون ﴾ سألهم للإلرام ﴿ قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين ﴾ عليه

عَلَكِفِينَ ﴾ ﴿ ٧١﴾ طوعا.

﴿قَالَ﴾ الرسول لهم ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ دعاءكم ﴿ إِذْ ﴾ لَمَّا ﴿ تَدُعُونَ ﴾ و ٧٧ ﴾ ﴿ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ ﴾ دال طوعكم لهم ﴿ أَوْ يَضُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ لكم حال علم طوعكم لهم ﴿ أَوْ يَضُرُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ لكم حال علم طوعكم لهم ﴿ قَالُوا ﴾ له لا ﴿ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا ﴾ الرؤساء ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ العمل ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ والأصلح وآمهم

. ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿أَ﴾ حصل لكم عدم الأمر كما هو ﴿قَرْءَيْتُم﴾ حال ﴿مَا كُشُمْ﴾ الحال ﴿تَعْبُدُونَ﴾ ﴿ ٧٥﴾ طوع

﴿ أَنْتُمْ ﴾ مَوْكِد ﴿ وَمَانَا أَوْكُمْ ﴾ الرؤس، ﴿ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴾ ﴿ ٧٦﴾ الأول

﴿ فَإِنْهُمْ ﴾ ذَمَاكُم ﴿ غَدُقٌ ﴾ أعدِكِ وحَده لسواء لواحد وما سواه له حَدُّ أصله مصدر ﴿ لِينَ ﴾ لا لهم ﴿ إِلَّا ﴾ (الله ﴿ رَبُّ الْعَمْلِينِ ﴾ ﴿ ٧٧﴾ وهو الودود

البهه دواما والا بلوصل أو تعجيب و المستور المستور الله و المستور المس

﴿ وَٱلَّذِي هُو﴾ لا سواه ﴿ يُطْعِمُنِي ﴾ صروع الطعام ﴿ وَيُسْقِينَ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾

﴿قال هل يسمعونكم﴾ يسمعون دعاءكم ﴿إذ تدعون﴾ وهو حكاية حال ماصية ليستحضروها لأن وإده للمصى ﴿أو ينفعونكم﴾ إذا عند نمرهم ﴿أو ينفعونك إن لم تعبدوهم ﴿قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ أصربوا عن جواب سؤاله وتمسكوا بالتقليد ﴿قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ﴾ فإد الباطل لا ينقلب حقا لتقدمه ﴿فإنهم عدو لى ﴾ أى أعداء لكم لتضرركم بعبادتهم أو لطعنكم الشيطان بها ﴿إلا رب العالمين ﴾ منقطع أي فإنه ولي، أو منصل على تعميم المعبودين وإن في آياتهم من عبد لله ﴿الذي خلقني فهو يهدين ﴾ لمصالح

١٣٢ ... .... سواطع الإلمام / ج ٤

الماء .

﴿وَإِذَا﴾ كـــلما ﴿مَـــرِضْتُ﴾ ومش الداء ﴿فَــــهُوَ﴾ لاســــواه ﴿يَشْفِينَ﴾ ﴿ -٨﴾ مماه.

﴿ وَٱلَّذِى يُعِيثُنِي ﴾ لأمد العمر ﴿ ثُمَّ ﴾ وراء مرور دهر ﴿ يُحْبِينِ ﴾ ﴿ ٨١﴾ معادا للقدل والعِدل

﴿ وَٱلَّذِي أَطْمُعُ ﴾ ءائل ﴿ أَنْ يَغْفَرُ لِي ﴾ كرما ﴿ خَطَيَتُنَى ﴾ وهو هَصم للذَر وإعلام للأَمْم رَوْم محو الأصار، وورد أراد كلمه المعهود ورودها المعلوم صدورها وعددها حال مرآء الأعداء ﴿ يَوْمَ ٱلدِّين ﴾ ﴿ ٨٢﴾ العدل

﴿ وَبِّ ﴾ اللّهِم ﴿ هَبُ ﴾ عظ واسمح ﴿ لَى خُكُماً ﴾ وسط العالم أو علمه كاملاً أو عملاً صالحاً أو أوى ﴿ ٨٣﴾ كاملاً أو عملاً صالحاً أو أوى ﴿ وَأَلْجِقْنِي ﴾ أوصل ﴿ إِلَّا لَعَسْلِجِينَ ﴾ ﴿ ٨٣﴾ الكُمُّلِ اللَّاقُ ما ساط صلاحهم إشتر ولا لُمنَّم وهم الرسل

الدارين تدريحا مستمراً إلى أن يسمسي في حده ﴿ والذي هو يطعمني ويسقين ﴾ لم لا عيره إد حلق العداء وما يتوقف عليه الاعتداء به ﴿ وإذا مرضت قهو يشفين ﴾ لم يتل أمبرصني لحدوث المبرص عالما بإسراف الإسبان في منظعمه ومشبرته وغيرهما، وبتنافر طائع الأخلاص ما لم يحمطها الله على بسنة محصوصة بقدرته التحصل لصحة، ولأنه في مقام تعديد السعم، وسنت الإمالة إليه في ﴿ والذي يعين ﴾ الأن الموت لا يحس به فلا ضرر إلا في مقدماته وهي الممرض، ولأنه وصلة إلى الحياة الماقية ﴿ ثم يحيين ﴾ في الآخرة ﴿ والذي أطبع أن ينغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ قاله تواضعا لله وهضما للعنه إذ لا خطيئة له.

﴿ رَبِ هِبِ لِي حَكَماً ﴾ عند إلى علم أو حكما بالحق بين الناس ﴿ وألحقني بالصالحين ﴾ وقمي لعمل أنتظم فيه من حملتهم، أو أحمع بيني وبيتهم في الجنة

﴿ وَآجُعُل لَى ﴾ اهط واسمح ﴿ لِسَانَ صِدُقِ ﴾ مدحا وادكارا ملاحا وسط العالم ودام مراسمه ومحامده ما دار السعاء، أو ولذا له السداد وهو محمد رسول الله صلعم ﴿ فِي ﴾ الأمم ﴿ أَلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ عهدا

﴿ وَٱجْعَلْنِي ﴾ واحدا ﴿ مِن وَرَقَةٍ ﴾ مَلَاكَ ﴿ جَـنَةٍ ٱلنَّـعيمِ ﴾ ﴿ ٨٥﴾ دار

﴿ وَآعَهُمُ الأصار والمعار ﴿ لِأَبِيّ ﴾ وأصره مسلما أهلاب ﴿ إِنَّهُ ﴾ الوالله ﴿ كَانَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ الفَلَ الله الله ﴿ ١٨٨ ﴾ سوآء عسرط وهو لإسلام لعلَ دعاء ، لو يراء سام والده لله وهم إسلامه وإسراره روعا من المدن أو عدم ورود الحاء عما دعاء اهم العدول ع.

﴿ وَلا تُمكَّونِي ۚ هُو لدَحوم وَصَدَعَ سِهُمُ لاكرام ﴿ يَوْمَ يُبْغَثُونَ ﴾ ﴿ ١٨٠﴾ أهل العالم كنهم، أو أعداء الإسلام "الغدل والعسر

﴿ يَنُونَ ﴾ ﴿ يَنْفُعُ ﴾ لكمَّال عَسره وَهُلُولُه وحصره ﴿ مَالٌ ﴾ م ﴿ وِلاَ يُتُونَ ﴾ ﴿ ٨٨﴾ أصلاً أحدا وهو عكس الحال

﴿ إِلَّا مِنْ ﴾ كَلَ مر، ﴿ أَتَى أَنَهُ ﴾ ورد بمصبع ﴿ يِقَلْبِ سليمٍ ﴾ ﴿ ٨٩﴾ سالـــ مما ساء هو السالم لا داء له وروع الملحد داد

﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ دكراً حميلاً في الدين بأنبود سعدى إلى وما الدين، وقد أحده فكل أمه نشى عليه، أو ولد صدقاً داعياً إلى أصل ديني وهنو محمد عَلَيْهِ ﴿ واجعلني من ورثة جنة النعيم ﴾ مس بعظاها ﴿ واعفر لأبي إنه كان من الضالين ﴾ بأد توقه للإيماد ﴿ ولا تحربي ﴾ نهس ﴿ يوم يبعثون ﴾ أي العباد ﴿ يوم لا ينهم مال ولا بنون إلا من أتى نه بقلب سليم ﴾ من الشرك وحب الدسا منصل أي إلا ومال هم هذا نعنه.

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ درالسلام أَحَلُها الله محلًا مواما ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ٩٠﴾ أهل السداد والورع وأصارها مراهم.

﴿ وَيُرَّرُّتِ ٱلْجَعِيمَ ﴾ أحلُها لله محلًا مواما ﴿ لِللَّهَ وِينَ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ أهـ ل العَمو والحرم وهم أعداء الإسلام وأصارها مراهم

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ لأعداء الإسلام ﴿ أَيْنَ مَا ﴾ دماكـم اللَّاوَا ﴿ كُنتُمْ ﴾ لدار الأعمال ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ طوعا.

﴿ مِن دُونَ آللهِ ﴾ سبواء ﴿ هَـلْ يَبنصُرُونَكُمْ ﴾ الحـال درءا للسبوء ﴿ أَقُ ينتصرُونَ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ لإدرارهم حار ورودهم الساعور معكم

﴿ فَكُبُكِبُوا﴾ أَركسوا ودهوروا وطرحو، أحدهم علو أحدهم ﴿ فِيهَا ﴾ الساعور ﴿هُمْ﴾ دماهم ﴿ وَٱلْفَاوُونَ ﴾ ﴿ وَالْفَاوُونَ ﴾ ﴿ وَاللهُ وَاللهُ الطَّوْعِ

﴿وَحُنُودُ﴾ عساكر الوسلوليس العطرود ﴿إِبْـلِيسَ﴾ أرداؤه أو طُـوُعه ﴿أَجْمَعُونَ﴾ ﴿ ٩٥﴾ كلّهم م تميّز الله إسراك

﴿قَالُوا﴾ أهــل العَـمو والحرم ﴿وَ﴾ الحال ﴿هُـمَ قِبهَا﴾ الساعود ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿ ٦٦﴾ مع دُماهم لَمّا أعصاهم الله الكلام، أو مع رهط المارد ﴿ تَأْتَهِ ﴾ وَالله ﴿إِنَ ﴾ مؤكّد مطروح الأمـد كـما دلّ اللام ﴿ كُـنًّا ﴾ لدار

﴿وارَلقت الجنة ﴾ فرنت ﴿للمتقين ﴾ ليردادوا فيردادوا فيردادوا فيرحا ﴿وبيرزت الجحيم ﴾ كثفت ﴿للعاوين ﴾ ليردادوا عما ﴿وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله ﴾ من الأصنام ﴿هل ينصرونكم ﴾ بدفع العنداب عنكم كما زعمتم شفاعتهم ﴿أو ينتصرون ﴾ بدفعه عن أنفسهم ﴿فكبكبوا ﴾ ألقوا ﴿فيها هم والغاوون ﴾ الآلهة وعندتها بعضهم على بعض ﴿وجنود إبليس ﴾ شباطينه، أو أتباعه من الثقلين ﴿أجمعون قالوا ﴾ أي العندة ﴿وهم فيها ينختصمون ﴾ مع

الأعمال ﴿ لَفِي ضَلَّل مُّبِين ﴾ ﴿ ٩٧﴾ ساطع كالمحسوس

﴿إِذْ﴾ لمّا ﴿نُسَوِّيكُم﴾ طوع، وهو جال محكو ﴿يِسَّ ٱلْمُعَلَمِينَ﴾ ﴿ ٩٨﴾ كلهم، وهو واحد أحد لاعدً ، ولا معادل، وهو كلام الطوع وأكدوه مع الحلط

﴿ وَمَا أَضَلُنَا ﴾ سبواء الصبراط أولا ﴿ إِلَّا ﴾ الرؤس، ﴿ أَلْمُجُومُونَ ﴾ ﴿ وَمَا أَضَيْلُوا مُولاً وَإِلَّا ﴾ الرؤس، ﴿ أَلْمُجُومُونَ ﴾ ﴿ وَهِ ﴾ الرَّوْا مُروا للأعمال الصوالح، و المراد الوسواس وعسكره وكلّ أحد أشد صراطه وسلكه، وكولد آدم المعسد الميلث أوّلاً.

﴿ فَمَا لَنَا﴾ الحال أحد ﴿ مِن شَنِعَعِينَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ أو الكسر مؤكد لامدلول به كما لأهل الإسلام وهم الصمحاء إلكُمُل والأملاك

﴿ وَلا صَدَيقٍ ﴾ ودود سؤاد لَمَ الْإِوْلَةِ الحدهم لأحد عبدؤ خ إلا أهل الورع ﴿ حميم ﴾ ﴿ ١٠١﴾ أهمة ما أهمة ودودو، أو سام الوذاد وحده لا مأؤل لمصوبه معوداً. أو عدّ الأؤل. أو هو مصدرٌ سواء الواحد وما عداه له كالعدؤ

﴿قَلُوْ﴾ هو للودَ والطَّمَعَ ﴿أَنَّ لَمُنَا كَمَرَةً﴾ عبود، واحبدا لدار الأعمال ﴿قَنْكُونَ﴾ حِ ﴿مِنَ﴾ لأمم ﴿آلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾ لك ولرسلك سدادا، وهو حور لو

﴿إِنَّ فِي ذَا لِكَ ﴾ المسطور ﴿ لَأَيَّةً ﴾ إذكارا وإعلاما لأهل الأحلام ﴿ وَمَا

الأصمام ﴿ ثاقه إِن ﴾ المحتفة ﴿ كنا لقي ضلال مبين ﴾ اللام فارقة ﴿ إِذْ نسسويكم برب العالمين ﴾ في العادة ﴿ وما أَصْلُنا إلا المنجرمون ﴾ رؤساؤنا، أو الأولون الدبى اقتديد بهم ﴿ قما لنا من شافعين ﴾ كما للمؤمنين من النبيس وعيرهم ﴿ ولا صديق حميم ﴾ يهمه أمرنا ﴿ فلو أن لما كرة ﴾ رجعة إلى الدنيا، ولو في معنى التميئ أو شرط حدف حوابه ﴿ فنكون من المؤمنين ﴾ ﴿ إِنْ في ذلك ﴾ المقصوص

كَانَ﴾ أصلاً ﴿ أَكُنْزُهُم ﴾ عموم رهصه ﴿ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٠٣﴾ لله سدادا.

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبُكُ لَهُوَ ﴾ وحده ﴿ الْعَزِيرُ ﴾ المَكَوّ المسرع للإصر المهنث للأعداء ﴿ الرّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ لفشلم للأودّاء الممهل للإصر لنجكم والمصالح

﴿ كَسَدُّيَتُ ﴾ رد ﴿ قَسَوْمُ تُسُوحِ ﴾ أهما عمصره، ورد وبد عصر آدم ﴿ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ ﴿ ١٠٥ ﴾ رشل بله، وما سُلُموا إرسال الرسل أصلا ولعا، أو لمّا ردُو ا واحدا معاهم وهورسولهم لسمهم رد الكل بوجود معش الكل ، أو لمنا كل رسول امر الإسلام الرسل كلهم

﴿إِذْ﴾ لِلهُ ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ أصلا ورحما لا إسلام ﴿نُوحٌ﴾ أصرلُ الرسل غُمرا ﴿ أَلا ﴾ محرَص ﴿ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ الله حال طوعكم دمكم

﴿ إِنِّي لَكُمْ ﴾ طرًا ﴿ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ معلومها وسنظكم وقدر كمحمد (ص) وسط الحمس إلى هردغ أو امر الله وأحكامه ومود له كما أمر وحكم.

﴿ فَأَتُقُوا آلَةٌ ﴾ وأَسْنَمُوا له ووخدوه ﴿ وأَطِيعُونِ ﴾ ﴿ ١٠٨﴾ اسمعوا مـ أمركم

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أداء الأو مر والأحكام والدعاء للسداد ﴿ مَـنَّ ﴾

﴿لاَّية﴾ دلالة لمن اعتبر ﴿وماكان أكثرهم﴾ أكثر قوم إبراهيم ﴿مؤمين﴾ به ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾ بتأخيرها لمحكمة

﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾ بنكديه لاشتراكهم في الدعاء إلى التوحيد وقوم مؤنث معنى ﴿إِد قَالَ لَهُم أَخُوهُم﴾ بنبا ﴿نوح أَلا تَتَقُونَ﴾ الله في الاشتراك به ﴿إِنَّى لَكُم رسول أمين﴾ فيكم ﴿فاتقوا الله وأطيعونَ وبما آمركم من توحيده

مؤكّد ﴿أَجْرِ﴾ كراء ﴿إِنْ﴾ ما ﴿أَجْرِىَ﴾ `رد سدل عمله ﴿إِلَّا عَلَى﴾ الله كرم ﴿رَبُّ ٱلْعَلْلَمِينَ﴾ ﴿١٠٩﴾ وهو القرام

﴿ فَآتُقُوا آللَةٍ ﴾ مولاكم ﴿ وَأَطِيعُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ اسمعوا ما علمكم كررًه
 مؤكّدا، أو لَمّا معلّل كلّ واحد وراء معلّل سواه

﴿ قَالُوهُ لَهُ ﴿ أَنْسُوْمِنُ لَكَ وَ ﴾ لحدل ﴿ أَنْسَعَكَ ﴾ أضاعت الرهط ﴿ آلَنْهَكَ ﴾ أضاعت الرهط ﴿ آلاً وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَا خَاصَلُ لَرَعَاعَ كَلَحَوْلَ، أو معدمو حدل أو للسؤال الحرصاء.

﴿قَالَ﴾ الرسول لهم ﴿وَمَا﴾ للسؤل ﴿عَلَمَى بِمَا﴾ أعمال ﴿كَاتُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿ ١١٢﴾ أراد لا أحاول علم ما عملوه الراسلاء ما أسؤوه والمسرم دعاءهم للإسلام.

﴿إِنَّ مَا ﴿حَمَائِهُمْ عَدَ أَعَمَائِيهِ ﴿إِلَّا عَلَى ﴾ انه ﴿رَبَى ﴾ لَمَ هُو الْمُعَلَّى عَلَى الله ﴿ رَبَى الله هُو رَبَى الله ﴿ وَمَا النَّصَةِ عَلَاهَا ﴿ لَوْ تَشْغُرُونَ ﴾ ﴿ اللهُ ﴿ وَمَا النَّمَ عَلَاهَا ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ ﴿ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

﴿إِنَّ﴾ مَا ﴿أَنَا إِلَّا﴾ رسول ﴿لَذِيرٌ﴾ مرِّوح مبدد لأهل لأحلام كلهم

وطاعته ﴿ وما أسألكم عليه ﴾ على الدعاء و ستبح ﴿ من ﴾ رائدة ﴿ أحر إن أجرى إلا على رب المالمين فاتقوا الله وأطيعون ﴾ كرر تأكيداً ﴿ قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون ﴾ الدين لا مال لهم ولا عن، عن عبر عبيرة، جعنوا تدح عؤلاء مانعا من إيمانيم ﴿ قال وما علمي ﴾ وأي عدم بي ﴿ بعا كانوا يعملون ﴾ عن بصيرة أم لا، وما عبي إلا اعتبار الطواهر ﴿ إل ) ما ﴿ حسابهم إلا على دبي ﴾ العدام مو طبهم لا علي ﴿ لو تشعرون ﴾ دلك لعلمتمو، ﴿ وما أنا يطارد المؤمنين ﴾ تصيباً لمتوسكم

سواء الأحاسل والكرام وأولوا العدم والمال ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ مصرح لأحكام اللهُ. أو ساطع هُوله لَمّا دل علاه الأدّلاء

﴿قَالُوا﴾ له ﴿ نَبْنِ﴾ اللام مؤكّد وموطّأ للعهد ﴿ لَمْ تَتَهِ﴾ عما هو كلامك وعملك ﴿ يَـنُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ اللّاؤا ردسوا و أهلكوا. أو رُموا ووْصموا

﴿قَالَ﴾ الرسول إعلام لمنا دعا علاهم، وهو ردّهم السداد لا همولهم وإليادهم له ودعا جَ ﴿ربُّ﴾ اللّهم ﴿إِنَّ قَوْمَى﴾ الممرسل الهم ﴿كَــُدُّنُونَ﴾ ﴿ ١١٧﴾ ردّوا

﴿ فَأَفْتُحُ ﴾ أَحَكَم ﴿ نَيْنَى وَنَيْنَهُمْ فَتُحاً ﴾ حكما ﴿ وَنَجْنِى ﴾ سلّم ﴿ و ﴾ سلّم ﴿ و ﴾ سلّم ﴿ و أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٨ ﴾ لك وسمع دعاءه ﴿ فَأَنْجُيْنَهُ و ﴾ لأنم ﴿ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٨ ﴾ لك وسمع دعاءه ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ و ﴾ كَلْ ﴿ مَلْنَ ﴾ أسمير ﴿ مَعْهُ ﴾ لَمّا رعرعوا ﴿ فِي ٱلْمُعَلَّكِ ﴾

ردع ﴿ ٱلْمَشْخُونَ ﴾ ﴿ ١٨٩ ﴾ إِنَالَهُ عَلَى

﴿ ثُمَّ أَغُرِقُنَا يَعْدُ ﴾ وراء سلامهم ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ ﴿ ١٣٠ ﴾ مند أرهاطه وشرُّ م وهُوَّام ما رعرعوا الودع

﴿إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ المسطور ﴿ لَأَيْةً ﴾ وادكارا لأهل الأحلام ﴿ وَمَا كَانَ ﴾

طمعا في إيمانكم ﴿إِنَّ مَا ﴿ أَنَا إِلَّا نَذْير مِبِينَ ﴾ للإندار بالحجة الواصحة.

﴿قَالُوا لَئِنَ لَم تَنَهُ يَا نُوحِ ﴾ عما نقرر ﴿لتكونن مِن المرجومين ﴾ بالحجارة أو بالمتم ﴿قَالَ رَبِ إِنْ قومي كَدَبُون ﴾ أَرْد أَنَّهُ إِنَمَا يَدْعُو عَلَيْهِم لَتَكَذَيْبُهُم الحق لالإبدَائِيم لَه ﴿فَافْتُح ﴾ فاحكم ﴿بِينِي وبينهم فَتَحاً ﴾ حكما ﴿ونجني ومن معي من المؤمنين ﴾ مما يحل بهم ﴿فَأَنْجِينَاهُ ومن معه في الفلك المشحون ﴾ المملوء ﴿ثُم أَعْرِقنا بعد الحائيم ﴿الْباتِين ﴾ من قومه ﴿إِنْ فِي ذَلْكَ لاَية ﴾ باهرة

أصلا ﴿ أَكْثَرُهُم ﴾ آمرهم ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ نله ورسوله

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ ﴾ الله ﴿ لَهُوَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ المكوّح المهلك للاعداء ﴿ ٱلرّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ المسلم للأوّداء.

﴿ كَذُّبُتُ عَادٌ﴾ رهط أصله اسم و بدهم والملأ ﴿ ٱلْمُرْسلينَ﴾ ﴿ ١١٣﴾ وذو رسال المرسل وأسا وما سلموه صلا، أو لمّا ردُّو، رسولهم سمهم ردَّ الكلّ لمد مرّ

﴿إِذْ﴾ لَمَّا ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُلُوهُمْ ﴾ صلا ررحند لرسول ﴿هُلُودٌ ٱلاَهِ محرّص ﴿تَقُونَ ﴾ ﴿١٣٤﴾ الله

﴿ إِنِّي لَكُمْ ﴾ كنكم ﴿ رسُولُ أُمينٌ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ معدرميد وسطكم. رمودج لأو مر والأحكام ومؤدَّ لها كما أمر ويخائلُهُ

﴿ فَأَنْفُوا آله ﴾ مولاكم ﴿ وأَطْلِيغُونَ ﴾ ﴿ ﴾ سمعه ما مرتم

﴿ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ الذوسير من مورات ، ﴿ من مرد الله الحرافي الله ﴿ وَمَن الله مَا الله وَ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

﴿ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العريز الرحيم ﴾

﴿كذبت عاد المرسلين﴾ أنت جعن أيبية وإد قال لهم أخه هد هدد ألا تقود إلى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطبعود وما أسأل أجرى إلا على رب العالمين دل تصدير القصص بدلك البعثة الدعاء إلى توحيد الله وطاعته، والأسباء منتشود فيه شرائعهم، ولم يطلبوا به مطمعاً دنيوب ﴿أثبنود بكل ديع﴾

إليادهم لأهل المرور ولهوهم معهم

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ مناصر الماء وسط الرمكاء، أو صروحا ودُوْرا سُوامِك ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ﴿ ١٢٩ ﴾ طمع دوامكم وسط دار الأعمال.

﴿ وَإِذَا ﴾ كُلَمَا ﴿ بُطَشْتُم ﴾ هو السطو والعطو مع التسول ﴿ يَطَشْتُمْ ﴾ إهلاكا أو لَدْما ﴿ جُبَّارِينَ ﴾ ﴿ ١٣٠ ﴾ لا رحم لكم

﴿ فَآتَٰقُوا آللَهُ ﴾ حل عملكم النبوء واطرحوه ﴿ وَأَطِيعُوذِ ﴾ ﴿ ١٣١﴾ اسمعوا ما أمركم وأدعوكم له.

﴿ وَآتُقُوا ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي أَمَدُكُم بِمَا ﴾ آلا، ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣٢ ﴾ لسطرعها وأورد معدّدا لها

﴿ أَمَدُكُم بِأَنْفُم ﴾ سوّام وبطوّاها ﴿ وَيُنِينَ ﴾ ﴿ ١٣٣﴾ امر عددهم وصلوا معها لَمَا هم أمدُوا الولاّد حال حيسيقي

﴿ وَجَنَّنَتٍ ﴾ محالَ دوحَ يَعَمَّ الإِنْ حَيَالِ وَالْأُوراد ﴿ وَعُيُودٍ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ مسل

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ رهط الأعداء ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظيم ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ حالا

عدما للمارة ﴿تعبثون﴾ سائها، إدكام أني أسفارهم يهتدون بالمحوم فيستعدون عنها، أو يحتمعون إليها للعنث بصل بحر بنهم، أو بنزوج الحمام ﴿وتتخذون مصانع﴾ مأخداً للماء أو حصونا وقصوراً مشيدة ﴿لعلكم﴾ كأبكم ﴿تخلدون﴾ أو ترجون الحلود فتحكمونها ﴿وإذا بطشتم﴾ بسوط أو سيف ﴿بطشتم جبارين﴾ مستعلين بالضرب والقتل بلا رأفة ولا تئت ﴿فاتقوا الله ﴾ في ذلك ﴿وأطيعون﴾ فيما أمركم به ﴿واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ﴾ من يصروب إلنعم ﴿أصدكم بأنعام وبئين وجنات وعيون ﴾ أجمل النعم أولاً، ثم فصل بعصها بما يعلمونه

ومألا لهوله أو طوال ممدود مآلا لو أدرككم السام حال العدول والصدود. ﴿قَالُوا﴾ لَهُ لَا إِرْعُواء عَمًّا عَمَل الوَّلَاد آلرؤساء ﴿سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظَتَ﴾ إصلاحا ﴿أَمْ لَمْ تَكُن﴾ أصلا ﴿مِنَ﴾ الملأ ﴿آلُو عَظِينَ﴾ ﴿ ١٣٦﴾ وكلامك

مردود دواما

﴿إِنْ ﴾ ما ﴿ هَمْدُأَ ﴾ الحال وهو هلاك رهط وؤلّاد رهط وعطو الصروح الأصاعد والدور السوامث وما عداها، أو كلامث ومروّعك ﴿إِلَّا خُلُقُ ﴾ معهود الأمم ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ أو ولعهم.

﴿ وَمَا لَكُنَّ ﴾ أَصِلا ﴿ بِهُمَلَّابِينَ ﴾ ﴿ ١٣٨ ﴾ لا لدار الأعمال ولا لسمعاد

لعدمه سرمدا

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ ردّوا رسولهم أُفَوِدا ﴿ فَأَهْلِكُنَهُمْ ﴾ أهمكهم الصوصر ﴿ إِنَّ فَسَى دَ لَكَ ﴾ المستطور ﴿ لأَيْسَةً ﴾ وَإِنْ كَيْرِا ﴿ وَأَمْلِكُنَهُمْ ﴾ أَكْثَرُهُم ﴾ مرهم ﴿مُؤَمنينَ ﴾ ﴿ ١٣٩﴾ لله ورسوله

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبُّك ﴾ مولاك ﴿ لَهُقَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ المكترح المهلك اللاعد ، ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٤٠ ﴾ المُسلِّم للأودُ ،

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُّودُ ﴾ رهط صالح ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ١٤١ ﴾ ردُّوا إرسال الرسل

﴿إِنِي أَخَافَ عَلَيكُم عَذَابِ يُومُ عَظْيِمٍ ﴾ في الديا والأحرة

<sup>﴿</sup>قالواسواء عليها أوعطت أم لم تكر من الواعظين ﴾ أصلا فلا نقلع عما حر فيه، لم يقابلوا أوعطت أم لم تعط عدولا إلى الأبلغ ﴿إِنَ ﴾ ما ﴿هذا ﴾ الدي حثتنا به ﴿إلا خلق الأولين ﴾ اخبلاتهم وكدبهم أو ما خلقها إلا حلقهم بحيا وبعوت ولا بعث ﴿وما نحن بمعذبين ﴾ كما ترعم ﴿فكذبوه فأهلكناهم ﴾ بالربح بتكديبهم ﴿إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾

رأسا وما سلّموه أصلا، أو لَمَّا رَدُّوا رسولهم لسمهم رَدَّ الكلّ لوحود دعواهم طرًا. أو لَمَّا كلّ رسول أمر لإسلام كلهم كَما مرّ

﴿إِذْ﴾ لَمَّا ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ أصلا رَرَحِمَا ﴿صَلََّلِحٌ﴾ ألا محرّص ﴿أَلَا تَتَقُونَ﴾ ﴿ ١٤٢﴾ الله مولاكم

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ ﴿ ١٤٣﴾ مودع أوامر الله وأحكامه ومؤدَّ لهاكما أمّر وخكّم

﴿ فَأَتَّقُوا آللَهُ ﴾ وَأَسْلِمُو لِهُ وَحَدَهُ ﴿ وَأُطِيعُونِ ﴾ ﴿ ١٤٤﴾ اسمعوا ما أمركم وأعرفه

﴿ وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أداء أوامر لله وإعلامها لكم ﴿ مِنْ ﴾ مؤكّد ﴿ أَجْرٍ ﴾ كراء ﴿ إِنْ ﴾ ما أنّه ﴿ وَبُ اللّه ﴿ وَبُ اللّه الله ﴿ وَبُ اللّه الله ﴿ وَبُ اللّه الله وَ بُ اللّه الله وَ بَ اللّه الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَالله والله وال

﴿ أَتَتْرَكُونَ ﴾ رهبط السُوَّةَ ﴿ فَلَيْ مَنَا ﴾ الاه ﴿ هَلْهُمَا ﴾ دار الأعمال ﴿ عَامِنِينَ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ شالاما الآلام والسام

﴿ فِي جَنَّنْتٍ ﴾ محال دوح و حمال وأوراد ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿ ١٤٧ ﴾ صَهَاء ماء

﴿ وَ ﴾ صروع ﴿ زُرُوعٍ وَ ﴾ سكك ﴿ نَخْلِ طَلَقْهَا ﴾ أول طالع حملها ﴿ هَضِيمٌ ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴾ موصولُ وصل كسره مع كسر، أو سهو سهل، أو مدرك كامل،

﴿ كذبت ثمود المرسلين إد قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتتركون ﴾ إلكار ﴿ في ما ههنا ﴾ من العم ﴿ آمنين ﴾ الزوال ﴿ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم ﴾ لطبف صاف للطف طلع إناث النخل أولين

أو محطوم مكسور لعدَّ الحمل.

﴿ وَتَسْتَحِتُونَ ﴾ هسو السحل ﴿ مِنَ ٱلْعِبَالِ ﴾ ٱلصّمَ ﴿ يُبَوْنَا ﴾ دُورا ﴿ فَنْرِهِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ ثَهَارا أو أهل سرور .

﴿ فَأَ تُقُوا آللَهُ ﴾ وأسلموا له ﴿ وَأَطِيعُونَ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ اسمعوا ما أمركم ﴿ وَلَا تُطيعُوا ﴾ أسلا ﴿ أَمْرَ ﴾ الأرهاط ﴿ ٱلْمُسْرِقِينَ ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ أعداء الله عموما، أو هم مهلكو عرمس صالح

﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لرمكاء وهو عدم إسلامهم وحدلهم لديم ﴿ ولا يُصْلحُونَ ﴾ ﴿ ٢٥٢﴾ وهو الإسلام والعدّل

﴿ قَسَالُوا﴾ المسالح ﴿ إِنْسَا﴾ من ﴿ أَنْتَ﴾ صالح إِلَا ﴿ مِسَنَ﴾ الرهبط ﴿ ٱلْمُسْخُوِينَ﴾ ﴿ ١٥٣﴾ اللَّاوَا سحروا سُجرا أَنَهِ وطاح أحلامهم

﴿ مَا أَنْتَ ﴾ صالح ﴿ إِلَّا يَبَسِ مُثَلُنَا ﴾ "كلا وعلم ومصدا وسلحا أداء المسوطر ﴿ فَأَتَ ﴾ هسلَمُ ﴿ بِسُايةٍ ﴾ السداد أشركَ ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ﴾ الرسل ﴿ الصّدقين ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ كلام

﴿قَالَ﴾ لَهُم صَالِح ﴿هَـذِه نَاقَةٌ﴾ وراء ما سلَّها انه مما العرمس لذعاء لرسول كما سألوا ﴿لَـها﴾ وحدها ﴿شِيرْبٌ﴾ سنهم مناء ﴿وَلَكُمْ ﴾ كلكم

عسح وهو الرطب، وأفرد المحل الدكر لفصلها ﴿ وتستحتون من الجبال بيوتا فارهين ﴾ حادثين بمحتها أو نظرين ، وقرئ فرهين ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ﴾ لا تطيعوهم فنسب للأمر محار ألله إلله يقسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ أي فسادهم خالص عن الصلاح ﴿ قالوا إنما أنت من المسحرين ﴾ لدين سحرو كثيراً حتى لا يعقلوا ﴿ ماأنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ﴾ في دعواك ﴿ قال هذه ناقة لها شرب ﴾ صبب من الماء ﴿ ولكم شرب

﴿شِرْبُ ﴾ سهم ما، ﴿يَوْم مَّعْلُوم ﴾ ﴿ ٥٥١ ﴾ لكم

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّهِ ﴾ لَدُم أو خسم ورد علس الكوماء ماءهم كلّه حال سهمه وما لها عَلَس عصر سهمهم أو إهلاك ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ ﴾ حَ ﴿ عَذَابُ يَـوْمٍ عَظيم ﴾ ﴿ ١٥٦ ﴾ عسر

و فَسعَقُرُوهَا﴾ أهممكوها والمهمث واحمد متماهم وما سواه أمروه وفأصبحُوا﴾ فدروا ﴿ تعميلُ ﴿ ٥٧ ﴾ شدًام حال هلاكها روع حلول ألم واصر لا هودا. أو فعدد إحساس الإصر وهو ما عادلهم

﴿ فَأَحَدُهُمْ ﴾ مسبه ﴿ ٱلْعَدَابُ ﴾ الموعود وهلكوا كلهم ﴿ إِنَّ فِي دُلك ﴾ مسطور ﴿ لأَيةٌ ﴾ والذكرا ﴿ ومَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ امرهم ﴿ مُؤْمنينَ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾ لله ورسوله صالح ولو اسلم أمر هم أو سروم العلول لَكُ دشروا وعصموا كما عصم الحمس عمّا عدله

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبُّكُ لَهُوَّ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ المكوّح المهلك للاعداء ﴿ وَإِنَّ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ كامل الرُّحْم نمسلم للأوداء

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ ﴾ الرسول ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ١٦٠ ﴾ ردُوا إرسال الرسل رأسا وما سلّموه أصلا. ولمّ ردُوا رسولهم لسمهم ردّ الكلّ لِمَا مرّ

﴿إِذْ﴾ لَمَّا ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ أصلا ورَحِما ﴿لُوطٌ أَلَا﴾ محرَص ﴿تَتَقُونَ﴾ ﴿ ١٦١﴾ الله

يوم معلوم فلا تحاوروه إلى شربها ﴿ ولا تمسوها بسوه ﴾ كعفر وأدى ﴿ فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها ﴾ أسند فعل النعص إلى الكل لرضاهم ﴿ فأصبحوا تأدمين ﴾ على عقرها حين عابو العداب ﴿ فأخذهم العذاب ﴾ الموعود ﴿ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾.

﴿ كَذَبِتَ قُومُ لُوطُ المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطُ ألا تتقون إني لكم رسول

﴿إِنِّي لَكُمْ ﴾ طرًّا ﴿رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ ﴿ ١٦٢ ﴾ معلومها وسطكم أو مودع المصالح والحِكَم والأوامر والأحكم، ومؤدًّ لهاكم أمر الله وحَكَم

﴿ فَأَيُّقُوا آلله ﴾ وَأُسلموا له ﴿ وَأُطِيعُونِ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ اسمعوا ما أمركم

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أد ، الاوامر والأحكام وإعلامها لكم ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد ﴿ أَجْرٍ ﴾ كرا، ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَجْرِي ﴾ أرد العدل ﴿ إِلَّا عَملَى ﴾ الله كرما ﴿ زَبُّ آلْعَملَمِينَ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ كلهم

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذَّكُرَانَ ﴾ إكساءهم ﴿ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ أولاد دم مع عدَّ الأحد س

﴿ وتذرُونَ ﴾ هو الودع ﴿ ما ﴾ أعراسا أو احداحا لها ﴿ خلق لكُمه ﴾ مسسكم ﴿ رَبُّكُم ﴾ أعراسكم ﴿ سلَّ مسسكم ﴿ رَبُّكُم ﴾ أعراسكم ﴿ سلَّ أَنَّمُ قَوْمٌ عادُونَ ﴾ ﴿ ١٦١ ﴾ بالجالال واضيجوا إلحرام

﴿قَالُوا﴾ عداءً وطلاحا درسوبهم ﴿ لَنِنَ لَمْ تَنْتُهُ﴾ هو الإرعواء عمد هو عملك وهو لصدّ والردع ﴿ يسلُوطُ لتكُونَنَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلمُخْوَجِينَ ﴾ ﴿ ٢٦٧ \* هو الإدلاع هو الإدلاع

﴿قَالَ﴾ لَهُم لُوطَ ﴿إِنِّي لِغَمَبِكُم﴾ لسوء ﴿ مِن ﴾ الرهبط ﴿ ٱلْتَقَالِين ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ الكَرُّه الحُرَّد كمال الكره والحرد.

أمين فاتقوائله وأطيعون وماأسألكم عليه من أجرإن أجرى إلا على رب العالمين أتأتون الذكوان من العالمين أس لناس مع كثرة الإناث فيهم. أو من بين من يحكم من الحيوان احتصصتم بدلك ﴿ وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أمتعدون حد الحلال إلى الحرام ﴿ قالوا لن لم تنته يا لوط ﴾ عن بهيا وتقيع أمرنا ﴿ لتكونن من الصخرجين ﴾ من بلدن كأسهم كنابوا يسعفون سمن

﴿ رَبِّ ﴾ اللهم ﴿ نَجِنِي ﴾ سَلُم ﴿ وَأَهْلِي مِمَّا ﴾ دماه للمصدر ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٦٩ ﴾ حدٌ عملهم وإصره .

وسمع دعامه ﴿فَنَجَيْنَهُ ﴾ لوطا ﴿وَأَهْلَهُ ﴾ أهل داره وطُوّعه ﴿أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ ١٧٠ ﴾ ممّا حلّ رهطهم.

﴿إِلَّا عَجُوزاً﴾ كِرْدِجا أراد عرسه المحمّ هلاكها لِـودُها عـملهم وعـدم اسلامها للوط ﴿فِي﴾ الرهط ﴿ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٧١ ﴾ وسط المصر أو الهَلَاكِ لِمَا ورد وصلها عرمس وسط الصراط وأهلكها.

﴿ثُمَّ﴾ لَمَّا سَلَم أهله ﴿ دَمَّوْنَا﴾ دمرَه أهلكه إهلاكا هكرا أو إهلاكا كاملا وأصله كَسر لا إصلاح له ﴿ ٱلْأَخَرِينَ ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ سواهم.

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم ﴾ الرهط المسكور ﴿ مُطَرَآ ﴾ عراس ﴿ فَسَاءَ سَعَلُ ﴾ الرهط ﴿ الْمُسْدَوِينَ ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ مطرفين

﴿إِنَّ فِي ذَ لِكَ المسطَوَّدَ ﴿ لَأَيْهُ ﴾ إلله المسطورة ﴿ لَأَيْهُ ﴾ إعلامًا واذكارا ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ أمرهم ﴿ مُوَّمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٧٤ ﴾ لله ورسوله لوط ولو أسلم آمرهم أو ساووا أهل العدول لسلموا عما وصلهم كالحمس.

﴿ وَإِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ لَهُوَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ المُكَوِّحِ المهلك للأعداء

يخرحونه ﴿قال إنى لعملكم من القالين﴾ المبعصين ﴿ رب نجنى وأهلى مسما يعملون ﴾ من وباله ﴿ فنجيناه وأهله أجمعين ﴾ يشمل من آمن به لأنه باهلهم ﴿ إلا عجوزاً ﴾ هي امرأته ﴿ في الغابرين ﴾ النقين في المذاب لرضاها بنقطهم وإعانتها لهم ﴿ ثم دمرنا الأخرين ﴾ أهلكاهم بالايتفاك ﴿ وأمطرنا عليهم مطراً ﴾ ححارة أتبعناهم إياها، أو على شداذهم فأهلكاهم بها ﴿ فساه مطر المتقرين ﴾ مطرهم واللام للجنس ﴿ إن في ذلك لاّية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٧٥ ﴾ كامل الرُّحْم المُسَلِّم للأودَّاء.

وَكُونَا أَلْمُ مَحَلُ الكلاء الوَلاء والدوح الموصول اطرارها مما السدر والأراك والدوم ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ( ١٧٦ ﴾ زدُوا إرسال الرسل رأسا وما سلموه أصلا، أو لَمَّا رَدُوا رسولهم لسمهم ردَ الكلّ لِمَا مر ﴿ إِذْ ﴾ لَمَّا ﴿ وَقَالَ لَهُمْ ﴾ الرسول ﴿ شُعَيْبٌ أَلا ﴾ محرّص ﴿ تَمَتُّونَ ﴾ ﴿ إِذْ ﴾ محرّص ﴿ تَمَتُّونَ ﴾

﴿ ١٧٧﴾ الله مولاكم.

﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ سودع أوامر الله وأحكامه ومؤدَّ لَهَاكما أمر وخكَم

وَنَا تَقُوا آفَة ﴾ وأَسْلِمُوا له ﴿ وَأَشْلِيمُونِ ﴾ ﴿ ١٧٩ ﴾ اسمعوا ما آمُركم. ﴿ وَمَا أَسْنَلُكُمْ مَلَتِهِ ﴾ أَوَا الْأُوامِ وَالْإِحكام وإعلامها لكم ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد ﴿ أَجْسَرٍ ﴾ كِراء ﴿ إِنْ ﴾ مَا رَوْلَجُورِي ﴾ أُولِد الجِدل ﴿ إِلَّا صَلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبُّ آلْمَنْلُمينَ ﴾ ﴿ ١٨٠ ﴾ كلّهم.

﴿ أَوْقُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ أكملوه ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ﴾ الرهبط ﴿ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ اللَّاوُا عملهم الوكس.

﴿ وَزِنُوا ﴾ أرطلوا ﴿ بِٱلْقِسُطَاسِ ﴾ المرطل ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ ١٨٧ ﴾ السواء القدل.

العزيز الرحيم﴾.

<sup>﴿</sup> كَذَبِ أَصِحَابِ الأَيْكَةُ المرسلين ﴾ الأَيْكَةُ الشجر الملتف، وهي غيضة بقرب مدين يسكنها قوم بعث إليهم شعب ﴿إذْ قال لهم شعيب ألا تتقون إنس لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على دب العالمين أوقوا الكيل ﴾ أنموه ﴿ ولاتكونوا من المخسرين ﴾ الناقصين ﴿ وذنوا العالمين أوقوا الكيل ﴾ أنموه ﴿ ولاتكونوا من المخسرين ﴾ الناقصين ﴿ وذنوا

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ﴾ هو الوَكس ﴿ النَّاسُ أَشْيَا مَهُمْ ﴾ أموالهم دراهمهم وسواه ﴿ وَلَا تَعْفَوْا ﴾ هو المأس ﴿ فِي آلْأَرْضِ ﴾ الرمك، ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ طُلّاحا إهلاك للإدرار وعظواً للأموال الحرام وحسما للصرط، وهو حال مؤكد لمدلول عملها.

﴿ وَٱلْتَقُوا﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ وصوركم وعدل صوركم ﴿ وَٱلَّجِيلَّةَ ﴾ الأمه ﴿ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ عيدا

﴿ فَسَالُوا﴾ لرسوبهم عداء ﴿ إِنْسَا﴾ ما ﴿ أَنْتَ ﴾ إِلا ﴿ من ﴾ الرهط ﴿ أَلْمُسَحَّرِينَ ﴾ ﴿ ١٨٥ ﴾ اللاؤا سحروا سحرا مكره وطاح أحلامهم أو مكرو ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَا بِسرٌ ﴾ أحد أولاد دم ﴿ مَثَلَبنا ﴾ اكلا للطعام وعلسا لنما، وذكاسا ومصدا وسلحا وأداء للوطر، وكله الإحراء للإرسال

﴿ وَإِنَّ مَوْكَدُ مَطُرُوحِ الْأُمَدُ كَمَا ذَلَٰ اللَّهِ ﴿ لَمُظَّنَّكُ لَـمِنَ ﴾ أهـال الإذَّعاء ﴿ ٱلْكَـٰذِيينَ ﴾ ﴿ ١٨٦ ﴾ كلاما حال دَعَوْاكِ الأَلُوكِ

﴿ فَأَسْقِطْ ﴾ ادعُ الله لما طرح ﴿ عَلَيْنَا كَسَـغَا ﴾ كـــرا ﴿ مِّـنَ ٱلسَّـمَآءِ ﴾ المعهود أو الطحاء ﴿ إِن كُنتُ مِنَ ﴾ الرسل ﴿ ٱلصَّـدِقِينَ ﴾ ﴿ ١٨٧ ﴾ كلاما وإذَّعا، للأَلوك.

بالقسطاس المستقيم الميران السوى عبد القاف وكسره ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ لا تنقصوهم حقوقهم ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ بالفتل، وعيره حال مؤكدة ﴿ واتقوا الذي خلقكم و لجبلة ﴾ دوى الحلة وهي الحلفة أي والخلائق ﴿ الأولين قالوا إنها أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا ﴾ الواو يعيد أنه جمع مين وصفين مناهين لمرسالة ﴿ وإن ﴾ المنخففة ﴿ فنظنك لمن الكاذبين ﴾ في دعواك واللام فارقة ﴿ فأسقط علينا كسفا ﴾ فطعة ﴿ من السماه إن

﴿ قَالَ ﴾ الرسول لهم ﴿ رَبِّي ﴾ المنك الحكم العدّل ﴿ أَعُلُمُ ﴾ كامل العلم ﴿ بِمَا ﴾ كل عمل ﴿ تُعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٨٨ ﴾ وما هو عدل أعمالكم وله الحكم والطول كلّم أراد إصركم وحدًكم عامل معكم و ما الأعمالكم، وسَلَّط علاكم إصرا وحدًا أراد ،

وفَكُذُبُوهُ رسول، وفاحدُهُمُ مُنسبه وأهلكيه وعدال وفي المؤلف يدوم الفطلة الزيم الفطل علاهم رحم أولا لأروح عماهم وأحصه لحق ولحد إدرارهم هلاكا للحرولاح بهم لرحم و اسوا المنظروح أمنصر الركام النمص علاهم مدرا كم سار ولا في تماه لاصر الوارد عاهم الاكان عدال عدال عوال عطيم والمراكد سار ولا الله الله المال المراد عاهم الاكان عدال عوال علاهم المالة المالة

مَّ وَإِنَّ فَنَى ذَ لَكَ ﴾ المستدر ﴿ لَأَيَّةٌ ﴾ إلىلاما بريان الحار الاحلام ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ أمرِهم ﴿ مُُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ تَتَكَثُّ اللهِ ورسوله

﴿ وَإِنَّ لَهُ اللهُ ﴿ وَلَكَ ﴾ مراك ﴿ لَهُو ﴾ وحدا ﴿ أَلْعَزَيْرُ ﴾ لَمُكَثِّح المسات الجُعداء ﴿ أَلْرَحْمِمُ ﴾ ﴿ ١٩١﴾ كهمل الرُّحْمِ النسسَم للأوقاء ركن ماكر راحك ما ما عول حاركل مسود، ورساء به وسط الصدور في كما لا تسرف واصراء الاذكار والإعلام

كنت من الصادقين قال ربى أعلم بما تعملون وبحرائه الذى استوحتموه من كست وعبره فنزلوه كم وفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة همى سحة أظلتهما عد حرشديد أصاعم سعة أيام، فأمطرت عليهم ناراً فاحرقتهم وإنهكان عذاب يومعظيم ان في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيم قص سع قصص هذا حره تسنة لرسوله منتجرة وتهديداً للمكذبين به الما اصاب الأمم يتكديب لرس

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ الكلام المرسل ﴿ لَتَنزِيلُ ﴾ الله ومرسله ﴿ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ ١٩٢﴾ صروع العالم كلهم.

﴿ فَزَلَ ﴾ ورد ﴿ بِهِ ﴾ الكلام المرسل ﴿ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ ﴿ ١٩٣﴾ مَودَعَ الْأَمِينُ ﴾ ﴿ ١٩٣﴾ مَودَعَ الْأَمرار والْحِكَم، وهو ملك الرسل المعهود سَمّاه رؤحا لَمّا أصل الأملاك كلها الروح، أو لَمّا أصله روح الله المسموح لآدم، أو هو اسم علم.

﴿ عَلَىٰ قُلْبِكَ ﴾ علاك وأورد الرّوع لَمّا هو محل الإدّكار، والمراد الإدّكار وهو محلّها وسطا، وأمد وهو محلّها وسطا، وأمد محلّها لوح الحس العامل وصلا وحدّا لا ركود له أصلا حال الدكاس وعدمه ﴿ لِتَكُونَ ﴾ محمّد(ص) ﴿ مِنَ ﴾ الرسل ﴿ الْمُندِّرِينَ ﴾ ﴿ ١٩٤ ﴾ أهل العالم

﴿ بِلِسَانِ ﴾ كلام ﴿ عَرْبِي ﴾ محار لأولاد ماء السماء، وهو كلام هود وصالح واسماعل وصهر رسول الهوتترماعية صلعم ﴿ مُبِينٍ ﴾ ﴿ ١٩٥ ﴾ مسطع مصحّح عمّا حولَه العوام.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ الكلام المرسل وإدِّكاره أو مدلوله ﴿ لَقِي زُبُو ﴾ طروس الرسل ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٩٦﴾ اللاوْا رحلوا أمامك.

﴿أَ﴾ ما علموا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ﴾ لأولاد ماء السماء ﴿ وَالِيهُ علما لعلمهم سداد محمد (ص)، أو صَمح كلام الله المرسل علاء ﴿ أَن يَعْلَمَهُ ﴾

<sup>﴿</sup>وَإِنَّهِ ﴾ أي القرآن المشتمل على هذه القصص وغيرها ﴿ لَتَمَنَّ لِللهِ العالمين ﴾ تقرير لحقيقتها وإشعار بإعجاز الفرآن ﴿ نَوْلَ بِهِ الروح الأمين ﴾ عليه جبرئيل، سمي روحاً لأنه به يحيى الدين أو لأنه روحاني ﴿ على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربى مبين ﴾ بين المعنى ﴿ وإنه ﴾ أى ذكر القرآن ﴿ لقي زبر الأولين ﴾ كتبهم السماوية ﴿ أو لم يكن لهم آية ﴾ على صحة القرآن، أو صدق

محمدا(ص)أو كلام الله ﴿ عُلَمَانَوُ البَيْنَ ﴾ اولاد ﴿ إِسْرَ مِيلَ ﴾ ﴿ ١٩٧ ﴾ كولد سلام وأعداله.

﴿ وَلَوْ نُزُلْنَهُ ﴾ الكلام المرسل كما هو ﴿ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴾ واحد الحمراء واحده كأحمر

﴿ فَقَرَأَهُ الكلام المرسل ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أهل الحرم ﴿ مَا كَاتُوا بِهِ ﴾ الكلام المسطور ﴿ مُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾ شداد لكمال عدراهم وحسدهم وسمودهم ﴿ كَذَ لِكَ ﴾ كما سلك عدم الإسلام حال درس واحد الحسراء، أو الكلام المرسل علاء ﴿ سَلَكْنَهُ ﴾ عدم الإسلام حال درس محمد (ص)، أو الكلام المرسل علاء ﴿ قِي قُلُوبِ ﴾ الأمم ﴿ أَنْعُجُرِمِينَ ﴾ ﴿ ٢٠٠ ﴾ أهل السوء وعدم اسلامهم لحسدهم ووحر صدرهم

﴿لَا يُتَوْمِنُونَ بِهِ الكلالم الديرين أصلا ﴿ حَتَى برَوا ﴾ إحساسا ﴿ أَلْمَدُابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴾ المَوْتَمَ حَالا كُمَا عَنَ حال الأَمَم الأَوَل.

﴿فَيَأْتِيَهُم﴾ الحدّ المؤلم حلولا وورودا ﴿بَغْتَةً﴾ دروء ودهم حالا أو

محمد على الله الذي الملمه علماه بنى إسرائيل كابن سلام وغيره أي علمهم ببعثه من كنيهم ﴿ ولو نزلناه ﴾ كما هو ﴿ على بعض الأعجمين ﴾ الذيس لا يحسنون عربية أو بلمة العجم ﴿ فقوأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ﴾ عنادا أو أنفة من اتباع العجم، قال عَلَيْتُونُ لو برلنا القرآن على العجم ما آست به العرب وقد نبول على العرب فآمنت به العرب وقد نبول على العرب فآمنت به العجم ﴿ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ﴾ أى مثل إدخالنا القرآن مكذبا به في قلوبهم بقراء تك عليهم، وأسيد إليه تعالى كناية عن تبحكه مكذبا به في قلوبهم كأنهم جبلوا عليه بدليل إسناد ﴿ لا يؤمنون به ﴾ إليهم ﴿ حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بمجيئه ﴿ فيقولوا ﴾ يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بمجيئه ﴿ فيقولوا ﴾

مآلا ﴿ وَ﴾ الحال ﴿ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٢﴾ حلوله.

﴿ فَيَقُولُوا ﴾ تَحْسَرا وسَدَم ﴿ هُلُ ﴾ للسؤال ﴿ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾ ﴿٢٠٣﴾ هو الإمهال والمراد أمهلوا ولوماصلا

﴿ أَ﴾ سلموا ﴿ فَيِعَذَابِنا﴾ وروده ﴿ يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٤﴾ إلهاداككلامهم أمطراه وحالهم حال ورود الإصر والحدّ رُوّم الإمهال .

﴿ أَ﴾ حصل ﴿ فَرَءَيْتَ ﴾ حسًا والمراد أعلم ﴿ إِنْ مُتَّعْنَاهُمْ ﴾ أعطوا أموالا وأولادا وألاء ﴿ منين ﴾ ﴿ ٢٠٥ ﴾ مُددا مدادا ودُهُورا طوالا

﴿ ثُمْ جَاءَهُمْ مَّا ﴾ رسر وحد ﴿ كَانُوا ﴾ أولا ﴿ يُوعِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴾

﴿ مَا ﴾ المسوال أو تُلاعدام ﴿ أَهُنَى ﴾ صدُّ وردٌ ودرة ﴿ عَنْهُم ﴾ ما حنهم ﴿ مَا ﴾ أولاد وامواد والاه ﴿ كَانُوا ﴾ الْوَلاَ ﴿ يُمَتَّعُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٧ ﴾ أولامالالمصدر ﴿ وَمَا أَهُلَكُنا ﴾ أولا ﴿ مِن ﴾ مؤكد لمداول اماله ﴿ قَرْيَهِ ﴾ أواد أهلها ﴿ إِلَّا لَهُ لَهُ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ذِكْرَى ﴾ أو هو مصدر للهول، أو معلَل له، أو للإهلاك، أو حال، أو مدح للهُوّال والمراد أهل اذكار ﴿ وَمَا كُنّا ﴾ حال إهلاكهم ﴿ ظَلْمِين ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴾ تلاهم لمها عملوا أوّلا الحدّ الأعمال وصاروا أهلاً للهَلاك وأعْلِموا أوّلا الحدّ الإهلاك

بدما ﴿ هل تحي منظرون﴾ تنزمي.

﴿أَفِيعِدَانِنَا يَسْتَعِجُلُونَ﴾ توبيح نهم نتهكم أي كيف يستَعجله مَن إذا بزل به سأل النظرة؟ ﴿أَفرأَيتَ﴾ أخرني ﴿إن متعناهم سنين ثم جامعه ماكانوا يوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا يعتعون ﴾ لم يعن عبهم تمنيعهم في رفع العداب ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ﴾ رسل تبدر أمنها بالحجح ﴿ذكبرى ﴾ تذكرة، تصبت عنة أو مصدراً لأنها سعنى الابذار أو ورفعت حبراً لمحدوف ﴿وماكنا

لعملها وأهلكوا، أو لعدم طرحهم لَهَ، وورد ردًا لكلام أهل العدول ما ادّعه محمد(ص) كلام الله هو كلام الوسو س وعسكره.

﴿ وَمَا تَسْتُرَّلُتْ بِمِهِ الكلام المرسل لمحمّد صلعم وما أورده ﴿ الشَّيَطِينُ ﴾ ﴿ ٢١٠ ﴾ الوسواس وطُرْعه كما وهمه الأعداء

﴿ وَمَا يَنْبَغِي ﴾ هــو الصلوح والحراء ﴿ لَهُمْ ﴾ ورودهــم معه ﴿ وَمَـا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ﴿ ٢١١ ﴾ ما لهم ألو للورود المسصور

﴿إِنْسَهُمْ﴾ الوسدواس وطُدُوعه ﴿عَدِنَ ٱلسَّدِعُ ﴾ ككدلام الأملاك ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ ﴿ ٢١٢﴾ هو ردّ والطرد، والمردم بيد أنو تسمع مماهم لأملاك بدّ إدر رهم ركس لا وام لها معهم، وكلام إنه لعمومه الحكم والمصالح

﴿ فَلا تَدُعُ مَعَ آللهِ ﴾ الواحد الأجِلةِ النَّفِيكِيدِ ﴿ السَّهَا عَاجَــرَ ﴾ سـواه كــمـ دغوك ﴿ فَتكُونَ ﴾ حال طوعك ما دغوك له معدّرة ﴿ مَن ﴾ الأمم ﴿ ٱلْمُعدّبِينِ ﴾ ﴿ ٢١٣﴾ معاد الكلاه مع رسول أنه صلعم والمرّد هول سود

﴿ وَأَنْذِرُ ﴾ رَبِّحَ ﴿ عَشِيرِتُكَ ﴾ رهفك ﴿ الْأَقْسِرِينِ ﴾ ﴿ ٢١٤ ﴾ لَكَ مَمَّدُ سواهم، وهم أولاد و لد والده وأولاد والد والد والده وما ورءهم، وأغلَمهم ورَوَّعهم كما أمره عد، لمَّا صعد طودا سامك ودعا أهل الأرحام الأحمَّ، وكلَّم لا

ظالمين فيهلك عبر الطائمين ﴿ وما تنزلت به الشياطين ﴾ كما رعم الكمرة أنه من حسن ما يلقي الشياطين الى الكهار ﴿ وما ينبغي لهم ﴾ يصح لهم التسزل به ﴿ وما يستطيعون ﴾ ذلك ﴿ إنهم عن السمع ﴾ نكلام لملائكة ﴿ لمعزولون ﴾ ممنوعون بالشهب ﴿ فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين ﴾ جبيح له عَيْبَوْهُ ليسرداد إخلاص ولطف للمكلمين

﴿وأندر عشيرتك الأقربين﴾ مبندة مهم الأقرب فالأقرب ﴿واخفض

أملك لكم أمرا ما أسلموا، رواه محمّد ومسلم.

الله

﴿ وَآخُفِضُ ﴾ حطّ ﴿ جَنَاحَكَ ﴾ وسهل حراك ﴿ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ أطاعك ﴿ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢١٥ ﴾ لك سدادا أو هم أهل الوحود .

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ احتاؤك وما أطعرك ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنِّي بَرِيَّ ۗ ﴾ طاهر سالم ﴿ مِّمَّا ﴾ عمل سوء ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٢١٦ ﴾ وهو طوع إلنه سواه وما وراءه أو «ما» للمصدر

﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾ عزل ﴿ عَلَى ﴾ الله ﴿ ٱلْمَعَزِيزِ ﴾ المُنكَوَّحِ المُهْلِكُ للاعداء ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ ٢١٧ ﴾ كامل الرُّحْم المُسَلِّم للأوِدَّاء، وَكِلَّ أمورَكُ كَلُه له ﴿ ٱلَّذِى يَرَ كَ ﴾ محمد (ص ) ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ ﴿ ٢١٨ ﴾ سَمَرا لأداء ما أمرك

﴿ وَتَسْفَلُنُكَ ﴾ حولك ﴿ فِنْنَ ﴾ أَذا معا أَمْرِكُ الله أَداهِ هَا مع ﴿ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ ﴿ ٢١٩ ﴾ للهُ يُرْجِيكِ مِنْ سِينَ

﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ هُوَ ﴾ وحد ، ﴿ ٱلسَّعِبَعُ ﴾ لكلامك ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ٢٢٠ ﴾ لأعمالك وأحوالك طرًا

﴿ هَلَ أَنْبُنُكُمْ ﴾ أُعلَمكم أهل الحرم ﴿ عَلَىٰ مَن ﴾ مرد ﴿ تَسَرُّلُ ﴾ عـلاه ﴿ ٱلشَّيَنْطِينُ ﴾ ﴿ ٢٢١ ﴾ الوسواس وطُوّعه لإعلام الولع والمكر .

جناحك ﴾ ألن حانبك ﴿ لمن اتبعث من المؤمنين ﴾ ويراد بالمؤمنين من صدقوا بالسنتهم ﴿ قَإِنْ عصوك ﴾ أى قومك ﴿ فقل إنى برىء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم ﴾ فورض أمرك البه ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ في التهجد ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ وتصرفك في المصلين بالقيام والركوع والسجود والقمود حين تأمهم ﴿ إنه هو السميع ﴾ لقولك ﴿ العليم ﴾ نباك.

﴿ تَسنَزُلُ ﴾ أولوا الوسواس ﴿ صَلَىٰ كُسلُ ﴾ مرد ﴿ أَفُساكِ ﴾ وَلَاعِ ﴿ أَيْهِم ﴾ ﴿ ٢٢٢ ﴾ طالح عامل للأصار، وحال محمد صلعم عكسه.

" ﴿ يُلْقُونَ ﴾ أولُوا الوسواس أو الوَلَع ﴿ السَّمْعَ ﴾ الحسّ لسماع كلام الأملاك، أو كلام أهل الوسواس، أو المسموع للأوِدًاء ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ أهل الوسواس، أو الرّفة و كَلْدِيُونَ ﴾ ﴿ ٢٢٣ ﴾ حال الإسماع لمصول ذركهم، أو حال أداء ما سمعوا لطلاحهم لَمّا لَمّوا الولع مع مسموعهم، كما هو عملهم حال صعودهم السماء أمام سطوع محمّد صلعم ومولده، وهو محالٌ لحال محمّد صلعم لمّا هو رسول أعلم أسرارا لا عَدُّ له ولا إحصاء وكلها موام لَمّا هو در الأمر

﴿ وَالشَّعْرَاءُ ﴾ كلهم وهو محكوم علام محموله ﴿ يَشَيِعُهُمُ ﴾ الأرهاط ﴿ الْفَارُونَ ﴾ و ٢٢٤ ﴾ السوء وراووه، أو واكسو المُعَلِّمُونَ كلامهم السوء وراووه، أو واكسو الأحلام، أو اهل الوسواس، أو أعَلَنْ والإستلام، ونَتْ رَبَطْنُ عمد عكسه لَمّا هُمْ رُحُمّ لله رُحماه وسطهم أهل الأحلام والإسلام لَمّا ودُّ لهم للكلام المسطور.

﴿ أَلَمْ تُرَ﴾ أما حصل لك علم ﴿ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادٍ ﴾ صرع كلام ولع أو لهو ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢٥﴾ هام حار وراح لَمَّا أَمْر كلامهم أوهام لا وطود لها ولا رسوا كالوعد الوالع وإطراء المدح وأعدالها.

﴿ وَ ﴾ علم ﴿ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ ولعا ﴿ مَا ﴾ عملا ﴿ لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٢٢٦ ﴾

<sup>﴿</sup> هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ﴾ تنزل ﴿ تنزل على كل أقاك أشيم ﴾ كذاب قاجر ﴿ يلقون ﴾ أي الأقاكود ﴿ السمع ﴾ إلى الشياطين فبتلقون منهم ﴿ وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ باستحسان باطلهم وروايته عنهم ولاكذلك أنباع محمد مَنْ ويقرره ﴿ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ﴾ يذهبون غير مبالين بما نطقوا من غلو في مدح وذم ﴿ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ مس

أصلا.

﴿ إِلَّهُ الرهط ﴿ اللَّهِ المُعَالِكُ السلموا لله ورسوله محمّد صلعم ووقد معلم ووقد معلم والله وعملوا والله صلعم كولله مالك ﴿ وَمَعِلُوا ﴾ المُعمال ﴿ المُعملة الله السوار الله صلعم كولله مالم وادراك لا سهو وله و امرا مما مرّ وهو كلام السوء ، ولو كلّموا الكلام المعهود كلّموا لمدح الله عموم أعصار ومدح رسول الله صلعم والأودّاء له وصلّحاء أهل الإسلام واتعمروا ﴾ وعاملوا الأعداء كم عملهم الأعداء ، وردَو وضم وضم وشم رسول الله ووصموهم ﴿ مِن بَعْدِ مَا ظُلمُوا ﴾ أوصِمُوا ﴿ وَسَيَعْلَمُ ﴾ الأمم ﴿ اللّذِينَ طَلَمُوا ﴾ أوصِمُوا ﴿ وَسَيَعْلَمُ ﴾ الأمم ﴿ اللّذِينَ عَلَمُ اللّهُ وَصَار ، وهو مصدر للصرع عامله ﴿ يَنفَلِونَ ﴾ ﴿ ٢٢٧ ﴾ مال والكلام مُرَوّع للعَدُال والعَمَّلَ حكما الهول

وعد كادب واقتخار ماطل وعديت مقترى ﴿إلا ﴾ الشعراء ﴿الدين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ﴾ وكال شعرهم في الشاء على الله وماحاله والحكمة والموعظة الحسنة ومدح اللي وآله ورئاهم ﴿والتصروا ﴾ من هجائهم من الكمار ﴿من يعد ما ظلموا ﴾ بالاعتداء عليهم ﴿ومن اعتدى عليكم فاعدوا عليه بمثل ألا عثدى عليكم البقرة ﴾ ، ١٩٤ ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقل ينقلبون ﴾ أي مرجع يرجعون بعد الموت، وفي «وسلملم» وعبد، وإطلاق والدين طلموا أن وإبهام وأي، أشد ترهيب وأفطع تهويل.





## سورة الثيل

## موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام علق كلام الله وهذاه لأهل الإسلام، ولوم "هل الرد، وأحوال رسول الهود، ووروده وسط وآد مطهر، وجوّل عصاه صلا، وأحوال دود الرسول وولده وإكرام الله لهما، وإعلامه كلام ما طار لولده، وأحوال الهدهد وإعلامه حال رهط طوّع لمنا وراء الله، وإرسال الهدهد لهم مع العرس، وورودهم صدد الحكل وإسلامهم له، وأحوال صالح ومكل الرهط مع ألعرس، وحوال لوط ورهطه الطلّح، وسماع الله دعاء أهل الطوّع وإطلّاهم الإسرار سوادكار كلام مسلل لوسول الله صلعم لصدود أهل الرد عما أرسل، وسطوع اعلام المعاد واعلام حال الأطواد لهول المعاد، وإعطاء الأعدال والآلاء لأهل الإسلام والآصار والآلام لأهل الصدود، وعدم ود الرسول صلعم لأهل العدول والأمر له لحمد الله

## يسم أللَّهِ ٱلْرَحْمَانِ ٱلْرَجِيمِ

﴿ طس الله مع رسوله، أو اسم لله، أو إلكم أولها طس ﴿ تُلْكَ ﴾ الكلم المرسل لمحمد صلعم ﴿ وَكِتَابٍ ﴾ د ي أن ال واحد مدلولا، وهما سما عَلَم صدد رهط للطرس العرسل لمحمد صعد مدلولا، وهما سما عَلَم صدد رهط للطرس العرسل لمحمد صعد. ح ﴿ مُنين ﴾ ﴿ ١ ﴾ مُعدم للحلال والحرام والعلوم والحكم، أو لكل أحد رأه وأحشه.

وَهُدَى و يُسَرى إِنْ اللهِ إِللهُ إِللهِ كَلَ واحد حال عامله مدلول اسم الوماء. أو محمول لمصروح ويلمؤينين في الله أو أولهما للكل وحماداهما لهم سموما.

﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ كما أمر الله ﴿ الطَّلَوْةَ ﴾ مداوموها أو مراعو أعمالها ومعدّلوها ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ سهم أموالهم أهلها ﴿ وَ هُم ﴾ الواو للحال أو

﴿ ٢٧ رسورة المعل ثلاث أو أربع وتسعود آية مكية ﴾

## بسم الله الرحين الرحيم

﴿ طس تلك﴾ إشارة إلى أى السورة ﴿ آيات القرآن وكتاب مبين﴾ للحق من الباطل والكتاب اللوح أو القرآن ﴿ هدى ويشسرى للسمؤمنين ﴾ بالجنة ﴿ الذين

للوصل ﴿ بِٱلْأَخِرَةِ ﴾ المعاد ﴿ هُــم ﴾ وحدهم ﴿ يُموقِنُونَ ﴾ ﴿ ٣﴾ هـ لعـلم المُحَكَم.

وَإِنَّ الأَمَم وَآلَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ معاد الكلَّ وَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ اللهِ اللهِ عمالهم السوءاء ورأوها صوالح، أو الصوالح الله الله عمالهم السوءاء ورأوها صوالح، أو الصوالح الله عملوها حال ما أرهم أعداله وقبهم يَعْمَهُون ﴿ ٤﴾ عمه حار ودار

وأولَتك التقد والدين احد ولهم سُود العذاب الهداد والأسر لسوء أعمالهم وعلاحهم ووهم عشر لسوء وقي الدار والأخرة هم وحدهم والأخسرون وهم الدار والمسلام وحدهم والأخسرون وهم المار والسلام وحصلوا در السلام

يهيمون الصلاة ﴾ بحدودها ﴿ويئوتون الركاة ﴾ بتمامها ﴿وهم بالأحرة هم يوقنون ﴾ من تتمة الصلة، والواو للحال أو للعظف، وغَيّر البطم إيدانا بكمال إيقانهم.

﴿إِن الدِّين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتخلية الشيطان حتى زيبها لهم ﴿فهم يعمهون ﴾ بتحيرون فيها كمن صل الطريق ﴿أولئك الدّين لهم سوء العدّاب ﴾ أشده كالقتل والأسر سدر ﴿وهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ أشد الناس خسرانا لاستبدالهم البار بالحنة ﴿وإنك لتلقى القرآن ﴾ تلقه ﴿من لدن حكيم عليم ﴾.

حال عمده مصر أرسوا واركدوا ﴿إِنِّي مَانَسْتُ ﴾ هو الإحساس ﴿مَارَا ﴾ ساعورا طروحا ووعدهم ﴿سَابِيكُم ﴾ ساعود ﴿مِثْهَا ﴾ الساعور ﴿يِخَبَرِ ﴾ علم صراط ممسمس ﴿أَقُ مَاتِيكُم ﴾ أعود صددكم ﴿يِشِهَابٍ ﴾ رأس عود محدم ساطع ﴿قَبَسٍ ﴾ مسقر معطر مما السعور، وهو كُدهر مصدر وكعدد اسم ﴿لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ ﴿٧﴾ طمع حصول لخر لكم ورواح الصر عماكم والصلا الساعور الساطع.

﴿ يَنْشُوسَى إِنَّهُ ﴾ الأمر أو الشكلم ﴿ أَنَا ﴾ محكوم علاه محموله ﴿ آللهُ ﴾ مالك المثلك والأمر، أو هو محمول لِمنا هو أسمه، والله مصرح لمدلوله

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلُهُ لِامِرَاتُهُ فِي مُسِيرَهُ مِنْ مُدِينَ إِلَى مُصَرَ ﴿إِنِي آنِسَتُ الْمُعَلِّ وَنَارَا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبِر ﴾ عن الطريق وكان قد صله، وخوطت بلفظ الجمع لمّا كنى عنها بالأهل ﴿أُو آتيكُم بِشُهَابٍ قَيْسٍ ﴾ بشيملة بار مقبوصة ولملكم تصطلون ﴾ رحاء أن تستدفئوا بها ﴿قلما جاءها نودى أن وأي أي ﴿يورك مِن فَى مَكَانَهَا وهو البقعة المباركة، يعنى الملائكة والشجر أو النور المتقد بها ﴿ومن حولها ﴾ أي موسى أو الملائكة ﴿وسيحان الله رب العالمين ﴾ مما نودى به تنزيه له تعالى عن التشبيه.

﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ المُكوّر المُهلِك للأعدا، ﴿ ٱلْعَكِيمُ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ الراصد للجكم والأسرار.

﴿ وَأَلْنِ ﴾ اطرح ﴿ عَصَاكَ ﴾ أمامت وح طرحها وأصارها الله صلا وأعطاها الحسّ والحراك ﴿ فَلَمّا رَءَاها ﴾ أحس الرسول العصا ﴿ تَمهّتُزُ ﴾ هو الحراك وهو حال الهاء ﴿ كَأَنَّمها ﴾ حِسْنا ﴿ جَآنٌ ﴾ صل حرك وهو حال ﴿ وَلَمْ ﴿ وَلَمْ الرسول وراء هولا ﴿ مُدْبِراً ﴾ حال مؤكد لمدلول عاملها ﴿ وَلَمْ بُعَفَّ بُ ﴾ ما عاد أو ما أحس وراء ودعاه الله ﴿ يُسمُوسَى ﴾ أحل وعد و لأ يخفّ ﴾ دع روعها، أو الروع عموما كم دن علاه ﴿ إِنِّي لَا يسخَافُ ﴾ أصلا ولدى ﴾ الكمّل ﴿ أَلْمُرْسلُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ إمراً م

﴿ إِلَّا مَن ﴾ رسول ﴿ ظَلَم ﴾ سها وَعَلَى إصرا أمام الألوك. والحاصل لم روعك الحال إهلاكك واحد أهر بيصر ولا ﴿ ثُمْ ﴾ سعا وعده وعاد و ﴿ بَدُّلُ ﴾ عمل عملا ﴿ حُسْناً ﴾ صالحا وهو مصدر أورده إطراء ﴿ بَعْدَ ﴾ عمل ﴿ سُوءٍ ﴾ طالح ﴿ فَإِنْى غَفُورٌ ﴾ لعمله السوء ﴿ رَجِيمٌ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ سامع لكلامه وهوده أرحمه وأمحوا عمله السهو وأسمحه مأموله

﴿ يَا مُوسَى إِنه ﴾ أي الشأن ﴿ أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك ﴾ فألقاها ﴿ فَلَمَا رَآهَا تَهِتَز ﴾ تنحرك ﴿ كأنها جان ﴾ حبة حفيقة ﴿ ولَى مدبراً ولم يعقب ﴾ ولم يرجع فقال تعالى ﴿ يا مُوسَى لا تخف ﴾ منها أو مطلقا بدليل ﴿ إِنَّى لا يخاف لدى المُوسِلُون ﴾ لعضمتهم عما يوحب عقوبة يحاقوبها وإن كانوا أخوف الناس هيبة لعظمته تعالى ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من ظلم ﴾ نفسه من غبرهم بذب، أو منهم بترك الأولى وعلى هذا يحوز حعله متصلا ﴿ ثم بدل حسنا بعد سوء ﴾ توبة بعد ذنب، أو ترك أولى ﴿ فإنى غفور رحيم ﴾ أقبل توبته وأثبه ﴿ وأدخل يدك في جيبك ﴾

﴿وَأَدْخِسلُ﴾ أُورِد ﴿يَسدَكُ فِسى جَنْبِكَ﴾ كرد مكسوّك ﴿ تَخُرُخُ بَيْضَآءَ ﴾ لَه لمع أكمل، وهو حال ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ ﴾ داء وهو حال كالأوّل وعدُهما ﴿ فِي تِسْع ءَايَنتٍ ﴾ أعلام مرسلا معها ﴿ إِلَى ﴾ ملك مصر ﴿ فَرْغَوْنَ وَقُوْمِهِ ﴾ إله ﴿إِنَّهُمْ ﴾ كلّهم لم للإرس، ﴿ كَانُوا قَوْماً فَسقِينَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ أهل عدول عَدُوا حدود الله وألحدوا

﴿ فَلَمّا جِآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا ﴾ ورد صددهم الرسول معها ﴿ مُبْصِرةً ﴾ سواطع لها لمع أصارها أهل إحساس عراء لكمال لمعها وسطوعها ﴿ قَالُوا ﴾ المسلك و له ﴿ هدا ﴾ المحسوس ﴿ سخّر تُبِنُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ساطع معلوم أول الإحساس ﴿ وحسحدُوا بسها ﴾ ردُوها سسحلا وسموها سنحوا ﴿ و ﴾ الحال ﴿ أَسْتَهْتَهُمْ ﴾ أرواحهم ﴿ ظُلْلُما ﴾ حال ﴿ أَسْتَهْتَهُمْ ﴾ أرواحهم ﴿ ظُلْلُما ﴾ حال للواو ﴿ وَعُلْوا ﴾ سمودا عما أسلهوا لِمَد أَن الرسول ﴿ فَانطُن ﴾ محمد (ص) ﴿ كُنْفُ كَان ﴾ صار ﴿ عَقبَتُ ﴾ آبِرُل حد الرها ﴿ أَلْمُعْبِدِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ وهو

طرف مدرعتك ﴿ تحرح بيصاء ﴾ د ب شعاع ﴿ من غير سوء ﴾ برص أيد، ﴿ في تسع آيات ﴾ أي معيا وهي الدين والصوف والحراد والشمل والصحادع والدم والطبس والجدب وبتص الثمرات ﴿ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقيل ﴾ تعليل للإرسال.

﴿ ولما جاءتهم آياتنا مبصرة ﴾ واصحة كأسها تستسر وتهدي، وأريد إسصار متأمليها للملاسة، وعن السحاد عليه المسموة ستحهما ﴿ قالوا هذا سحر مبين ﴾ تين ﴿ وجعدوا ﴾ وكدبوا ﴿ بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ الواو للحال بإصمار قد ﴿ ظلما ﴾ لأنبسهم ﴿ وعلوا ﴾ ترفعا عن الإسمان ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المقسدين ﴾ من الغرق عاجلا والبار آجلا

إهلاكهم حالا وسعرهم مآلا.

﴿ وَلَمْ الله موكد ﴿ وَالْمَهُ وَالْحَدِهِ وَالْحَدِهُ وَالْحَدِهُ وَالْحَدِهُ وَالْحَدُهُ وَالْحَدُهُ وَالْحَدُهُ وَالْحَدُهُ وَالْحَدِي عَلَيْهِ وَالْحَدُهُ وَحَدَدُكُ وَالْحَدُومُ وَالْحَدُومُ وَالْحَدُهُ وَحَدَدُ وَالْحَدِي الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

﴿ وَوَرَتُ ﴾ مَنْتَ ﴿ سُلِيْمِ إِنَّ ﴾ وحداً كُمْ أو لاه والده سو - والده ﴿ دَاؤُوه ﴾ الألوك أو الملك أو العلم ﴿ وَقَالِ ﴾ إعام بالإلاماله وكراما أيه، ودعاء لولد أدم للإسلام لاذكار علم ألوكه ودله الصارم، وهو سلم كلام ما عدا وما سواه ملم أعظاه الله إعلاما لأتُوكه ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسٌ ﴾ أهل العالم ﴿ عُلَمْنَا ﴾ علم الله كلوم واكرام له ولوالله أو له وحده، وأورده كما هو معاود المنوث ﴿ منطق ﴾ إدرات صدح ﴿ أَلْعَلَيْرُ ﴾ كله كلهدهد والعاؤس و لحمام والضرد و لوطواط والحداء وأمّ الحوار والخمّك، ورد لمنا صاح طاؤس أعدم الرسول مدلول كلامه عومل

<sup>﴿</sup> ولقد آتينا داود وسليمان علما ﴾ أى عدم أي دوع من العدم ﴿ وقالا الحمد له الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ﴾ ممن لم يؤت مثل عدمها، ودل على شرف العلم وأهله ﴿ وورث سليمان داود ﴾ ماله وملكه، وقبل سوته وعلمه مأن قام مقامه في دلك دون سائر بنيه وهم تسعة عشر، والأول مروى ﴿ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ﴾ أصواته وفهم معانيها، وصمير علمه له ولأبيه أو له

معك كما هو عملك، ولُمّا صاح هدهد اعلم مدلول كلامه روموا الله محو آلاصار كلّه أهل آصار ﴿ وَأُوتِينًا مِن ﴾ علم ﴿ كُلُّ شَيْمٍ ﴾ او كلّ ما هو مسموح للرسل والمسلوك أو لأولاد آدم ﴿ إِنَّ هَسَسَلَا ﴾ المسموح ﴿ لَسَهُوَ ﴾ وحده ﴿ أَلْفَضْلُ ﴾ والكرم ﴿ آلْمُيِنُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ المعلوم لكل أحد

ورد محل مصعده وسط المعسكر الطُّوّال الواسع طوله كوسع العسكر مراحل وأصل المصعد الأحمر والطاؤس وهو محل ركوده، وحوله كرّاس أصلها الأحمر للرسل، وكرّاس أصلها الطاؤس للعلماء، وحولهم أولاد آدم، وحولهم الأرواح وأهل الوسواس، وما طار محلّه الهواء لحرسه مما الحرّ

﴿ وَحُدُونَ لَمْ ﴿ لِسُلَيْمَنَ ﴾ حال رحله وعمده محلا ﴿ جُمُودُهُ ﴾ عساكس ﴿ وَالطَّيْرِ ﴾ كله عساكس ﴿ وَالطَّيْرِ ﴾ كله ﴿ وَالطَّيْرِ ﴾ كله ﴿ وَالله الرحل ﴿ لُورُ وَالْإِنْسِ ﴾ أولاد أدم ﴿ وَالطَّيْرِ ﴾ كله ﴿ فَهُمْ ﴾ عساكر • حال الرحل ﴿ لُورُ هُونَ ﴾ (١٧ ﴾ مرعق أولهم عما السلوك لوهول ما كساءهم وإدراكهم يرقع الملاضد على

وساروا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ﴾ لَمَّا ﴿ أَنَوْا ﴾ مَروا ﴿ عَلَىٰ وَادِ آلْتُسْلِ ﴾ واد هو محلَهم ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ كسحاء أو رأسها لسواه ﴿ يَا أَيُهَا آلنَّمْلُ آذُخُلُوا ﴾ ردوا ودسوا ﴿ مَسَنَخَمُ ﴾ محالكم ﴿ لا يَحْطِمَنْكُمْ ﴾ الحطم الكسر ﴿ سُلَيْمَانُ ﴾ الرسول الملك ﴿ وَجُنُودُهُ ﴾ عساكره ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾

على عادة الملوك، وكذا ﴿ وأوتينا من كل شي ، ﴾ يربد كثرة ما أوتي به ﴿إن هذا لهو الفضل المبين ﴾ البَيِّن الظاهر ﴿ وحشر ﴾ وجمع ﴿ لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ﴾ بحبس أولهم على آخرهم لبلاحقوا ﴿ حتى إذا أتوا على وادى النمل ﴾ واد بالشام أو الطائف كثير الممل، والتعدي بعلى لأنهم أتوا من فوق أو لقطعهم الوادى من أنى على الشيء بلغ آخره ﴿ قالت تعلة يا أيها النمل

حال عدم علمهم حالكم ولو علموا ما حطموكم

وسمع الرسول كلامها ﴿ فَتَبَسَمُ ﴾ أولا ﴿ فَسَاجِحاً ﴾ أمدا أو مداولهما واحد، وهو حال مؤكد لمدلول عامله سرورا ﴿ مِن قَوْلِهَا ﴾ كلامها المعلم لِعَدْله أو هكرا لهولها وعلمها وإعلامها مصالحها ﴿ وَقَالَ ﴾ دعاً ، ﴿ وَبّ ﴾ اللّهم ﴿ أَوْدِهْنِي ﴾ أَلْهم وأولع وحرص وأصله الحدّ، والمراد حدّ كلّ الأمور إلا ﴿ أَنْ أَشْكُرَ ﴾ احمد ﴿ نِعْمَتُكَ آلِتِي أَنْهَمْتُ عَلَى ﴾ أراد الألوك والتلك والعلم و هو إلا ﴿ وَعَلَى وَ لِدَى ﴾ معا لَمّا إكرام الوائد إكرام لهما، أو أراد ألوك والده وحوار الأطواد له وعمل الدروع، وطهر أنه وحولها عرس رسول وولادها له مع كماله وألوكه حمد لألاهما، وؤهم أهل الطرائي أنه عرس مره أشره داود وأصاره رأس عسكر أرسلهم للعماس أمل ها كم المناه على عرسه وأمّا هلك أهلها وولا لهما ألحكن، وهو ولع مردور الإنواجي لم يجرل إلحال الرس

﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ ﴾ عملا ﴿ صَلَحَاً تُرْضَهُ ﴾ محمودا صددك ﴿ وَأَدْخَلْنَي بِرَحْمَتِكَ ﴾ كرمث لا لصالح العمل ﴿ فِي ﴾ عداد ﴿ عِبادكَ ﴾ أو دار السلام مع هؤلاء ﴿ الصَّاجِينَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الرّسل و لكُش كلّهم

﴿ وَتَغَفَّدُ ﴾ ٱلحُكُلُ وهو رَوم ما ودس، أو المراد رصد ﴿ ٱلطُّيْرَ ﴾ سطورها

أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بحطمكم، كأنه عرفت عصمته عن الطعم ﴿ فتبسم ضاحكا من قولها ﴾ تعجا من حذرها أو تحذيرها ﴿ وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ﴾ أدرج ذكرهما لأن العمة عليهما وبالعكس ﴿ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ مي جملتهم الجنة.

﴿ وتفقد الطير ﴾ وكانت تظله عن الشمس، فوقعت نفحة منها على رأسه فنظر

﴿ فَقَالَ ﴾ الحكل حال عدم احساسه الهدهد ﴿ مَا ﴾ حصل ﴿ لِي ﴾ وما طرء ﴿ لَآ أَرَى ٱلْهُدُّهُدَ ﴾ المعهود واردا محله، أو أصل الكلام ما للهدهد لا أراه حال ما سَدُّ إحساسه ودمسه ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْمُعَانِبِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أم راح، و«أم» للحسم والعدول عما وهم أَوْلا لَت لاح له عدمه.

والله ﴿ لَأَعَذَٰبُنَهُ ﴾ الهدهد ﴿عَذَابٌ شَدِيداً ﴾ صعدا مؤلما وهو شرطه وطرحه وسط الحرّ. أو إصره مع عدّوه، أو طراده ﴿ أَوُ لأَاذَبُحمَهُ ﴾ لهول اعداله ﴿ أَوْ لَيَأْتِينَى بِشَلْطِنِ ﴾ دال معلم السداد إملاهه ﴿ شَيِنِ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ساطع.

﴿ فَمَكُنْ ﴾ اللّه فِمَالَه عِمَا أَحِمْهُ حَالَ رَوَاحِه ﴿ فَقَالُ ﴾ لَلْحُكُل ﴿ أَخَطَتُ ﴾ وركد مخلامؤ ما له وساله عمّا أحبُه حال رواحه ﴿ فَقَالُ ﴾ لَلْحُكُل ﴿ أَخَطَتُ ﴾ عند وإدر ك ﴿ يَمَا ﴾ منك ﴿ لَمْ تُحطُ ﴾ عند وملك ﴿ مه ﴾ أنيه الله الله لله لله وكنمه ما كنمه لم حصول له مصول درّه لعد ﴾ إلى الهدهد ﴿ وَجِنْتُك ﴾ ومددك ﴿ من ﴾ رمع ﴿ منها ﴾ وأولاكه وهو إسبي إلى المسك، ورووا أمده لا محكم عال ﴿ يَقِيلُ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ محكم

﴿إِنِّي وَجُدتُ آمْرَأَةً﴾ وبدُّ ملكهم بنا هلك صار بلكه لها، وما ولد له

وإد موصع الهدهد حال، أو احماح إليه لأمه يرود له الماء لأبه يراه من بطن الأرض ﴿ فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ﴾ فلم أره لعيبه ﴿ لأعذب عذايا شديدا ﴾ بنت ريشه وتشميد، أو حببه مع صده في قفض ﴿ أو لأذبحته أو ليأتيني بسلطان مبين ﴾ لعذره ﴿ فمكث ﴾ بالصم أو الفتح ﴿ غير بعيد ﴾ زماما بسيرا،

﴿ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا﴾ موناً اسم للحي، أو أبهم سباً اأس يشحب بن يعرب ﴿ بنبا يقين ﴾ بحبر منبقن ﴿ إني وجدت امرأة تعلكهم ﴾ أي ولد سواها ﴿ تَمْلِكُهُمْ ﴾ أمرهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أُوتِيَتُ ﴾ ما هو حراء لها ﴿ مِن كُلِّ شِيءٍ ﴾ مروم للملوك، وهو السلاح و لعَدُد ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ طوال واسع عدد سواعد وسعه عدد كامل لموعد عطاء الطرس لرسول الهود، وطوله عدلاه، وسمكه عدد أوّل الموعد، واصله الأحمر والطؤس مكلًا دُرًا علاه دُور لكلّ دار واسط مسدود

﴿ وَجَدِتُهَا وَقُومَهَا ﴾ معا ﴿ يَسْجُدُونَ ﴾ طوعا ﴿ للسَّمْسِ ﴾ اكس الموامع ﴿ مِن دُون آنه ﴾ سواه ﴿ وَ رَيْس ﴾ سؤل ﴿ لَهُمُ ٱلشَّيْطُسُ ﴾ المارد ﴿ أَعْمَلُهُمْ ﴾ الطوالح وراوها صوالح كصوح ألمع اللوامع وما عداه معا هو أسره عسيم ﴿ فصدَهُمْ ﴾ ردُهم وحرميم ﴿ عن ٱلسِّيل ﴾ سيوت سواه لصراك وهو صراك الوحود ﴿ فَهُمْ لَا يَهْتُدُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ بهاء ألصراك وصادهم أو سنر لهم ﴿ وَلَا مَوْكِد أُردُووا أَلَا وَهَذَا وَهَذَا ﴿ فَهَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهَذَا وَهَذَا ﴿ فَهَا ﴾ والموكد أُحد لأحد

﴿ اللَّا يَشْخُذُوا ﴾ أو لا مؤكد لذرؤوا في أولفاذ وهاذ ﴿ لله ﴾ براحد لاحد ﴿ اللَّذِي يُخْرِجُ ٱللَّحَبُّء ﴾ أصله مميدر، والمزاعظمور ولمع أمر مع والكبلاء والصعاء وما سواها منا هو مودّس مدسوس ﴿ في ﴾ عالمه ﴿ السَّمْسُو تَ ﴾ العنو

ملكه لسنا، أو أهمها وهي منبس ﴿ وأوتيت من كن شيه ﴾ بحد حرب مملوك ﴿ ولها عرش ﴾ سرير ﴿ عظيم ﴾ منسه إليه، أو لأنه لم كن لسنسان منه ولا عظم ملكه، وكان ثلاثين أو ثمانين ذراعا في مثليا عرصا وسمكا من دهب وقصة مكللا بالجوهر ﴿ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ﴾ كانوا محوسا يعبدونها ﴿ وزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ اشبحة ﴿ قصدهم عن السيل ﴾ سين الحق ﴿ فهم لا يهتدون ﴾ إليه ﴿ ألا يسجدوا ﴾ فصدهم أن لا يسحدوا، أو رين لهم أن لا يسجدوا بإنداله من وأعمالهم؛ أو لا بهندون لأن يسحدوا ﴿ فه الذي يخرج الخياء ﴾ مصدر بمعنى المحبوء وهنو منا خمى ﴿ فني السنموات والأدش ﴾ الخياء ﴾

كالمطر وما عداه ﴿ وَ﴾ عالم ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ كالكلاه وما عـداه ﴿ وَيَسَعَلَمُ ﴾ كـلّ ﴿ مَا ﴾ كلام وأمـر ﴿ تُستَخْفُونَ وَ ﴾ كـل ﴿ مَـا ﴾ أمـر ﴿ تُستَلِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ هــؤلاء وسواهم.

﴿ أَلَّهُ لَا إِلَنْهُ إِلَّا هُوَ ﴾ وحده ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَعْظِيمِ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ أوسع الأكر مُحدُّد الحدود، وهو كله كلام الهدهد ألهسمه الله إدراك وحوده ولسوم الركوع له وعدم صُحّه لِمَا سواه، كما ألهمه ما سواه ممّا طار حكما وإسرارا وراء طور الحلم.

ولمَّا كُمُن كلام الهدهد كلُّم لحكل للهدهد و﴿قَالٌ مَستَنظُرُ ﴾ سأرصد ﴿ أَصدَقُتَ ﴾ كلام ﴿ أَمْ كُنتَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْكَــدِبِينَ ﴾ ﴿ ٢٧﴾ كلاما

وسطر سطورا وطواها رحط العبك ووسمها، وأمر الهدهد ﴿ آدُهُ بِهِ بَكِنْبِي ﴾ المسطور ﴿ هَنْدًا ﴾ (المُستُم لك ﴿ فَأَلَقِهُ ﴾ ارمه ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ رهطها معها ﴿ ثُمَّ تُولُ ﴾ صد ﴿ عَهُمْ ﴾ واركد مِحلا مواما الماهم لسماع كلامهم كما ما رأوك ولما أحسوه ﴿ فَأَ تُولُ ﴾ صد ﴿ فَأَنظُرُ ﴾ وارصد حوارهم ﴿ مَا ﴾ للسؤال ﴿ ذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ هو رد الحوار

كالنبات والمطر بل كلما يحرجه من العدم إلى الوحود ﴿ ويعلم ما تخفون وما تعلنون ﴾ ما يسرونه وما يطهرونه ﴿ الله إلا هو رب العرش العظيم ﴾ لإحاطته بالعلم

﴿قال سننظر﴾ سنتأمل في امرك ﴿أصدقت أمكنت من الكاذبين﴾ عدل عن اأم كذبت، مالعة وللعاصلة، ثم كتب كتابا وقال له ﴿اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم﴾ إلى الذير دينهم ما ذكرت واهتم بأمر الدين فلم يقل إليها ﴿ثم تول﴾ تنح ﴿عنهم﴾ متواريا قريباً منهم ﴿فانظر ماذا يرجعون﴾ أي بعضهم إلى بعض من

وعطا الهدهد الطرس وطار ووصل، وطرح الطرس علو صدرها حال ركودها وودس، أو حال ورود الملأعلاها ﴿قَالَتُ ﴾ للملاّ حال روعها ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَوُ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿إِنَّهُ ﴾ الطرس المسطور مرسل ﴿ مِن سُلَيْمَنَ ﴾ المَلِك ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ مدلوله ﴿ إِنَّهُ ﴾ مدلوله ﴿ إِنَّهُ ﴾ الكامل اسما ورسما كلّ الكمال ﴿ ٱلوَّحْمَنٰنِ ﴾ واسع الرُّحْم واسع الرُّحْم موصل أهل الطّوع ما هو أهله معاداً

﴿ أَنْ ﴾ لإعلام المراد أو للمعلم ﴿ لَا مَعْلُوا ﴾ هو السعود وعدم الطوع ﴿ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمينَ ﴾ ﴿ ٣١﴾ وَإِلَا أَسْلام أو طِؤْع.

﴿ قَالَتُ ﴾ حال درسها راسم عها لهم مدلوله ﴿ يَنَا يُهَا ٱلْمَلُوا أَفْتُونِي ﴾ حاوروا واحكموا ﴿ فِي أَمْرِي ﴾ الحال المهم المسلم، والمراد راعوه واعلموا أراءكم وعلموا ما هو أصلح ﴿ مَا كُنتُ قاطِعَةً ﴾ هو الحسم والإصراد ﴿ أَمْراً ﴾

القول فألقاء في حجرها، قلما قرأته ﴿قالت﴾ لأشراف قومها ﴿يا أيها الملأ إنى ألقى إلى كتاب كويم﴾ لكوم مرسله، أو مصمونه، أو لأنه كان مختوى ﴿إنه أى الكتاب أو عنوانه ﴿من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ﴾ منقادين أو مؤمين وقد اشتمل مع إيحازه على ثمام المقصود من إثبات الصابع وصفاته بالسملة والهي عن النكر والأمر بالانقياد، كل ذلك مع إظهار المعجز برسالة هدهد.

﴿قالت يا أيها الملا أفتوني في أمرى﴾ أجيبوني بما عندكم من الرأي ﴿ما

حكما ﴿حَتِّيٰ تَشْهَدُونِ﴾ ﴿ ٣٢﴾ المراد الورود أو إعلام صلاح الأمر

﴿قَالُوا﴾ حوار لها ﴿نَحْنُ أُولُوا قُورٍ ﴾ أَلَو وكمال أعطال وعدد آمر، ورد عدد الرؤساء لَها، رهط عماس أرسل الله الأملاك لإمدادهم ﴿وَأُولُوا بَأْسِ﴾ حمس وصول ﴿ شَدِيدٍ ﴾ صعد حال العماس ﴿ وَ ٱلْأَسْرُ ﴾ الحكم موكول ﴿ إِلَـيْكِ ﴾ لا سواك ﴿ فَأَسْظُرِى ﴾ مأل الأمر وصلاح، ﴿ مَا ﴾ للسؤال ﴿ ذَا مُرْكَ مُطاع العماس أو العمل وكل أمرك مُطاع

﴿قَالَتُ لِهَا لِهِم رُوما للإصطلاح وردَ لمنا رأوه وراموا وهو العماس ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا ﴾ كلم ﴿ دَخَلُوا قَرْيَةً ﴾ أو مشراكو حا وكهرا ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ هدموها ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَةً أَهْلِهَا ﴾ رؤساءها وكراسها ﴿ أَذِلْتَ ﴾ وحسلوهم وأهلكوهم وأسروهم ﴿ وَكَذَ للك ﴾ كما مر ﴿ وَيَقْعَلُونِ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ مرسو المسطور والمراد هو معاود الملوك دواما، أو هو كلا م الله مع معادد صلعم لإحكام أمرها وسداد كلامها.

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلُةً ﴾ الحال ﴿ إِلَيْهِم ﴾ رُسُلا ﴿ بِسَهَدِيْةٍ ﴾ مال لال ومسك، وولداء صُوّروا كصور إماء وإماء مصار صورها كصورهم ﴿ فَنَاظِرَةٌ ﴾ هو الرُصْد ﴿ وَبَمَ ﴾ عطوها أو ردّها وإعلام أحوالها أو إهمالها ﴿ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾

كنت قاطعة > قاصية ﴿أمراً حتى تشهدون > تحصرون، ملاطنة لهم ليقوموا معها ﴿قالوا نحن أولو قوة > بأحبادنا وعددنا ﴿وأولو بأس شديد > شجاعة وسجدة ﴿والأمر إليك > منوص ﴿فانظرى ماذا تأمرين > من حرب أو صلح ﴿قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية > عنوة وقهر أ ﴿أفسدوها > خربوها ﴿وجعلوا أعزة أهلها أذلة > أهانوهم بالنتل والأسبر وسهب الأموال ﴿وكندلك ينقعلون > تقرير لما وصفتهم به، أو تصدبت لها من الله تعالى ﴿وانى مرسلة إليهم > رسلا ﴿بهدية >

لعلمها معاود الملوك وسرورهم حال ورود المال وعدم سرور الرسل حال وروده، والمرادهو عاط لها مع عدم إعلامه لحالها لو مَلِكا ورادٍ لها مُعَلِماً لحالها ولو رسولا، ورأس رسلها وَلَد عمرو

وأسرع الهدهد وأعلمه كلامه و سر الحكل للأرواح ادحوا الأحمر والطاؤس كالوظاء، وحوطوا مطلاً معمولاً مماهها حوله وسطروا شمطا سما أولاد الأرواح وؤلد آدم والسّوام وما طر ولهوام وساعداه ف فلما جآء وسولها ولد عمرو ومعه رهطه أو مهداها سدد فرسَلْهَمَنَنَ قَالَ بَهِم فِأَتُمدُونَنَ وَالله وَمَالله مالكم فِقَما وَمَهداها سدد فرسَلْهَمَنَنَ قَالَ بَهم فَأَتُمدُونَنَ بِمَالِ مالكم فِقَما أَلُوك وهلك ومال وآلاء فراتين آلله كامل العصم في مالكم فراعود فرمِما في مثلك ومال وآلاء فراتين آلله كامل العصد ومساره. فَخَرَجُونَ فَي مَنْ مُنْ مَنْ عَلَم الآء العدد ومساره. فَرَرَجِع وهو أمر لدرسول أو للهدهد حاملا طرس مسطورا سواه في أيتهم في ما أرسل ورهطها مع منهدهم في فلنا في المناه ولا علاهم في أينا في المناه ولا أنو في المناه ودورهم في المناكم في أدامة ولا ملك في الحال في محلهم ودورهم في المال في المال في المناه وأولى المناه وأولى المناء وأهل المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وأهل المناه وأهل المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناء

أصانعه بها عن ملكي ﴿ فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾ من حاله فأعمل بحسه ﴿ فلما جاء ﴾ الرسول بما معه ﴿ سليمان قال ﴾ إنكاراً ﴿ أتعدونن بمال فما آتاني الله ﴾ من البوة والكمالات والقراءة ﴿ خير مما آتاكم ﴾ من حط الدب ﴿ بل أنتم بهديتكم ﴾ بما يهدى إلبكم ﴿ تفرحون ﴾ حاليادة المال لقصر هممكم عليه ﴿ ارجع إليهم ﴾ بما حثت من الهدية ﴿ فلنا تينهم بجنود لا قبل ﴾ لاطافة ﴿ لهم بها ولنخرجنهم منها ﴾ من سباً ﴿ أَذَلَة ﴾ بدهاب عرهم ﴿ وهم صاغرون ﴾ باسر

عُدْم.

وَلَمّا عاد رسولها مع مُهْدَاها وأعلمها ما أحس، حصل لها علم ألوك المثلِك وعدم طولها لعماسه وأحال عسكرها معها وحال وصولهم محلًا مؤاما فَقَالَ المعلك الحكل لإراء ما سمّه الله له، وهو الأمر الهكر الصارم للمعود لسداد ألوكه، أو معحص لحلمها وإدراكه له حال حراك الأحوال، أو عطوا لمالها أمام إسلامها في أيّنها ألمّلُون الرؤساء الكرام في أيّنهم يأتيني بِعَرْشِها المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل الكرام في أمام ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل أن يَأْتُوني في أمام ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل أن يَأْتُوني أمام ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل أن يَأْتُوني أمام ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل أن يَأْتُوني الله الله ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس فقتل أن يَأْتُوني الله الله ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس في المناه ورود هؤلاء في المناه المناه المناه المناه ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس في المناه ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس في المناه ورود هؤلاء في المسدود وسط صروحها وحوله حرّاس في المناه المناه ورود هؤلاء في المناه المناه المناه و المناه و

و أنه عَفْرِيتٌ عَفْرِيتٌ طالع مارد ﴿ مِّنَ ٱلْجِئُ أَمَّا مَالِيكَ بِهِ ﴾ وأخطه أمامك ﴿ قَبُلُ أَنَا مَالِيك بِهِ ﴾ وأخطه أمامك ﴿ قَبُلُ أَنْ تَقُومَ مَن مَقَامِكَ ﴾ محل حكمك واذكارك وإعلامك العلم ﴿ وَإِنْى عَلَيْهِ ﴾ حمله ﴿ لَقُوىَ ﴾ كاما المحلم ﴿ وَإِنْهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَعْلُو مِمَا وَلا أُولِ وَبَ

وكلّم الحُكل أحادل أسرع وقال الملك الروح، أو ملك سواه أرسله الله حال كلام المارد، أو الحكل درّه ردّ لكلامه، او ساطره وهو الأصح وصدده اسم الله الأكرم، أو كلّمه لَمّا ألهمه الله، أو مطو رسول الهود، أو مرء صالح اسمه أسطوس ﴿ آلَذِي عِندُهُ عِلْمٌ ﴾ كامل ﴿ مِن آلْكِتُ بِ ﴾ اللوح أو الطرس المرسل

وإهامة إذ لم يأتوا مسلمين، إذ لا يحل له أحذه إدا أسلمت

<sup>﴿</sup>قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت ﴾ مارد قوى ﴿من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ﴾ محلسك للحكم ومدته نصف النهار ﴿وإني عليه ﴾ على حمله ﴿لقوي أمين ﴾ على ما هيه من جوهر وغيره ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب ﴾ الكنب المنزلة، أصف بن برخيا

﴿ قَالَ نَكِرُوا لَهَا ﴾ خَوْلُوا﴿ عَرِّشَهَا﴾ ثَمَا قَدْمِ أَعَلَاهُ أَحْدُهُ وَ وَلَهُ أَمَدُهُ ﴿ سَظُرُ ﴾ حَوْرِ لَلاَمْرِ ﴿ أَتَهْتَدِى ﴾ صَراطً عنمه أو الحوار السداد حال السؤال أو الإسلام لله والرسول حال احساس الأمر الصارم للمعاود ﴿ أَمْ تَكُونُ مِينَ ﴾

وربره كده صديقا يعلم اسم الله الأعظم، أو الحتير أو حيرتيل أو سليمان ﴿ أَنَّكُ به قبل أَنْ يرتد إليك طوقك ﴾ الطرف تحريث الأحتان للبطر ﴿ فلما رآه مستقراً ﴾ ساكنا ﴿ عنده قال ﴾ شكراً ﴿ هذا من فضل دبي ليبلوني ﴾ ليحتبوني ﴿ أَأَشْكُر ﴾ نعمته ﴿ أُم أُكفر ﴾ بها ﴿ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ﴾ لاستدامته لها به واسترادتها ﴿ ومن كفر فإن دبي غني ﴾ عن شكره وعيره ﴿ كريم ﴾ يعطبه مع كفره.

﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عُرِسُها﴾ يستغيبر هيئته احتباراً لعقلها ﴿ نَسْظُر أَتِهِتَدَى ﴾ لمعرفته أو للجواب الصائب أو للإيمان ﴿ أَم تكون من الذين لا يسهتدون فيلما الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتُدُونَ ﴾ ﴿ ١١﴾ الصراط.

﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ ﴾ صدد ، ﴿ قِيلَ ﴾ لها ﴿ أَهَنكُذَا ﴾ المحسوس ﴿ فَوَ ﴾ لا هو هو ولا ما هو قالُتُ ﴾ لكمال حلمه وإدراك ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ المحسوس ﴿ هُوَ ﴾ لا هو هو ولا ما هو هو لَمَّ المحلّ محل الأعور لا لحسم ، أو هو لِوآم كلامهم مع علمه وحسمها ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعَلْمَ ﴾ علم إسلامه مه ولنوسول أو علم ألو وصح ما أرسله ﴿ من قَبْلَهَا ﴾ كلامها وعلمه ، أو أما ه ورودها وهو كلام الحكل والملأ، أو أما ه الحد حد احساس أمر لمدهد والرسل وهو حكامه ﴿ وكُنّا ﴾ أولا والحد في أستمر ن الله المدلاد والرسل وهو حد الأمرك

﴿قِيلَ ﴾أمر ﴿ لَهَا آدُحُلي آلصَّرْحَ ﴾ هو سطح مدحق علو ماء مع سمك

جاءت قبل أهكذا عرشك تشبيها عبه (قالت كأنه هو كانت حكيمة لم تش هو لحواز كونه مثله (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قبل سليماد أى وبنا العلم بالله وقدرته قبها وكه محبصين له، أو من كلامها أي أوتينا العلم بقدرة شه وصحة نبوة سليماد من قبل هذه المعجرة، أو الحالة بما سبق من المعجرات (وصدها) قبل ذلك عن الإسلام (ماكنات تبعيد من دون الله أى عبادة شمس، أو صدها الله، أو سليماد عن عبادتها (إنها كانت من قبوم كنافرين) نشأت بين أظهرهم (قبل لها ادخلي الصرح) القصر أو صحن الدار، وكان من عملها الحُكل لَمّ سمع عوارها ووصمها، وهو كلام الأرواح حواملها كحوامل حمار لما أرد وأعدم أهوله لها رؤعاً مده بعدمها أحوالهم وإسرارهم لَمّا أمّها مداهم ﴿ فَلَمّا رَأَتُهُ ﴾ السطح لمدحو ﴿ حسيتُهُ لُحِقَ ﴾ ماء أمرا راكلا ﴿ وكشفتُ ﴾ كساءها ﴿ عَن سَاقَيْها ﴾ لورودها، والحكل واكد صدر الصرح و اءها وحواملها ملاحا ﴿ قَالَ ﴾ لها ﴿ لَهُ ﴾ الموهوم ماء ﴿ صرَّة مُسَرَّدٌ ﴾ ملكس معمول ﴿ مَن قوارير ﴾ ودعاه بلاسلام ﴿ قالتُ واللهم ﴿ إلّه ها المواحد ظلمَتُ نفسي ﴾ صرّعا سو لا ﴿ وأسلمتُ مع » برسول ﴿ سُليّمان لله ﴾ الواحد الأحد ﴿ وبُ اللّهمان ﴾ ﴿ واسلمتُ مع » برسول ﴿ سُليّمان لله ﴾ الواحد الأحد ﴿ وبُ اللّهمان ﴾ ﴿ واسلمتُ مع » برسول ﴿ سُليّمان لله ﴾ الواحد الأحد ﴿ وبُ اللّهمان ﴾ ﴿ واسلمتُ مع » برسول ﴿ سُليّمان لله ﴾ الواحد

ولمنا أراد الحكل أهولها وكره لا يحو منيا عمل وإشرطه الروح الكسل وأشرطه الروح الكسل وأشرط ما علاها وأهلها وودها وسليم ليا منگيماً وحصل به معاها الولد، وورد ما هنيا واهلها لملك عداه ومصلح ميكها حال مصولح منك الحكل والكمال لاله داه منكه ولا مصول له

﴿ وَلَقَدُ ﴾ اللام موكَد ﴿ أَرْسَلْنَا إِلَى تُمُود ﴾ اسم رهند ﴿ أَحَاهُمْ ﴾ اصلا

رات أبيص وأجرى تحده ماء فيه سمك فحلس في صدره على سريره قصد به تهريل مجلسه ﴿ فلما وأته حسبته لجة ﴾ ماء عامرا ﴿ وكشفت عن ساقيها ﴾ متحوصه فوجدها أحسن الناس سافا وقده إلا أبيا شعراء فأمر الجن فعملت لها النورة ﴿ قال ﴾ لها ﴿ إنه صرح ممرد ﴾ ممس ﴿ من قوارير ﴾ من رجاج ﴿ قالت رب إنني ظلمت تنفسي ﴾ عدادة الشمس ﴿ وأسلمت منع سليمان قه رب العالمين ﴾ فتزوحها وأقرها على ملكها، وكان يرورها كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام

﴿ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن ﴾ بأن ﴿ أعبدوا الله ﴾ وحده ﴿ فإذا

ورَحِما رسولا ﴿صَلِحاً أَنِ آعَيُدُوا آللَهُ ﴾ وَجِدُوه ﴿فَإِذَا هُمْ ﴾ محكوم عملاه محموله ﴿فَرِيقًانِ ﴾ مسلم وعدرَه ﴿ يَخْتَعِمُونَ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ حال إرساله لهم رهط أسلموه ورهط ردّوه.

﴿قَالَ﴾ الرسول «صالح» للأعداء ﴿يَلْمَقُومِ لِمَ ﴾ لَمَّا ﴿ تَسْتَعْجِلُونَ

إِلْسَتِنَةِ ﴾ الإصر والحد الموعود ﴿قَبُلُ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ الهَود والإسلام ﴿ لَوْلَا ﴾ هـ لا

﴿ تَسْتَغْفِرُونَ آفَة ﴾ ممّا هو عملكم أمام ورود الحَدُّ علاكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

﴿ ٤٦ ﴾ أملا للرحم وسماع الهود

﴿قَالُوا﴾ الرهط ﴿آطَيْرَنَا﴾ هو غد أمر لا حوس ﴿بِكَ وَبِسِن ﴾ أسنه ﴿مُعَكَ ﴾ لوصول الأعاسر وحلول المكره حال دعواك الألوك ﴿قال ﴾ سالح لهم ﴿طَنَيْرُكُمْ ﴾ حسومكم وسيطاكم والمراد ليقهما وسيزهم ﴿عسد أنه ﴾ مالككم وهو إحمامه أو عملكم السيطور عدد الله ﴿بَلُ أَنتُمْ قبومٌ ﴾ رهم منقص في كلكم ممقص في المسطور عماد الله ﴿بَلُ أَنتُمْ قبومٌ ﴾ رهم منقص في كلكم ممقص في المسطور عمادًا كم

﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مصر رهط صالح ﴿ تِسْعَةٌ وَهُطٍ ﴾ إدرار لا واحد له أورده صمدعا لَمِهَا لَمَعْداً للمدلول وهم رهبط مسعوا لإهمالات العرمس

هم فريقان مؤمن وكافر ﴿ يختصمون ﴾ في الدين ﴿ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة ﴾ بالعذاب بقولكم اثنا بما نعدا ﴿ قبل الحسنة ﴾ فبل الثواب، وقد مكتم التوصل إليها بأن تؤمنوا ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ تستغفرون اقه ﴾ بأن تنوبوا فيلا تعدلون ﴿ لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا ﴾ تطيرنا أدغمت الناء في الظاء ووصل بهمرة أي تشاءمنا ﴿ بلك وبمن معك ﴾ وبأناعث وكانوا قد قحطوا ﴿ قال طائركم ﴾ سبب شؤمكم ﴿ عنداقه ﴾ وهو قدره، أو علمكم المشت عده ﴿ بل أنتم قوم تفتنون ﴾ تختبرون بالرخاء والشدة أو تعذبون ﴿ وكان في المديئة تسعة رهط ﴾ مير به

﴿ يُفْسِدُونَ ﴾ عملا لمعاص كحسمهم الدراهم وما سواه ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٤٨﴾ أصلا وما عملهم إلا الدعر والطَّلَاح.

﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الرهط والحال ﴿ تَعَفَاسَمُوا بِآلَةِ ﴾ الكهر أو هو أمر والمراد أمر احدهم أحدا للحلط ﴿ لَنَبَيِّنَنَهُ ﴾ صالحا هو الإهلاك سمرا ﴿ وَأَهْلَهُ ﴾ ولاه وطؤعه ﴿ قُممٌ لَمَنْقُولَنَّ لِوَلِيّهِ ﴾ مالك دمه ﴿ مَا شَهدْنَا ﴾ هو الورود ﴿مَهْلِكَ ﴾ مكسور اللام ﴿ أَهْلَهِ ﴾ محل هلاكه، أو عصره، أو هالاكه ورووا مَهلك معا هلك وهو الإهلاك كمستع أزاد الهلاك وهو خ مصدر حسما، ورووا مَهلك مما هلك وهو الإهلاك، أو محلّه أو عصره ﴿ وَإِنَّا لَعَسِدِقُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ٤ ﴾ كلاما

﴿ وَمَكُرُوا ﴾ رهط اصالح المَكرِ فَ الله المحروبة ومَكرُنَا مَكُراً ﴾ مصدر مؤكد كالأول المحروبة عددهم إهداك اصالح المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة وراء المحروبة ومحر الله الهلاكية والمحروبة وحطحط وهار عرمس، وسدّ و سط المحموبة والمحموبة وحطحط وهار عرمس، وسدّ و سط المسمع وهلكوا وأهلك الله أهلهم وراءهم وسَلّم صالحا وأهله

النسعة لأنه بمعنى الحمع وهو من انثلاثة إلى المشرة أي تسعة رحال ﴿ يقسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ ولا يحلطون إفسادهم بصلاح

﴿قَالُوا﴾ فيما بينهم ﴿تقاسموا باقه﴾ أمر أو خبر بدل أو حال بتقدير قد ﴿لنبيتنه﴾ بالدون على التكلم أي لنقتل صالحا، وقرئ بالناء على حطاب بعضهم بعضا ﴿وأهله﴾ لبلا ﴿ثم لتقولن﴾ بالقراءتين ﴿لوليه﴾ لولي دمه ﴿ما شهدنا مهلك أهله﴾ بضم الميم مصدر، أو زمان أو مكان من أهلك ﴿و﴾ الحال ﴿إنا لصادقون﴾ إذ الشاهد غير المباشر بزعمهم ﴿ومكروا مكراً﴾ بهذا التدبير ﴿ومكرنا مكراً﴾ بمحازاتهم إهلاكهم ﴿وهم لايشعرون﴾ بذلك ﴿فانظر كيف

﴿ فَانظُرُ محمد (ص) ﴿ كَيْفَ حال أو محمول ﴿ كَانَ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْمُ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ ع

﴿ فَتِلْكَ ﴾ هؤلاء المنحال ﴿ يُبُولُهُمْ ﴾ دورهم ﴿ خَاوِيةً ﴾ هوآء أو هُـؤرا وهر حال عاملها مدلول اسم الوماء، وروزه محمولا لمطروح معللا ﴿ يِسْمَا ظلمُوّا ﴾ حدلهم وصدودهم ﴿ إِنَّ فِي ذَ لَكَ ﴾ المسعور المعمول مع رهب سانه ﴿ لَأَيةٌ ﴾ عند واذكارا ﴿ لِعَمْمُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كمال أبو الله،

﴿ وَأَنْجِيْنَا﴾ صالحا ﴿ ٱللَّذِينَ عَامَتُوا﴾ أسدموا له ﴿ وكَاتُوا يَتُقُونَ ﴾ ﴿ ٢٠﴾ الله وحده وطرح أوامره { ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُومَ إِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ

﴿ وَ اذَكَر ﴿ لُوطاً إِذْ ﴾ آما ﴿ قَالِ ﴾ لوط ﴿ لَمُوْمِهِ ﴾ العرسال ليم ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْجِسُة ﴾ مساس الولداء ﴿ و ﴾ الحال ﴿ أَشُمْ تُسْتِصِرُون ﴾ ﴿ 30 ﴾ سوءها وعدم صدورها أولا عصر ما، أو المرد إحساس أحدهم لأحدهم حال العمل السوء، أو رسوم امم هوالك عصوا الله واهلكهم

كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم حاوية > حابة أو ساقطة حال عاملها الإشارة ﴿بِما ظلموا > سطمهم ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لاَية > لعسرة ﴿لقوم يعلمون > فيعتبرون ﴿وأنجينا الذين أمنوا > صالحا ومن معه ﴿وكانوا يتقون > الشرك والمعاصي.

﴿ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون العاحشة ﴾ لمرط ﴿ وأنتم تبصرون ﴾ معلمون فحشها من بصر القلب والقبيح من العالم به أقبح ﴿ أَنْنَكُم لتأتون الرجال ﴾ بيان ﴿ أَئِنَكُمْ ﴾ رهط الطَلَاح ﴿ لَتَأْتُونُ ٱلرَّجَالَ ﴾ اكساءهم ﴿ شَهْوَةً ﴾ لهواكم ﴿ مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ احراحها اللّاء أسسرها الله لكم ﴿ يَسلُ أَنسَّمُ قَدُمٌ ﴾ سوء ﴿ تَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ عملكم عمل الأعماء مع علمكم أو هو المساء.

﴿فَمَا كَانَ﴾ أصلا﴿ جَوَابُ قَوْمهِ﴾ الطُلاحِ له ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ إلّا كلام أحادهم لأحادهم ﴿أَخْرِجُوا﴾ أطردوا ﴿ قَالَ لُوطٍ ﴾ لوطا رأهله وطُوّعه ﴿ بَنْ قرّيتكُمْ ﴾ سدوم او معالككم ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ آل لوط ﴿ أَمَاسٌ ﴾ رهط ﴿ يتطهَرُونَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ معا هو مكروه السوس كعملكم المعهود

﴿ فَأَنْجُنْنَهُ ﴾ لوط منا حلَ اعداء، ﴿ وَأَهْلُهُ ﴾ كلَّه ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَنَهُ ﴾ عرسه ﴿ فَذَرْنَتُهَا ﴾ احدُ عدُه، ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْعَبْرِينَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ الهُلَاك

﴿ وَأَمْطُونَا عَلَتُهُم ﴾ أعدلُ يُوط ﴿ مَظِراً ﴾ عرامس مرسوما علاها اسماء هلاكها ﴿ فسأة مطرُ ٱلْمُسَدِّرِينَ ﴾ أو ٥٨ ﴾ البيرُؤاما أطعوا الله ورسوله وما راعوا الأعلام وما اذكروا مطرهم

﴿قُل﴾ محمّد(ص)أو لوط ﴿الْحَمَّدُ ﴾ حمد كلّ حامد وكلّ محمود، وهو مصدر معلوم او معادله او حاصل المصدر حاصل﴿شَهُ مالك الملك و لأمر مهلك الأعداء مُسلّم الأودّاء أداء بمحامد الاء اعظاها الله، أو أوس هلاك

لماحشة ﴿شهوة﴾ علة تقرر قلحه ﴿من دون النساء﴾ اللاني حلقهن لكم ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾ عاقبتها أو تنعلود فعل من يحهل فحشها ﴿قماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتظهرون﴾ بشزهود عن أصدانا ﴿فأتحنياه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين﴾ السافين في العذاب ﴿وأمطرنا عليهم مطرا﴾ هو الحجارة ﴿فساء مطر المنذرين﴾ مطرهم.

﴿قَلَّ ﴾ با محمد تَتَبُنُونُهُ ﴿الحمد له ﴾ على إهلاك كفرة الأمم الماضية ونـصر

أمم طُلَاح مروا ﴿وَسَلَنْمُ سلام الله وارد ﴿عَلَىٰ عِبَادِهِ الكَمَّلُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَصِمهم معا الأصار وسَلَمهم عبد الإهلاك ﴿ مَاللهُ الواحد الأحد مالك العلك والأمر ﴿ خَيْرٌ ﴾ لُطوعه وأكرم ﴿ أَمًّا ﴾ أصله أم ما، والمراد أم إلنه ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ أهل الحرم مع الله الأكمل اسما ورسما وعملا وحكما، وهو رد لأوهامهم ولهاد لأحوالهم، وإلا لا صلاح لِما ألهوه أصلا

﴿أَمْنُ ﴾ إنه ﴿خلق آلسَمُونَ ﴾ مع أدوارها ﴿وَٱلْأَرْضُ ﴾ مع أحوالها وهؤلاء أصول العديد. وهو عدول عمّا مرّ وهو سواءه مع الإله ﴿وَأَمْزَلَ ﴾ أرسل ﴿لَكُ سم ﴾ لمستعمر والركم ﴿قَلْمُ سمّاً ﴾ المستعمر والركم وماء ﴾ مطرا ﴿ فأنشًا ﴾ كره ورحما ﴿ يُبِع ﴾ المه الواحد ﴿حَدَاتِقَ ﴾ مع صروح دورد و حمال وطعول وصور ﴿قَالَتَ يَهْجَعُ ﴾ سرور ومهه ﴿مّا كان ﴾ ما صبح وما سبال ﴿ لَكُمْ أَنْرُيْنَيْدُولُ وَعِراعِكِم ﴿ فَتَجَرَهَا ﴾ لعدم طولكم علاه ﴿أَهُ لَهُ مَلَى الصاده ﴿ إِلَهُ مَا الله الله مساهم، وروره إنها وعمله مطروح ﴿مَّعَ آلَهِ ﴾ أمده واسعده ﴿ بِلّ هُمْ ﴾ الصّلاح ﴿ قَوْمٌ يُعدِلُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عدولا ساطعا عما هو السدد، أو المراد عدلهم مع الله إلها صواه

رسده عليهم ﴿وسلام على عاده الذين اصطفى﴾ احتارهم حددا على حلقه ﴿آفه خير﴾ لم يعده ﴿أما يشركون﴾ به با أهل مكة من الأصبام، خطاب لعدتها وإلرام بهم وتهكم بهم إذ لا حير فيما شركوه أصلا ﴿أمن﴾ بل من ﴿خلق السعوات والأرض﴾ التي هي أطهر انحسبات ومنشأ المنافع ﴿وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به ﴾ النمب إلى انتكلم تأكيدا لاحتصاص الإثبات به ﴿حدائق﴾ أي ساتين محوطة ﴿ ذات بهجة ﴾ حس ومصارة ﴿ ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ أي

﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً ﴾ ذحاها ومَهْدَها وسَوَاها للركود ﴿وَجَعَلَ جَلَلُهَا ﴾ لوطودها وإحكامه خِلَلُهَا ﴾ وسطها ﴿أَنْهَنُوا ﴾ شكل الماء ﴿وَجَعَلَ لَهَا ﴾ لوطودها وإحكامه أطوادا ﴿رَوَ سِيّ ﴾ وأحكمها معها كالمسمار لعدم الخراك ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَيْنِ ﴾ الحُلُو والمالح ﴿خَاجِزاً ﴾ ساذ وصول أحدهما أحدا ﴿أَءلَكُ ﴾ مساهم ﴿مَع أَنّه ﴾ الواحد الأحد لا إلى معه مقدا له ﴿ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ وحوده وعدم معادل له

﴿ أَمَن يُجِبُ ٱلْمُضْطِرُ ﴾ المعسر سهموم ﴿ إذا دَعاهُ ﴾ شحاوعال الامر به ﴿ وَيَكُشَفُ ٱلسُّوء ﴾ المكروه المسرعموم ﴿ وَيَخْعَلُكُمْ ﴾ أولاد أدم ﴿ خُلفاً هُ اللارض ﴾ منوكها وحكامها وركادها ﴿ أعلم ﴾ مألوه ﴿ مَع أَنَه ﴾ لامُمدّ له وهو معدوم القساهم والقساعد ﴿ قليلًا ﴾ ﴿ الدم والمودوما ﴿ مَا ﴾ ما مؤتّد لامدلول به ﴿ مَذَكُرُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ الاده الطرسية، عُماكة

لم للدارو السلم ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ المدر على من شلك أي لا إنه مند ﴿ بل هم قوم بعدلون﴾ به عسره أو عن لنحق

﴿أَمْنَ حَعَلَى وَمَا نَعْدَهُ مِنْ أَمْنَ حَنِي ﴿الْأَرْضُ قَرَارا﴾ سَتَرَ عَنْبَ لُسُنَ والدواب شَيْرَتِهَا ﴿وَحَعَلَ حَلَالُها﴾ وسنصيا ﴿أَسْهَارا﴾ حَارِية ﴿وَحَعَلَ لَهُمَا رواسي﴾ حَمَالاً تَشْتَيَا لِنَالاً تَمْيِد ﴿وَجِعَلَ لِينِ السِّحْرِينِ﴾ عَنْدَت والمالح ﴿حَاجِرا﴾ لَهُمَا أَنْ يَحْتَلُمُ ﴿أَلِلْهُ مِمَ آلَهُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الحق لعدم تَدْلَوْهُمَ

﴿ أَمَنْ يَجِيبُ المصطر إِذَا دَعَاهِ ﴾ المكروب الذي أَلَحاًه الصر إلى الله بشرائط الذعاء ﴿ وَيَكشف السوء ﴾ بربل من عباده ما يستؤوهم ﴿ ويبجعلكم خبلفاء الأرض ﴾ أي فيها بتوارثكم سكناهم والتصرف فيها فرنا بعد قرد ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللهُ قليلاً ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ ﴾ سواء الصراط حال سلوككم ﴿ فِمَى ظُلُمَنْتِ ٱلْمَيْرُ وَٱلْبَخْرِ ﴾ وسطوع مساو ومهالك ﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَئِعَ ﴾ لكم ورووه مُوْحدا ﴿ يُشْراً ﴾ إعلام سارًا ﴿ بَيْن يَذَىٰ رَحْمَتهِ ﴾ أمام المعر ﴿ أَءِلَـ هُ ﴾ مطاع ﴿ مَعْ آله ﴾ لا إلىه معه ﴿ تَعْلَى ﴾ غلا﴿ آلله ﴾ الواحد الأحد ﴿ عنما يُشْرِكُون ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ معه غُلُوا كاملا

﴿ أَمَن يَبْدُوا الْحَلْقِ ﴾ أولا ومحاله لارحام ﴿ ثُلَمْ يُعِيدُهُ ﴾ مال الاسر ﴿ وَمَن يُرْزُقُكُم ﴾ عطاء ﴿ مَن السّماء ﴾ لعظر ﴿ واللّأرْض ﴾ محصول ﴿ وأله مَع الله ﴾ لا له معه وما عمله إلا الله الوحد ﴿ قُل ﴾ ليم محمد ص ﴿ هاتوا ﴾ أوردوا ﴿ مُرْهَمْ تُكُمُ ﴾ لدعواكم الولع وهو مع لله إله ﴿ إِن كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو مع لله إله ﴿ إِن كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو مع لله إله ﴿ إِن كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو مع لله إله أَلْهُ ﴿ إِنْ كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو مع لله إله أَلْهُ ﴿ إِنْ كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو من الله الله ﴿ إِنْ كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو من الله الله ﴿ إِنْ كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو من الله الله ﴿ إِنْ كُنتُمُ ﴾ أهال الله وردو من الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أهال الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أهال الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أهال الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أوادًا عاله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أوادًا عاله ﴿ فَاللهِ وَهُو مِنْ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أوادًا عاله ﴿ فَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلُهُ اللهُ أَنْ أَلُهُ اللهُ أَلُهُ أَلْ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُل

﴿قُلَ﴾ لَهِه ﴿ لَا يَعْلُمُ ﴾ صَلَىٰ إِنْ مَنْ ﴾ كَمَا عَدَ حَلَ ﴿ فِي ٱلسَّمَو تَ ﴾ كمها ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أراد أهل العالم كلهم ﴿ أَلْعَيْبِ ﴾ السرُّ ﴿ إِلَّا آللُهُ ﴾ العلام أحدط

ما تذكرون أى تتكرو عده دكر فدلا ﴿ أمن ينهديكم فني ظلمات البر والبحر الدن فيهما أو منهما والبحر الدن فيهما أو منهما والبحر الدن فيهما أو منهما والبحر منهمات الذن فيهما أو منهما والمهمات صرفهما ﴿ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ودام المطر ﴿ أَإِلّهُ مَع الله ﴾ الحال ﴿ أَمِن يندا الخلق ثم مع الله ﴾ الحال ﴿ أَمِن يندا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض المصر والبات ﴿ أَإِلّه مع الله ﴾ بتعل شيئا مما دكر

﴿قُلْ هَاتُوا بِرَهَانَكُم﴾ حجتكم على أن مع الله إلها ﴿إِنْ كُنتُم صَادَقَيْنَ﴾ في دلك.

﴿قُلُ لَا يَعِلُمُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ مِن الملائكة والثقلبن ﴿الغيبِ إلا

علمه الكُلِّ ﴿وَمَا يَشْغُرُونَ﴾ هؤلاء الصَّلاح ﴿أَيَّانَ﴾ اسم مدلوله السؤال. ورووه مكسور الأوَّل ﴿ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿ ١٥﴾ لاحصاء الأعمال.

﴿ بَلِ﴾ هل ﴿ آدَّ رُكُ ﴾ ورووه إذَرك و الذَرك و أدْرُك و أم أدرك و الحاصل ما كُمّل ﴿ عِلْمُهُمْ ﴾ ودركهم ﴿ فِي ﴾ ورود ﴿ ٱلْأَخْرَة ﴾ كما وعد الله ﴿ بَلْ هُمْ فَيَل هُمْ فِي طَمَلُك ﴾ وهم وإعوار ﴿ مِنْهَا ﴾ ورودها معادا ﴿ بَلْ هُم مَنْها عشون ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ أرواح وإسرارا دام عماهم

﴿ وَقَالَ ﴾ المسلافِ اللَّهِينَ كَفَرُقَ ﴾ لمدهم ﴿ أَهَذَا كُنَا لُمُ وَ مِنْ ﴾ لورود لساء ﴿ وَعَاباً فَنَا ﴾ ضُرًا ﴿ أَننَا لَمُحُرجُون ﴾ ﴿ ٢٦ سردود ، لا و ح مد لأمر ﴿ لَقَدُ وُعَدُنًا هَنَا ﴾ المعاد مع حور ، ﴿ بحُلُ وه الأَوْلا ﴾ كنبه ﴿ مس قَبْلُ ﴾ أمام وعد محمّد صنعم، و لحاصل محمّدهم الرسا كنف ﴿ إِنْ ﴾ م

الله ﴾ منسل وأريد بعن فيهدا من بعن عنده أيما ويو إحدالا لا من فيهما حيسه أيعام مه و أولى العدم من حيله بالسبكيث كالعالم و برحيم فيها فيها بوء أدب وبده شدو ها من عنده بعد و بمعلى راكانا لله من فيهما فتيهما من يعدم العند لكنه أيس منهم فالا يعلمونه، وفيه أن السندة عيض المقدم لا ينتج فلا يلزم من مناع كونه لعالى من فيهما عدم علمه العيب ﴿ وما يشعرون أيان ﴾ متى ﴿ ينعثون بل ادراك ﴾ تدارك، وقرئ أدرك كأكرم أن النهى وتكامل ﴿ علمهم في الآخرة ﴾ في شاب أي حصل لهم بالحجج أسدت استحكام العلم وتكامله بأن النيامة كالله وهم ينكرونه، وقيل وصنوا بالعدم تهكما عمون ﴾ عن إدراك حجمها لعدم التدير حجمها العدم التدير

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا أَإِذَا كَمَا تَرَابًا وآبًاؤُما أَإِنَا لَمَحْرَجُونَ﴾ مِنَ القَمُورِ تَقَدير

﴿ هَلْذَا ﴾ الوعد ﴿إِلَّا أَسَلْطِيرٌ ﴾ أسمار الأمم ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ أعصارا لا أصل لها.

﴿ قُلْ﴾ لهم مُهَدُّدًا ومُهَوَّلًا ﴿ سِيرُوا﴾ مُرُّوا ﴿ قِسَى ٱلْأَرْضِ ﴾ محالَهم ومسراكمدهم ﴿ فَآنسظُرُوا﴾ وأعملموا ﴿ كَسَيْفَ كَسَانَ ﴾ صمار ﴿ عَسْسَقِيَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ مآل الرُّدَّاد الطُّلَاحِ لَمَا أُهلِكُوا واصطُّلِمُوا

﴿ وَلَا تُسَحُّرُنُ ﴾ محمد (ص) ﴿ عَسَلَيْهِمْ ﴾ لعدم سماعهم كلامك وصدودهم إصرارا ﴿ وَلَا تُكُن ﴾ أشلا ﴿ قي ضَيْقٍ ﴾ حصر وهم صدر وروه مكسور الأوّل ﴿ مُمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٠ مكرهم ومحمهم لك، والله عاصمك ومما اللمصدر

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ هؤلاء الطُّلَاحِ ﴿ مُثَنَى هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ وعد الإصر أو المعاد الموعود ﴿ إِنْ كُتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ صَـٰدِقِينَ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ كلاما

﴿ قُلْ﴾ لهم ﴿ عَسَى ﴾ تادِر ﴿ أَنَ يَكُونُ ﴾ لأمر الله ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ أدرككم ووصلكم ﴿ بَعْضُ ﴾ الإصر ﴿ ٱلَّذِي تَسْتَغْجِلُونَ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ حلوله، وحصل لهم الهلاك والكسر للعماس المعهود.

العماهم ﴿لقد وعدنا هذا نحن وآباؤها من قبل وعد محمد عَبَالَهُ ﴿إِن هذا اللهُ اساطير الأولين اكديهم الني سطروها ﴿قل سيروا في الأرض فانظرواكيف كان عاقبة المجرمين عنديد لهم على الكفر بأن يصبهم ما أصاب الكفرة قبلهم ﴿ولا تحزن عليهم حرصا على إيمانهم ﴿ولا تكن في ضيق مما يمكرون ﴾ في صيق صدر من مكرهم فأنا عاصمك مهم ﴿ويقولون متى هذا الوعد ﴾ العداب الموعود ﴿إن كنتم صادقين ﴾ فيه

﴿قل عسى أن يكون ردف لكم ﴾ لحقكم واللام زائدة، أو ضمّن ردف معني

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ ﴾ الله ﴿ لَذُو فَضْلِ ﴾ رُحم وعَطاء ﴿ عَلَى ٱلنَّـاسِ ﴾ إمهالا للأصــــار أو مـــحواً لهــا ﴿ وَلَـنكِــنَّ أَكْـــثَرَهُمْ ﴾ لكــمال طـــلاحهم ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٣﴾ مكارمه ومراحمه

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ ﴾ علما كاملا ﴿ مَا تُكِنُّ ﴾ هو الإسرار ﴿ صُدُورُهُمْ ﴾ أرواحهم أرواعهم وهو عداؤك ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ماهم عاملوه حس. والحاصل هو عالم السر والحس معامل معهم معدد كأعمالهم

﴿ وَمَا مِنْ عَآئِبَةٍ ﴾ سِرُ حاصل ﴿ فِي آلسَما ، والأَرْض ﴾ مد ﴿ إِلَّا ﴾ هو مستور ﴿ فِي كَسَب مَّيِن ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لوح محروس ساع حاصا عده اكل ﴿ وَعَلَى وَإِنَّ هَدَا أَلْقُوْ مَانَ ﴾ كلام له لمرسل ﴿ يَقْضُ ﴾ إعلام مصرُ ح ﴿ على بِينَ إِسْرِ عَيْل ﴾ الهود اللَّوْا أدركو عصر محتم / سول له صلعه ﴿ أَكْثَر ﴾ مروه ﴿ اللَّدى هُمْ فِيهِ ﴾ سداده ﴿ يَبْخَلَقُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كلهه لعدم علمهم عدود رُوح وعشلا و مر رُوح له و أَنْهُ

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ كلام لله ﴿ لَهُدًى ﴾ هـاد الـــراء عبــراط ﴿ وَرخَــمةٌ ﴾ راحــم ﴾ لَلْمُؤْمنينَ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ لأهل الإسلام طرًا

رف ود، ﴿ بعض الذي تستعجلون ﴾ وقوعه وهو عدات بدر ﴿ وإن ربك لذو قصل على الباس ﴾ ومنه تأخير عدات الكثر، ﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ فصله عديهم ﴿ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم ﴾ تحديه ﴿ ومنا يبعلنون ﴾ ينظهرونه فيحاريهم به ﴿ ومنا من غائبة في السماء والأرض ﴾ خافية فيهما، وهمه اسماد لما يعيب ويخمى كالذبيحة ، أو صفتاد والتاء للمالعة كالرواية ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ وهو الدوم

﴿إِنْ هَذَا القَرَآنُ يَقْصُ عَلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثُرُ الذِّي هُمْ فِيهُ يَحْتَلِفُونَ ﴾ كأمر

﴿إِنَّ رَبُكَ﴾ الحَكُم العَدُلُ ﴿ يَقْضِى ﴾ محاكما معادا ﴿ يَنْهُم ﴾ الهود وما سواهم ﴿ بِحُكْمِهِ ﴾ عدله، ورووا حِكَمه والمراد أسراره ومصالحه ﴿ وَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ كامل السطو لا راد لحكمه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ عالم سرّ حكمه

﴿ فَتَوَكِّلُ ﴾ عوّل محمد (ص) ﴿ عَلَى آفَهِ ﴾ وأَهْلِك الأعد، واعل أمرك ﴿ إِنَّكَ عَلَى آلْهُ فِي الْمُدِينِ ﴾ ﴿ ٧٩﴾ لسداد الساطع وما ضَحَ الوكول إلا لث

﴿إِنَّكَ ﴾ وهو معلَى للأمركالأول ﴿ لَا تُسْعِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ لكلام إرواعا وم ليسم درك كلامك وحدو شبهم صحاح ﴿ ولا تُسْمِعُ ٱلصَّمِمُ ﴾ أهس الدسم ﴿ ٱلدَّعَآء ﴾ لإسسلاحيم وسلاميم ﴿إذًا وَلَسوا ﴾ وصدًو ﴿ مُدْبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ والأصة آمًا صدً ما أدرك صلا لاكلام ولا ومنا، وهو مؤكّد

لحال المتمم

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَندِى ٱلْعُمْى ﴾ بَلُو عَن ضَلَنْلَتِهِم ﴾ سبوء ساوكهم ﴿ إِن هَا ﴿ نُسْمِعُ ﴾ سبوء ساوكهم ﴿ إِن مَا ﴿ نُسْمِعُ ﴾ سبواج عَنْيَ ﴿ إِلَّا مَينَ ﴾ علمه الله ﴿ يُدُومِنُ ﴾ سدارا ﴿ فِي الله عَنْهُم مُسْلِعُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ سَلَم روعهم لله الواحد ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ﴾ حصل ﴿ وَالمراد حصول مدلوله

عربر وعسى وعبرهما ﴿ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ لمن آمس مسهم ومس غيرهم ﴿ إِنْ رَبُّكَ يقضى بيسهم ﴾ بين مَنْ آمس ومَن كَثَر ﴿ بحكمه ﴾ بما يحكم به وهو عدله ﴿ وهو العزيز ﴾ ولا يعلب ﴿ العليم ﴾ بالقصاء بالحق ﴿ فتوكل على الله ولا تكترث بهم ﴿ إنك على الحق المبين ﴾ النبر، والشحق آحق بأن يثق بنصر الله ﴿ إنك لا تسمع الموتى ﴾ شبهوا بالموتى لعدم تدبرهم ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في ﴿ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ﴾ فهم حينك معيد عس بالصم في ﴿ وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الإسماع ﴿ وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم

وهو المعاد وأهواله ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الطَّلَاح كما أوعدوا والمراد سطوع اعلامه ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ﴾ لاعلاء طَلَاحهم ﴿ دَآيَةً ﴾ وهو أوّل إعلام المعاد ﴿ مِّنَ آلْاً رُضِ تُكلِّمُهُمْ ﴾ كلاما ساطعا أو أصله الكلم ﴿ أَنَّ ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ آلنَّاسَ ﴾ هم الطَّلَاح ﴿ كَانُوا ﴾ بطلاحهم ﴿ بِنَا يَبْنَ ﴾ دوال الإسلام سنا وعد وأوعد أو كلام الله ﴿ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أصلا

﴿ فَى الْأُونِ الْمُورِ مَحْمَدُ مِنْ مَنْ مُعَشِّرُ ﴾ أَرَدُ ﴿ مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ ﴾ مَرَّ عصوها ﴿ فَوْجاً ﴾ رهط الرؤساء ﴿ مُعَنْ يُكُذُبُ ﴾ حسدا وغداء ﴿ بِثَايِسَتِنَا ﴾ لصحح ﴿ فَوْجاً ﴾ رهط الرؤساء ﴿ مُعَنْ يُكَذُّبُ ﴾ حسدا وغداء ﴿ بِثَايِسَتِنَا ﴾ لصحح ﴿ فَهُمْ يُوذُعُونَ ﴾ ﴿ ١٨٠ ﴿ هُو حصوهم نُوضولُ طوعهم و لمراد عدُّ العدد

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو﴾ وردوا محلَ السِؤالِ وإحصاء الأعدل ﴿ قَالَ ﴾ اندلهم مهدَد ﴿ أَكَذَبْتُم ﴾ طَلاح ﴿ بِنايستي ﴿ أَوْلِ لَجِلُ ﴿ وَ ﴾ حدر ﴿ لَمْ تُجِيطُوا ﴾ و لو يلوصل ﴿ لَمْ تُجِيطُوا ﴾ و لو يلوصل ﴿ لَمْ الْجُومِ عَلَما ﴾ ما إحاصها عسمكم لكسل الاراء ووكس الأروح

مسلمون، محلصون بالتوحيد

﴿ وإدا وقع القول عليهم ﴾ أي قرب وفرج احدود وهو ما وُعدُوه من سعت والعدب ﴿ أخرجنا لهم داسة من الأرص ﴾ تصافرت الأحدار أن اللائة أمير المؤمس ومعه عصا موسى وحاتم سليمان يُسم المؤمن والكور ﴿ تكلمهم ﴾ فيقول حاكية لقول الله ﴿ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾ أي بالقرآن أو بحروجها ﴿ ويوم نحشر من كل أمة ﴾ من للنبعيض ﴿ فوجا ﴾ حماعة ﴿ ممن يكذب بآياتنا ﴾ بيان للموح وهم رؤساؤهم وفادتهم ﴿ فهم يوزعون ﴾ يحبس أولهم على أحرهم ليحتمعوا، وفسرت في الأحسار بالرحعة، وأما الحشر الأكبر فقوله ﴿ وحشرناهم فلم نغادر مهم أحداً ﴾ ١٤: ١٨

﴿حتى إذا جاوًّا﴾ الموقف ﴿قال أكذبتم بأياتي ولم تحيطوا بها علماً﴾ أي

﴿ أَمُّا﴾ أم ﴿ ذَا﴾ موصول ﴿ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤﴾ مما أمركم الله وراءه.

﴿ وَوَوَقَدِعَ ٱلْمَقُولَ ﴾ حَملُ الإصر الموعود ﴿ عَسلَيْهِم ﴾ طرّا معلّلا ﴿ بِمَا ﴾ للمصدر ﴿ ظُلَمُوا ﴾ عدلوا عد أمروا ﴿ فَهُمْ لَا يَعَلِقُونَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ لعدم إسعاد مسحلهم لمكلام للإصر أو لسطوع سداد الرسل وولعهم

﴿ أَلَمْ يَرَوْا﴾ أَمَّ عَلِموا وما دروا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا﴾ كرما ورحما ﴿ اللَّيلَ ﴾ اسود ﴿ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ لروحهم وهكرهم وإمساكهم عما كدحوا ﴿ وَ النَّهَارَ مُنْصِراً ﴾ أهنبا لأعماليم ومصاحهم وهو حال ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ الامر ومثالت ﴾ إعلاما للمعاد ﴿ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٨٦﴾ الرسل وما أرسل لهم

﴿ وَهِ ادَّ فِيوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ أولا ﴿ فَفَرْعَ ﴾ للهول ﴿ مَن ﴿ حَلَّ ﴿ فَي السَّمَو الله مَن ﴾ ركا ﴿ فِي اللَّهُ ضِ كَلَهُم ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ ﴾ أراد الله هكوعه ووطد صدره عِبْوِمِهُ ﴿ فَيْ كَلِهُم ﴿ أَقَوْهُ ﴾ وردوا محل السؤال أو

كديهم بها يادى الرأى عير مأملي ﴿أماد ﴾ أم أي شي، ﴿كنتم تعملون ﴾ به وهو نكبت إد لم تعملوا سوى التكديب ﴿ووقع القول عليهم ﴾ عشبهم العذاب الموعود وهو النار بعد دلك ﴿بما ظلموا ﴾ بطلمهم بالتكذيب ﴿فهم لا ينطقون ﴾ بعدر لعدمه وشعلهم بالبار ﴿ألم يروا أنا جعلنا الليل ﴾ حلقاه ﴿ليسكنوا فيه النوم والدعة ﴿والبهار مبصراً ﴾ أى ليتبصروا فيه ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ دلالات لهم على النوحيد والبعث والبوة إذ تعاقب النور والطلمة إنما يتم بقدرة قاهر، ويشبه النوم بالموت والابتباه بالبعث ولأن من جعل ذلك لبعض مصالحهم كيف يهمل ما هو مناط جميعها من بعث رسول إليهم

<sup>﴿</sup> ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض﴾ عند النفحة الأولى وعبر بالماضي لتحقق وقوعه ﴿إلا من شاء الله﴾ مسم ثبت قبلبه، وهسم

صدد الله، ورووه موحَّدا للمح الكلِّ ﴿ دَ خِرِينَ ﴾ ﴿ ٨٧﴾ حُسَالًا أو طُوَّاعا لأمر الله

﴿ وَتَرَى ٱلْجِمَالَ ﴾ لأطواد كله حد عرك الصور ﴿ تَحْسَبُهَا ﴾ ورووه مكسور الوسط، وهو حال ﴿ جَامِلَةً ﴾ لاحراك له ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هِيَ ﴾ الأطود ﴿ تَمُرُّ مَرُ ٱلسَّحَابِ ﴾ مرورا مسرع كامل الإسراع ﴿ صَنْعَ ٱللهِ ﴾ مصدر مؤت لمدلود الأوّل، وهو كوعد الله والمراد وعد الله وعدا ﴿ ٱللّٰذِي أَتُمْ فَنَ ﴾ أخك ﴿ كُلُّ شَيْمٍ ﴾ وسَوّاه كما هو حر ﴿ إِنَّهُ ﴾ له ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِما تَنفَعلُون ﴾ ﴿ كُلُّ شَيْمٍ ﴾ وسَوّاه كما هو حر ﴿ إِنَّهُ ﴾ له ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِما تَنفَعلُون ﴾ ﴿ كُلُ شَيْمٍ ﴾ وسَوّاه كما هو حر ﴿ إِنَّهُ ﴾ له ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِما تَنفَعلُون ﴾ أعداءه

﴿ مَنْ جُمَّاءُ بِالْمُحَسَنَةِ ﴾ عمل عملا تصالحا، والمراد لا إله إلا الله أو العمل الصالح عموما ﴿ قَلْهُ خَيْرٌ ﴾ حصا ﴿ يَتُمَا أَنَ لَهَا وهو دار السلام أو أصبح مناها وهو أوسها دواما ﴿ وَهُم ﴾ أَمْ يُونِينِ لَمِ الْأَبْهِ الله ﴿ مَنْ فَرْعٍ ﴾ هول وروع ﴿ يَوْمَلُهُ ﴾ معادا ﴿ وامتُونٌ ﴾ ﴿ ١٨ أهل سلام

﴿ وَمَسَنَ جَآءَ بِٱلسَّئِةِ ﴾ أساء عمده وعدل مع الله سواه ﴿ فَكُبِّتُ وُجُوهُهُمْ ﴾ اطرحوا معكوسا رؤسهم ﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ لَمَّا عكسوا أمر الله وكلمو

جبرئل ومبكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وقيل الشهداء ﴿ وكل أشوه داخوين ﴾ صعريل ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة ﴾ واقعة مكانها ﴿ وهي تمو مر السحاب ﴾ في السرعة، وكذا الأحرام العظم إذا تحركت لا تكد تبطهر حركته ﴿ صنع الله دلك صنع الله دلك صنعا ﴿ الذي أتقن ﴾ أحكم ﴿ كل شيء ﴾ صنعه ﴿ إنه خبير بما تقعلون ﴾ فيحاربكم ﴿ من جاء بالحسنة قبله خبير منها ﴾ بالأضعاف وبأن العمل منفيل والنواب دائم وحير منها الجنة ﴿ وهم من قبل يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة ﴾ قيل، باشرك ﴿ قكبت وجوعهم في النار ﴾ ألقو

ح ﴿ هَلُ ﴾ م ﴿ نُجْزَوْنُ ﴾ أهل الصدود ﴿ إِلَّا ﴾ عدل ﴿ مَا ﴾ معاص ﴿ كُنتُمُ تُمْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ دار الأعمال وأعلم لهم وراء إعلام أحوال المعاد وما سواه.

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ ﴾ والآمر هو الله ﴿أَنَّ أَعَبُدُ ﴾ أطاوح وَأُوخُد ﴿رَبَ هَا مِنْ الْمُبُدُ وَ أُمْ الرَّحْم ﴿ أَلَّهُ كَالرَّ وَمِلْكَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ معها وهو مالك العالم كله وكلاءها ودوحها ﴿ وَلَهُ ﴾ أسر ومِلْك ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ معها وهو مالك العالم كله والمحرّم والمحدّر والمحلّل كما هو مراده ﴿ وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ دوام ﴿ وَمِنْ ﴾ العالم كله ﴿ وَالْمَحرّم والمحلّل كما هو مراده ﴿ وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ دوام ﴿ وَمِنْ ﴾ العالم كله ﴿ وَالْمَحرّم والمحرّم والم

﴿ وَأَنْ أَنْلُوا ﴾ أدعو وأدرس دوبه ﴿ ٱلْقُرْءَان ﴾ كلام الله المرسل لإصلاح الكلّ ولإدراك أسرر ﴿ فعمل أحكامه ﴿ فَإِنْمَا يَهْمُدِى لِنفْسِهِ ﴾ وصلاح هداه ﴿ فَإِنْمَا يَهْمُدِى لِنفْسِهِ ﴾ وصلاح هداه ﴿ فَقُلُ ﴾ الماء سلوكه وطرح هداه ﴿ فَقُلُ ﴾ له ﴿ إِنَّما ﴾ ساء سلوكه وطرح هداه ﴿ فَقُلُ ﴾ له ﴿ إِنَّما ﴾ ساح للرسول إلا لإعلام

﴿ وَقُلِ ٱلْعَمْدُ لَهِ ﴾ حمد حامد آلاء لا إحمه، لها ﴿ سَيُرِيكُمْ ﴾ الله

فيها منكوسين، وعثر بالوحوه عن دو تهم ويقال لهم ﴿ هل تحزون إلا ماكستتم تعملون﴾ وعن على ﷺ في الآية الحسنة حسا أهل البت والسيئة بعصنا

قل لهم ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ﴾ أي مكة ﴿الذي حرمها ﴾ أي جملها حرما آما ﴿وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ المحلصين بالتوحيد ﴿وأن أتلو القرآن ﴾ عليكم أدعوكم إلى ما فيه أو أتبعه ﴿فمن اهتدى ﴾ بإجابته لى في ذلك ﴿فإنما يهتدي لنفسه ﴾ لعود نفعه إليه ﴿ومن صل على الإجابة ﴿فقل إنما أنا من المنذرين ﴾ فما على إلا الإنذار ﴿وقل الحمد أنه على

إصلاحا لكم ﴿ مَا يُسْتِهِ ﴾ أدلاء طوله وسطوه حيالا ومآلا ﴿ فَتَعْرِقُونَهَا ﴾ ولا حاصل لِعَملكم حِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ ﴾ العَلَام ﴿ بِغَنْفِلٍ ﴾ سياه ﴿ عَمَّا تَمَعْمُلُونَ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ أصلا وإمهالكم للمصالح والحِكَم.

نعمة الرسالة وغيرها ﴿سيريكم آياته﴾ في الآحرة ﴿فتعرفونها﴾ يقيما أنها أية ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾ بالياء والناء وإنما يمهلهم لوقتهم



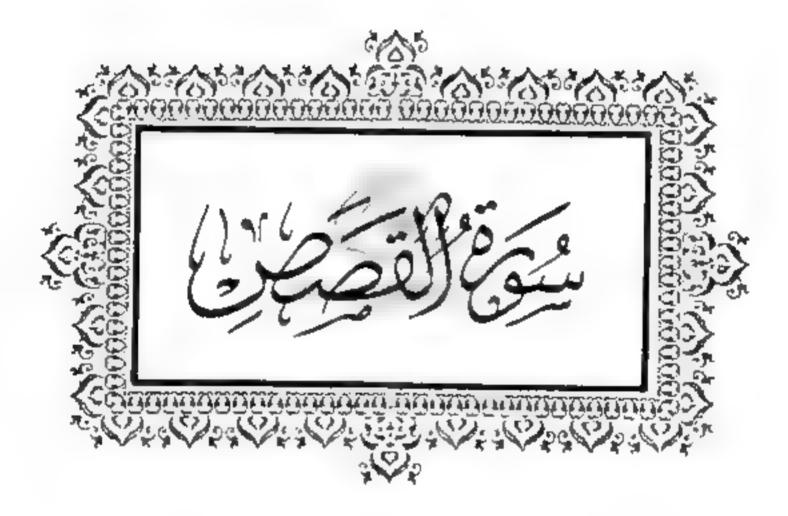



## سورة القصص

## موردها أمّ الرُّحْم ومحصول مدلولها

إعلام حول ملك مصر وإهلاكه الأولاد، وولاد رسول الهود، وود عُرْس المتبك له، وردّه للأم، وإهلاكه المترء العادل، ورحله للزوع الأعداء، ووصوله لرّس وارواء، المده، واعلاء إعلام أنوكه كحول العصا شلاً، وإسعاد الله له مع لرد، الرسول.

وإعلامه لمحتد رسول الله صلعم عمّا من أطوار الطور، ومدح أهل إسلام أعطاهم الله الطوس، وإهلاك الأَمّم الأَوّل، ومَراء أهل العدول معادا، أو إهملاك ولد عمّ رسول الهود وحدله وسموده للمال الامّو، ووعد الله للمرسول صلعم لعود لأمّ الرَّحْم، وإعلام هلاك ماعد الله، والأمر والحُكّم كله لله

## بسم الله الرخض الرجيم

﴿طَسَمَ﴾ ﴿ ١﴾ طلسم الأسرار والعلوم ﴿تِسَلُك﴾ الدُّوال و لأعسلام و لكسم ﴿ عَالِثُ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ المسطرر ﴿ ٱلْمُبِينَ ﴾ ﴿ ٢﴾ للحلال والحرام

وما وعد و وعد ﴿ تَتْلُوا﴾ أدرس وأرسل ﴿ عَلَيْكَ ﴾ أو المراد درس الملك مأمور ﴿ مِلْكُ مُصر ﴿ إِلَّهُ حَقَّ ﴾ الرسول ﴿ وَفَرْعَوْنَ ﴾ ملك مصر ﴿ إِلَّهُ حَقَّ ﴾ والمداد وهو حار ﴿ إِلْهُوم يُؤْمِنُونِ ﴾ ﴿ " ﴾ الرهط معلوم إسلامهم

﴿إِنَّ قِرْعَوْنَ عَلَاكُهُ عَدَلَ لِيَعِبًا وَسُمِيَكُ ﴿ فِنِي ٱلْأَرْضِ ﴾ معالك سعسر ﴿وَجَعَلَ أَهْلُها﴾ كلهم ﴿شِيعاً ﴾ ِ أرهاطا كِما أزاد وأعَدُ كلّ رهط لأمر وعمل

﴿ ٢٨ ـ سورة التعبيل ثمان وثمانون أية مكية ﴾

## يسم الله الرحمن الرحيم

﴿طسم تلك﴾ الأيات ﴿آيات الكتاب المبين﴾السورة، أو القرآن البيل إعجاره، أو الممين له ﴿نتلوا عليك من نبإ منوسي وفنرعون بعض خبرهما ﴿بالحق﴾ محتيل ﴿لقوم يؤمنون﴾ ويهم المنتمعون به.

﴿إِنْ قَرْعُونَ عَلَا فِي الأَرْضِ﴾ أرص مصر ﴿ وحعل أهلها شيما﴾ فرقا يشمعونه

﴿ يَسْتَشْعِفَ ﴾ حَدلا وسطوا، وهو حال، ﴿ طَآئِفَةً مِنْهُمْ ﴾ وهم الهود للوهم والرّوع ﴿ يُذَبِّعُ ﴾ عداء ﴿ أَئِنَا ءَهُمْ ﴾ لَمَا رُلِدوا لسماعه طَلَاح ملكه وإهلاكه لمولود لهم ﴿ وَيَسْتَحْيِ ﴾ طرحا ﴿ نِسَاءَهُمْ ﴾ لإصلاح الأمور والأعمال ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ أَلْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ عَمَلا، وطلاح أمره سطع لما لا راد لِما حكم أهل الأحكم، وصح إهلاكه وإلاً ما صلح إهلاك الأولاد وعمله لكمال ورهه

﴿ وَنُرِيدٌ ﴾ عَذَلا وضلاحا حل حكم لله ﴿ أَن نَمُنُ ﴾ إكراما ﴿ عَملَى ﴾ الملا ﴿ وَلَدِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ وصاروا موارد العُشر والكُرْه ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ محلً مصر ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ ٱللَّوَ رَبِّينَ ﴾ مصر ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ ٱللَّوَ رَبِّينَ ﴾ وهاروا موارد العُشر والكُرْه ﴿ فَنَحْعَلَهُمْ ٱللَّوَ رَبِّينَ ﴾ مصر ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ ٱللَّوَ رَبِّينَ ﴾ وهاروا موارد العرب مناهو له .

﴿ وَلَمَكُن لَهُمْ فَى ٱلْأَرْضُ ﴾ أَسَيْطِهِ وَاسْعَدِهِ عَلَوا وَسُطُوا ﴿ وَتُوكَ ﴾ اعلام لمآل الأحول ﴿ فَرَعُون ﴾ الشلك ﴿ وَهَــَالُ أَمُور مُلْكُهُ ﴿ وَجُنُودهُمَا ﴾ مُساكرهما ﴿ مِنْهُم ﴾ هؤلاء الأعاسر ﴿ مُناكِماتُوا يَسْخُذُرُون ﴾

عي صعبه، أو أصدانا في حدمته، أو فرقاً محلقة متعادين لبقادوا له ﴿ يستضعف طائقة منهم ﴾ وهم سو إسرائيل ﴿ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ﴾ يستقيهن لأن كاهنا أحبره نأنه يولد في بني إسرائيل مولود يدهب ملكك على يده ﴿ إنه كان من المقسدين ﴾ بالقتل وغيره.

﴿ ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ﴾ من حلاصهم من بأسه في المال ﴿ ونجعلهم الوارثين ﴾ لملك المال ﴿ ونجعلهم الوارثين ﴾ لملك فرعود ﴿ ونمكن لهم في الأرض ﴾ أرض مصر والشام بتسليطهم فيها ﴿ وتسرى فرعون وهامان ﴾ وزيره ' ﴿ وجنودهما منهم ﴾ من بني إسرائيل ﴿ ما كانوا

﴿ ١﴾ ما هؤلوه ورُوعوه وهو إعدام ملكهم وهلاكهم لمولود لهؤلاء.

﴿ وَأَوْحَيْنَا ﴾ رُحما وكرَما ﴿ إِلَىٰ أُمَّ مُوسَى ﴾ إلهما أو إعلام سَلَك كما أعلم لأمُ روح الله ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ ما صَلَح لك إمصاصه ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ الهَلاك لاطلاع الملك ﴿ فَأَلْقِيهِ ﴾ طرح ﴿ فِي ٱلْبَمِّ ﴾ داماء مصر مع طرحه أولا وسط وعاء ألواح ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ هلاك ﴿ وَلَا تَحْزَفِي ﴾ نسوء حاله وعدم وصاله ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ ﴾ معاودوه وموصلوه ﴿ إِلَيْكِ ﴾ سالما سارعا ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنْ ﴾ كُتُل ﴿ أَلْتُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ .

ولَمُّا هال أهله أمر المَلِك عملوا له وعاًم، وطلوه طلاًم معهودا وسـدُوا مسامّه ومهّدوه له وحطّوه وسطه وأصدوه، وطرحوه داماء مصر واحدروه سمرا

وسال معه الماء، ووصل صرح الملكاند وسال معه الماء، ووصل صرح الملك المسلم و فَالَّهُ أرداء الملك فِرْعَوْنَ وَ فَالْمُ الرَّعَاءُ وَاذْلُعُوا المولود ومرآه المع وهو فيزعَوْنَ وحطوه أمامه، وردوا وأسط الوعاء واذلانه والدو المدلع، واللام المال، في المهم المال في المولود المدلع، واللام المال، في المهم الملك وآله في عَدُواً ومدلولهما ووووا كعدم ومدلولهما

يحذرون﴾ من دهاب ملكهم وإهلاكهم على يد مولود منهم.

﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه ﴾ ذلك ﴿ فألقيه في اليم ﴾ البحر أي النيل ﴿ ولا تخافى ﴾ صيعته ولا عرقه ﴿ ولا تحزني ﴾ لفراقة ﴿ إنا دادوقي إليك ﴾ سالما عن قريب ﴿ وجاعلوه من المرسلين ﴾ فأرضعته ثلاثة أشهر، ثم ألع فرعون في طلب الولدان فوضعته في تابوت مطني داخله بالقار مسمهد له فيه، وأغلقته وألقته في البيل ليلا ﴿ فالتقطه آل قرعون ﴾ بنابوته موضع بين يديه وقتح وأخرح منه موسى ﴿ ليكون لهم عدوا وحزنا ﴾ اللام للعاقبة.

واحد، وهو مصدر أورد إطراءً ﴿إِنَّ ﴾ الملك ﴿فِرْعَوْنَ وَ ﴾ وعماد، ﴿هَـمَـٰنَ ﴾ المطرود ﴿وَجُنُودُهُمَا ﴾ عساكرهما ﴿كَانُوا ﴾ ملاً ﴿خَنَـطِئِينَ ﴾ ﴿٨﴾ أهل أصار ومعارُ وأهلا للهلاك.

﴿ وَ ﴾ لَمَّا أَحَبُّه المَلِكُ وَعُرْسَهُ وَوَدًاهُ وَهُمَ الأَردَاءُ إِهَ لاَكَ وَاللَّهِ مَعَا. وَرِدُ أَمْرَأَتُ ﴾ المَلِكُ ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ له هو ﴿ قُرْتُ عَيْنٍ ﴾ روحها ﴿ لِلَّى وَلَكَ ﴾ معا. وَرِدُ كُلُّم الملكُ لك وحدك ولو كُلَّم كما هو كلام عرسه لهداه الله كما هداها ﴿ لاَ تَفْتَلُوهُ ﴾ هدرا ﴿ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا ﴾ مآلا ﴿ أَوْ نَتْجَذَهُ وَلَدا ﴾ لما هو اهل له ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ آله ﴿ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ مآل أمرهم معه

﴿ وَ أَصْبَحَ ﴾ صار ﴿ فَوَادُ ﴾ روع ﴿ أُمْ مُوسَىٰ ﴾ لمَّا وصله إدلاع الولد ﴿ فَنُوعًا ﴾ هواء عما سواه لِدهم الهُمْ وَتُعالَ لُولُه والدُّلَه. أو لاهم لها لكمال وكولها وعوله وأمِله كَرَم الله ورغِمَهِ وسيد ورعِمَ الله ﴿ إِن ﴾ مطروح الاسم كما دلّ اللام ومحموله ﴿ كَذَتْ ﴾ أنّه ﴿ أَتُندى بِه ﴾ ولاده لكمال

﴿إِنْ فَرَعُونَ وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ في كل أمر فلبس حطوهم في تربية عدوهم بلاغ منهم ﴿ وقالت امرأة فرعون ﴾ هو ﴿ قرة عين لي ولك ﴾ مروي أن قال لك لالي ولو قال لي ولك لهذاه الله كما هذاه ﴿ لا تقتلوه ﴾ الجمع للتعطيم، أو خاطبه وأعوانه ﴿ عسى أَنْ ينفعنا ﴾ فإن فيه محايل النفع، وذلك أمارات من نوره وارتضاعه إيهامه لبنا وبوء برص ابنتها بريقه ﴿ أَو نتخذه ولذا وهم لا يشعرون ﴾ أنهم على خطإ في التقاطه

﴿ وَأَصِبِحِ فَوَادَ أَمْ مُوسَى ﴾ لما سمعت بالنفاطه ﴿ فَارِغَا ﴾ مَن كُن شيء سوى همه، أو من العقل لدهشتها، أو من الحرد لوثوقها بوعدالله ﴿ إِن ﴾ المحقمة يعني أنها ﴿ كادت لتبدى به ﴾ لتطهر بأنه ابس جزعا وتضجراً ﴿ لـولا أن ربطنا عبلي

الهَمْ أو السرور ﴿ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا ﴾ لولا الإحكام وإعطاء الحمل وطرح الحصد ﴿ عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ حاصل لَمّا أطاع لها سؤاره ﴿ لِتَكُونَ ﴾ أنه ﴿ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لوعد الله

﴿ وَقَالَتْ ﴾ أَمَّه ﴿ لِأَخْتِهِ ﴾ اسمه سم أمّ روح الله ﴿ قُصِّيهِ ﴾ لعلم حاله وأصله كسو الرسم ﴿ فَبَصُرَتْ به عَن جُنَبٍ ﴾ محل طرح وهو حال دوام الملك ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ أل الممك ﴿ لَا يَشْقُرُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ حالها

وهم سمعوا كلامها وطارعَوَ في أدرك الولد أمّه مص درّها وحصل ردّه كما وعد الله وهو كلام في وَقَرُقَافَهُ سَالُمًا كما هو الموعود ﴿إِلَىٰ أُمَّهِ ﴾ مسرعا ﴿كَنْ تُقْرَ ﴾ روح ﴿غَيْتُهَا ﴾ لوصل الولد ﴿وَلَا تَحْرُنَ ﴾ لعدم وصاله وسوء حاله ﴿وَلِتَعْلَمَ ﴾ علم إحساس ﴿أَنَّ وَعْدُ آللهِ وعهده ﴿حَقَّ ﴾ سداد لا

قلبها بالمحدد المحدد (التكون من المؤمنين المصدقين بوعده، وجواب لولا دل عليه ما قبلها (وقالت لأخته مريم (قصيه) اتبعي أثره وتعرفي حبره (قبصرت به عن جنب) عن بعد محالبة (وهم لا يشعرون) أنها أخته أو لغرضها (وحرمنا عليه المراضع) منعاه أن يرضع منها، جمع مرضع الرضاع أي مكانه أي الثدى (من قبل) قبل قصصها أثره (فقالت) أحته حين رأت حنوهم عليه (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم) بتربيته (وهم له ناصحون) بالقيام بأمره (قرددناه إلى أمه كي تنقر عينها) بلقائه (ولا تحزن) لفراقه بالقيام بأمره (قرددناه إلى أمه كي تنقر عينها) بلقائه (ولا تحزن) لفراقه

كسر له ولا جِوَل ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ أهل الطَلَاح ﴿ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ سداد وعده.

﴿ وَلَمَّا يَلَغَ﴾ وصل الولد ﴿ أَشُدُهُ ﴾ حدود لكمال ﴿ وَآسْتُوَى ﴾ روعه وعَلَّل عمره وكمَّل خَسَّه ﴿ وَاتَّنْتُنَهُ ﴾ اعطاء ﴿ حُكِّماً ﴾ المرا هـ و الألوك ﴿ وَعِلْماً ﴾ مصالح الكُلُّ أو المراد علم الحكماء والعلماء ﴿ وَكُذْ لِك ﴾ كما عمل مع الأمّ وولدها ﴿ مُجرِّى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ أهل الإسلام كلَّهم

﴿ ودحل ﴾ ورد ﴿ المَدينَة ﴾ مصر ﴿ علَى جِينَ عَقَلَةٍ مِّنَ الْمُلْهَا ﴾ سرا م عدمه أحد، وهو حال روحهم وكراهم ﴿ فوجَدَ ﴾ أدرك ﴿ فيها ﴾ مصر ﴿ رجُليْن يقتتلان هُدا ﴾ وأحدهما ﴿ مِن شِيعَتِه ﴾ رهصه وصُوّعه ﴿ وهددًا ﴾ سواه ﴿ من عدُوّه ﴾ أهن مصر والمراد إكراه العيدة الأوثم كرحمن مسعر مدعس الملك ﴿ فَاسْتَعَنّه ﴾ وحاول مدده المربي ﴿ اللّهِ ي ﴾ هو ﴿ من شيعم ﴾ رهمه وصوعه ﴿ على ﴾ لمره ﴿ الّذي ﴾ هو ﴿ مِن عدوه ﴾ آهن مصر وكم للعدة دعه، حاور

<sup>﴿</sup> وَلَتَعَلَمُ ﴾ عنا ﴿ أَنْ وَعَدَاللَّهُ ﴾ برده إليها ﴿ حَقَ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُم ﴾ أي \_ س ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ حَبِينَةً وَعَدَهُ

<sup>﴿</sup> ولما بلغ أشده ﴾ كمال شدته وهو ثلاث وثلاثون أو لحنم ﴿ واستوى ﴾ أي تم هي ستحكمه وسع الأربعين ﴿ أنيناه حكما ﴾ سوة ﴿ وعلماً ﴾ بالدين ﴿ وكذلك ﴾ كما قعلما له ﴿ نجزى المحسنين ﴾ بإحسابهم ﴿ ودحل ﴾ موسى ﴿ المدينة ﴾ مصر ﴿ على حين غفلة من أهلها ﴾ وقت القائمة أو ما بين العشاءين، أو يوم عيدهم ﴿ فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته ﴾ إسرائيلي ﴿ وهذا من أديوم عيدهم ﴿ فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته ﴾ إسرائيلي ﴿ وهذا من عدوه ﴾ قبطي يسحر الإسرائيلي لحمل حصب إلى مطبخ فرعود ﴿ فاستفائه الذي من عدوه ﴾ صلبه أن يعينه بالنصر ﴿ فوكزه موسى ﴾ صربه

العدر: دع وإلا أحمل علاك، ﴿ قُوكَزَهُ ﴾ لَكمَه ولطمه ﴿ مُوسَىٰ ﴾ طُولا ﴿ قَفَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أهلكه ورمسه وسط الرمل وسدم ﴿ قُسَالٌ هَنْذًا ﴾ الأمر السوء ﴿ مِنْ صَمَلِ عَلَيْهِ ﴾ أهلكه ورمسه وسط الرمل وسدم ﴿ قُسالٌ هَنْذًا ﴾ الأمر السوء ﴿ مِنْ صَمَلِ آئشَيْطَنْنِ ﴾ المارد المطرود وسواسه، وما أطاوعه عمدا ﴿ إِنَّهُ عَدُونَ ﴾ لِوَلْدِ آدم ﴿ مُنْفِلً ﴾ لهم ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ساطع العداء .

﴿قَالَ﴾ سادما ﴿رَبُ اللّهم ﴿إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي مُهْلِكاله ﴿فَآغْفِرْ ﴾ أمح ﴿لِي ﴾ الإصر ﴿فَغَفَرَ ﴾ الله ﴿لَهُ ﴾ ومحاه لصدوره سهوا لا عَمْدا ولسدمه وهَوده ﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿فَقُ آلْغَفُورُ ﴾ للآصار لا سواه ﴿آلرُّحِيمُ ﴾ ﴿١٦﴾ كمل الرُّحم

﴿ قَالَ رَبِّ﴾ أعهد ﴿ بِمَا أَنْعَلْتُ عَلَىٰ ۗ إكراما وهـو سـماع الدعـاء، وحوار العهد مطروح وهو لاعود ﴿ أَهُود ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ﴾ حالا ومآلا ﴿ ظُهِيراً ﴾ مُعِدُ ومُشْعِداً ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ عَمَال السوء.

﴿ فَأَصْبَحُ ﴾ وأدرك السَحرَ ﴿ قِي اللَّمَدِينَةِ ﴾ مصر ﴿ خَانِقاً ﴾ مع الرّوع والهول الإهلاك العدو ﴿ يَتَرَقُبُ ﴾ المكرو، لعمله الصادر سهوا، أو إمداد الله، وهو حال، ﴿ فَإِذَا ﴾ المره ﴿ ٱلَّذِي آسْتَنصَرَهُ ﴾ رام الإمداد ﴿ بِٱلْأَمْسِ ﴾ كما مرّ

بحمع كفه ﴿فقضى عليه﴾ فقتله ﴿قال هذا﴾ أي الأمر الذي وقع القتل بسببه ﴿من عمل الشيطان إنه عدو﴾ للإنساد ﴿مضل﴾ له ﴿مبين﴾ بَيْن الإضلال

﴿قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لي﴾ نرك الأولى، أو قاله انقطاعا إلى الله ﴿فففر له إنه هو الففور﴾ لعاده ﴿الرحيم﴾ بهم ﴿قال رب بما أنعمت على﴾ من القوة ﴿فلن أكون ظهيراً للمجرمين﴾ أي فلن استعملها إلا في مظاهرة أوليائك ﴿فأصبح في المدينة خائفاً يترقب﴾ الأحبار وما يقال ﴿فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه﴾ يستغيثه بصراح إلى قبطي آخر ﴿قال له موسى إنك لغوى

﴿يَشْتَصْرِخُهُ﴾ هو رَوْم الإمداد ﴿قَالَ لَهُ﴾ لمرء رام المدد ﴿مُوسَىٰۤ﴾ حمارد؛ ومُهَدُّدا ﴿إِنَّكَ لَغَوِىؓ﴾ سالك صراط سوء ﴿مُبِينٌ﴾ ﴿١٨﴾ساطع وطَلَح أمر الأمس لعملك

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادُ ﴾ الرسول ﴿ أَن يَبْطِئُ ﴾ سطوا ﴿ بِالَّذِى هُوَ عَدُو لَهُمّا ﴾ لمحاول المدد أو العدد ووعا ﴿ يَسْمُوسَى المحاول المدد أو العدد ووعا ﴿ يَسْمُوسَى أَتُويدُ ﴾ سعوا ﴿ أَن تَغْتُلَنِي ﴾ الحال ﴿ كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً ﴾ امره ﴿ إِلاَّ مَن عَلَم اصوه ﴿ إِن الله المحاول المعاول مُهَدِرا عدم اصوه ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ تُويدُ ﴾ أمرا ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ جِبّاراً ﴾ عامدا للإهلاك مُهدرا للدمه مالك هنم المأل ﴿ فِي آلاً رُض ﴾ معيك مصر ﴿ وَمَا تُويدُ ﴾ أصلا ﴿ أَن تَكُونَ مِنَ ﴾ الملا هنا ﴿ أَلْمُعْلِحِينَ ﴾ ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ مِنَ ﴾ الملا ﴿ وَالإصلاح

وضعع لملك أمره وأمر إه الحالية وَجُلَّا رَجُلُ مسلم وهو ولد عمة الملك ﴿ مَنْ أَقْضًا آلْمَدِينَةِ ﴾ أميد وهو ولد عمة الملك ﴿ مَنْ أَقْضًا آلْمَدِينَةِ ﴾ أميد وهو وحدي الملك ﴿ مَنْ أَقْضًا آلْمَدِينَةِ ﴾ أميد وهو ولد عمة ووصل و ﴿ قَالَ يسمُوسي ﴾ إعلَمْ واضع ﴿ إِنَّ آلْمَلاً يَأْتَمِرُونَ ﴾ آمر أحادهم ووصل و ﴿ قَالَ يسمُوسي ﴾ إعلَمْ واضع عمنت ﴿ فَاخْرُجُ ﴾ ورُخ وصر وادب حادهم ﴿ بِك ﴾ لك ﴿ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ أوس عمنت ﴿ فَأَخْرُجُ ﴾ ورُخ وصر وادب

مبين ﴾ من العواية لكثرة محاصمتك ﴿ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هنو عدو لهما ﴾ لموسى والإسرائيلي ﴿ قال ﴾ الإسرائيلي طانا أن يبطش به لوصفه إياه بالغواية ﴿ يا موسى أتويد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ﴾ أو قاله القبطي إد أحس مما قاله أنه الفائل للفبطي بالأمس ﴿ إن عا ﴿ تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ﴾ عاليا بالفتل والطلم ﴿ وما تريد أن تكون من المصلحين ﴾ بين الناس فانتشر الحديث، فبلغ فرعون فأمر بطلبه وقتله

<sup>﴿</sup> وجاء رجل﴾ هو مؤمل آل فرعون وهو ابس علمه ﴿ من أقبضي العمدينة يسعى﴾ يسرع ﴿ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك﴾ الائتمار التشاور

حاردا ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلنَّصِيحِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أروم سلامك.

﴿فَخَرُجَ﴾ ورَاحَ وحد، ﴿مِنْهَا﴾ ولا رِد، معه ﴿خَآئِفاً﴾ ممّا همّ الأعداء ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ وصول عدرَ ﴿قَالَ﴾ مُبِحُ سهموما ﴿رَبُ تَبَجِّنِي﴾ وسلّم ﴿مِسَ آلْفُوم ٱلظَّلِمِينَ﴾ ﴿ ٢١﴾ رهط الملك.

﴿ وَلَمَّا تُوجَّهَ ﴾ وعمد ﴿ تِلْفَاءَ مَدْيُنَ ﴾ وهو مصر سموه اسم مؤسسه وما ملكه ملك مصر وما عَلم الرسور صراطه ﴿ قَالَ ﴾ أدعو ﴿ عَسَى رَبِّسَى أَنْ يهْديني ﴾ كرما ورحما ﴿ سؤآءَ ٱلسِّل ﴾ ﴿ ٢٢﴾ وسطه وأسدًه

ود منك وهداه ﴿ وَلَمَّ وَصِلْ ﴿ مَا مَا مُولَدُ وَصِلْ ﴿ مَا مَ مَدُوعَ الْوَرُاد ﴿ يَسْفُونَ ﴾ وهو الرش ﴿ وَجُدُ ﴾ أو ك ﴿ عليه أُمَّةً ﴾ رهطا ﴿ مَنْ النَّاسِ ﴾ صروع الورّاد ﴿ يَسْفُونَ ﴾ شرّامهم ﴿ وَوَجُدِ ﴾ الله ﴿ مَا خُطْبُكُمًا ﴾ وهو الطرد والدسع، ولما وأهرا أَو فَالَ ﴾ لهما وسأل ﴿ مَا خُطْبُكُمًا ﴾ ما حالكما وأمركما ومرادكما ﴿ وَقَالَ ﴾ لهما والسّوّام ﴿ خَطَّبُكُمًا ﴾ ما حالكما وأمركما ومرادكما ﴿ وَقَالَ ﴾ له ﴿ لَا نَسْفَى ﴾ السّوّام ﴿ خَتَّى يُنضدرُ

﴿ فَاخْرَحَ إِنِي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ لَكَ ﴿ فَحْرَحَ مِنْهَا ﴾ مِن الْمَدَيْنَةَ ﴿ حَالَفًا يَتَرَقِّبَ ﴾ الطلب ﴿ قَالَ رَبِ نَحِنَى مِنَ انقومَ الطالمين ﴾ دلَّ على أن قبله القبطي لم يكن ذب وإلا لم يكونوا طالمين نظلب النود

﴿ ولما توحه تلقاء مدين ﴾ قصد بحوها وهي قرية شعب ﴿قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ﴾ وسطه ﴿ ولما ورد ماء مدين ﴾ وصل إليه وهو بشر لهم ﴿ وجد عليه ﴾ فوق شعيره ﴿ أمة ﴾ حماعة و صناباً ﴿ من الناس يسقون ﴾ يسقون مواشيهم ﴿ ووحد من دونهم ﴾ في مكن أستل من مكانهم ﴿ امرأتين تذودان ﴾ نميعان عنمهما عن الماء لئلا تراحمهم ﴿ قال ما خطبكما ﴾ شأبكما تذودان ﴿ قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاه ﴾ حمع راع يصرفوا مواشيهم عن الماء خوف

ٱلرَّعَآءُ﴾ واحدها راع ورووا الرَّعآء، وهو لعدم ممدَّ لهما ﴿وَٱبُونَا شَيْخٌ﴾ هرم ﴿كَبِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾ حالا أو عمرا ما رعاها

﴿ فَسَقَى ﴾ سُوَّامهما إمدادا وإسعادا ورُحْما ﴿ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى ﴾ عاد لكمال خَرُ الهواء والسعار ﴿ إِلَى ٱلظُّلُ ﴾ لدار أر سمر وطال العسر ﴿ فَقَالَ ﴾ دعاء اللّهم ﴿ وَرَبُ إِنَّى لِمَا أَنزَلْتَ ﴾ كَرَم ﴿ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ ﴾ طعام ﴿ فَقِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ مؤمَّل داع

مُ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِخْذَ هُمَا﴾ لرزمه ﴿ تَمْشِي عَلَى ﴾ رسم ﴿ السَّبِحْيَاءِ ﴾ مع إسداد ثُمَمْ

درعها كما هو معهود العواصم الطوهر، وهو حلّ محل الحال، ﴿ قَالَتْ ﴾ اله ﴿ إِنَّ أَبِي ﴾ هرم مكرم وصالح ﴿ يَدُعُونُ ﴾ لداره ﴿ لِمَحْزِبِكَ ﴾ إصالاح واكرام ﴿ أَجُر مَا ﴾ للمصدر ﴿ سَعَيْتُ ﴾ لَنْ مَ ﴿ لَنَا ﴾ ولَمّ سمع طاع أمره ودَ لا صمعه ﴿ فَلَمَ المَعْلَمُ اللهُ وَرَدُ صَدَدُ وَالدَّهُ مَا ﴿ وَقَصْ ﴾ إعلاما ﴿ عليه الفَصْصَ ﴾ وأعاد ممّا مر وراده، وهو مصدر كالعِنْلُ ﴿ قَالَ ﴾ والدها وهو مسلً له ولا تَخَفّ ﴾ مما أرادوا ﴿ مَجُونَ مِنَ آلْقَوْم آلطُ لِمِين ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ الملك ورهمه

مراحمتهم ﴿وأبونا شيخ كبير﴾ لا يقدر أن يسقى فبصطر لإحراحا، فرحمهم ﴿ فسقى لهما ﴾ عمهما، وحدفت مناعبل الحمسة لأن العرص هو المعل لا المفعول ﴿ ثم تولى إلى الظل فقال رب إلى لما أنولت إلى من خير ﴾ طعاء ﴿ فقير ﴾ ورحعت السنان إلى أبهما شعيب، فأحرتاه الحبر فقال لاحدهما:عبيّ به ﴿ فجاءته إحداهما تمشي على استحباء ﴾ وهي التي تزوجها وهي الصغرى واسمها صعراء ﴿ قالت إن أبي يدعوك ليحزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ فأحابها ﴿ فلما جاه، وقص عليه القصص ﴾ من لدن ولادته

لَمَّا لا سُطَّوَ لهم علاهم أصلا وأكرمه وأطعمه.

﴿قَالَتْ إِخْدَ أَهُمَا﴾ ولد أرسها ﴿ يَا أَبُتِ ٱسْتَثْجِرْهُ ﴾ وهو أصلح لعمل الرعاء ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ﴾ لمعمل المسطور، وهو معلل للكلام الأول ﴿ ٱلْقُوى ﴾ لعلمها مَدَ الدلو العملو سهلا ﴿ ٱلْأَمِينُ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ لَمَا أمرها العرور وراءه ولاء حال سلوكهما معا

وعلم والدهما سداده وصلاحه وصوله ﴿قَالَ الوالد له ﴿إِنِّنَ أُرِيدٌ ﴾ ارْرِم ﴿أَنْ أَنْكُخُكُ ﴾ أملكُك و معدت وهو وعد له للأهول ﴿إِخْدَى آبْتَتَى ﴾ لحا ﴿ منبَى ﴿ والأمر أمر فعلَى أن تأجرني ﴾ مصلحا مكملا ﴿ تفسين ججج ﴾ عوام وهو ، برها ﴿ قان أَتْمَمْت ﴾ طوع أعو ما ﴿ عَشُواً قَمِنْ عِندِك ﴾ الكمل ﴿ وَمَا أُرِيدُ ﴾ السلا ﴿ وَمَا أُرِيدُ ﴾ السلا ﴿ وَمَا أُرِيدُ ﴾ المدر ﴿ وَمَلَيْكَ ﴾ إكراها ﴿ مستَجِدُني إن ساء آلة ﴾ أراد ﴿ من المدر ﴿ عَلَيْك ﴾ إكراها ﴿ مستَجِدُني إن

Same of the state of

يى دراره حود من قرعون ﴿قال لا تحف نحوت من القوم الظالمين ﴾ درعون وقومه فلا سلطان له تأرضت ﴿قالت إحمداهما ﴾ وهني المرسلة ﴿يا أبت استأجرت القوى الأمين ﴾ حث بلبع على ستئجاره إد عللته بهما على جهة بمثل، ولم تقل لقوته وأمانته، وحعلت حبراً سما ودلت بالماضي على أنه أمر قد عُرف منه

﴿قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هائين على أن تأجرني كود أحبراً من ﴿ثماني حجج ﴾ سبر ﴿فإن أثممت عشرا فمن عندك ﴾ فالإنمام تفضّل مك ولا ألرمكه ﴿وما أريد أن أشق عليك ﴾ بإلرامك العشرة، أو بالمناقشة في استفاء الأعمال ﴿ستحدني إن شاء الله ﴾ لنترك ﴿من الصالحين ﴾ في حسن الصحة والوقاء بالعهد ﴿قال ذلك ﴾ الدي شارطتي عليه قد تم ﴿بيني وبينك ﴾ لا

﴿قَالَ﴾ رسول الهود ﴿ ذَ لِكَ ﴾ العهد ﴿ يَثِنِي وَيَيْنَكَ ﴾ واطد مؤكد ﴿ أَيَّمَا اللَّاجَلَيْنِ ﴾ ممّا مرّ ﴿ قَطْمَيْتُ ﴾ كاملا ﴿ فَلَا عُدُو ٰنَ ﴾ للحدّ المحدود ولا إكراه ﴿ عَلَى ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ عهد ووعد ﴿ نَقُولُ وَعَلَى ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ عهد ووعد ﴿ نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ وما ﴾ مطلّع.

وكُمُن الوعد وأَخَنُه كم هو مرسومهم، وأعطاء والدها العصالصرة المكروة والسوء، وهو عصا آدم اصلها آس در السلام، وصار هو أحد الرعاء محمود العمل مسعود الأمر ﴿ فَلَمّا قَصَى ﴾ أكمل ﴿ مُوسَى ٱلْأَجِيلَ ﴾ مدد الوعد ﴿ وَسَاوَ بِأَهْله ﴾ راح مع غُرْسه حدود مصر ﴿ وَالَى لأَهْله ﴾ رهفه وطُرِسه جانب ألطُور ﴾ اسم طود ﴿ ماوا ﴾ لمعا كسعور ﴿ والى لأَهْله ﴾ رهفه وطُرِسه ﴿ أَمْكُتُوا ﴾ اهدؤا عصرا ﴿ إنّى إَنْ أَنْ الله المعنى أحد ﴿ لَعَلَى الله على الله منه وروره التحكم ﴾ مشرع ﴿ مَنْهَا بَحَيْرٍ ﴾ رضلاح صر ص ﴿ أَنْ جَدُوقٍ ﴾ عود مسغر، وروره مكسور لأول، ﴿ مَنْ النّار ﴾ المحسوس أمنه ﴿ لَعْلَكُمْ ﴾ لهو ، المدر ﴿ تَصْطَلُون ﴾ ﴿ مَنْ أَلْمَالُ وَ ﴾ أحداً ،

﴿ قَلْمَا أَنْهَا﴾ ورد صدده ﴿ نُودَى ﴾ دعنه الله ﴿ مِن شَسطِي ٱلُّوادِ ﴾

تحرح عنه ﴿أَيْمَا الأَجْلِينَ﴾ الثماني أو العشر ﴿قَضِيتَ فَلَا عَدُوانَ عَلَى ﴾ بطلب الزيادة عليه أو فلا أكون متعديا نترك الزيادة عليه ﴿وَاقَهُ عَلَى مَا تَنْقُولُ﴾ من التشارط ﴿وَكِيلُ﴾ شهيد حقيظ

﴿ فلما قضى موسى الأجل﴾ أومى الأحلس ﴿ وسار بأهله ﴾ امرأته بإدن أبيه إلى الشام أو مصر ﴿ أنس ﴾ حصر ﴿ من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إنسي أنست ناراً لعلى أتبكم منها بخبر ﴾ عن الطريق وكان قد ضله ﴿ أو جذوة ﴾ قطعة أو شعلة ﴿ من النار لعلكم تصطلون ﴾ تستدفئور بها،

ساحله ﴿ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ لِعُلوَ حاله ﴿ فِي ٱلْبُفْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ ﴾ لسماعه كلام الله ﴿ مِنَ الشُّسجَرَةِ ﴾ لسماعه كلام الله ﴿ مِنَ الشُّسجَرَةِ ﴾ وسلطها ﴿ أَن يَسْمُوسَى إِنِّي أَنَهَ اللهُ ﴾ الواحد الأحد ﴿ رَبُّ الْمُسْلَمِينَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ مالكهم.

﴿ وَأَنَّ أَلْقِ ﴾ إِطْرِح ﴿ عُصَاكَ ﴾ وطرحها وحُولها الله صَلَا مَهُولا ﴿ فَلَمّا وَمَاهَا تَهْتَزُ ﴾ خراكا ﴿ كَأَنْهَا ﴾ العص ﴿ جانَ ﴾ صل إصلال حسا ﴿ وَلَى ﴾ صَدَ ﴿ مُدْراً ﴾ معزدا لعهول ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ساعاد ودعاه الله ﴿ يسفوسيَ أَقُبلُ ﴾ أحل وهلَم ﴿ وَلَا تَخَفُ ﴾ ودّع الرزع والبؤل ﴿ إنّك منَ ﴾ الله ﴿ وَلَا مَنْهَا ساه وكره.

﴿ أَسُلُكُ ﴾ أورد ﴿ يَمَدُكُ فَي ﴾ وسط ﴿ جَيْبِك ﴾ درنت ﴿ تَمَخُرُحُ يَيْصاَء ﴾ لها لمع كمم أكمل السعرد ﴿ مِنْ غَيْرٍ شُوٍّ ﴾ داء و مكروه ﴿ و آضْمُمْ ﴾ وصل ﴿ إِلَيْكَ ﴾ صدرك ﴿ جَنَاحَكُ ﴾ العمدُول ﴿ مِن ٱلرَّهْبِ ﴾ اليول الحاصل

﴿ فلما أتاها تودى من شاطئ ﴾ أن سد ، من حس ﴿ الواد الأبعن ﴾ لموسى ﴿ في البقعة العباركة ﴾ لأبها محل الوحى وبكليمه ﴿ من الشجرة ﴾ بدل السمال ﴿ أن يا موسى إني أما اقه رب العالمين وأن ألق عصالا ﴾ فألناها فصارت حية واهترب ﴿ فلما وآها تهتز ﴾ تتحرك ﴿ كأنها حان ﴾ حبة سربهة ﴿ ولى مسلبراً ﴾ هرر منها ﴿ ولم يعقب ﴾ لم يرجع فنودي ﴿ ياموسى أقبل ولا تتحف إنك من الآمنين ﴾ من كل محوف ﴿ اسلك يدك ﴾ أدحلها ﴿ في جيبك ﴾ صرف مدرعتك ﴿ تخرج بيضاه ﴾ دات شعاع ﴿ من غير سوه ﴾ برص ﴿ واضعم إليك جناحك ﴾ يدث المسوطة تنقى بها الحبه حوف منها، أو يودخانها في جيبك، فالتكرير لغرص يدث المسوطة تنقى بها الحبه حوف منها ، أو يودخانها في جيبك، فالتكرير لغرص احر وهو إحفاء الخوف عند العدو مع إطبار معجرة أحرى بحروجها بيضاء ﴿ من الرهب ﴾ من أجله أي إذا حدت فعل دلك شدا للسك ﴿ فقاتك ﴾ أي العصا

ممّا لاح وسطح وهو حولها صلًا. ورووه مكسور الرّاء، ﴿فَلَمْ أَيْكَ ﴾ العصا وما معها كلاهم ﴿بُرْهَمْنَانِ ﴾ أرسلا لإعلاء حالك وإعلام إرسالك ﴿مِن رَّبِّكَ ﴾ ومرسلك ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ مَلك مصر ﴿وَمَلاِيهِ ﴾ رهطه ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَـوْماً ﴾ وهطا ﴿فَنسقينَ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ أهل الحدّل و لصدّود

﴿قَالَ﴾ رَوْعًا ﴿رَبُّ﴾ اللَّهِم ﴿إِنِّي قَتَلْتُ﴾ إهـلاک ﴿منْهُمْ﴾ هـؤلاء الطَّلَاحِ ﴿نفْساً﴾ احداكما مرّ ﴿فأحافُ أن يَفْتُلُونِ﴾ ﴿٣٣﴾ أوب له

﴿ وَأَحْسَى ﴾ سسمه ﴿ هَسَرُونَ هُنُو أَفْنَضَحُ ﴾ أَسُلَم و سلط ﴿ مَنَى لَسَاناً ﴾ وكلامه اصبح واكمل لاعلاه الاحكام ﴿ فَأَرْسِلُهُ ﴾ رحما وكرما ﴿ مَعَى رَدُّهُ أَنَّ مَمْدا مسعدا وهو حال وروق ردًا ﴿ تُصَدُّقُنَى ﴾ والمراد ردَمًا تسدد مُصْنَح مُكَمَّلًا لكلامه، ورووه حو ﴿ لَلْأَمْرِ وَلِهَ ﴾ الكمال طلاحهم ﴿ أَنَ يُكَدِّبُونِ ﴾ ﴿ والمراد للمسحل

﴿قَالَ﴾ الله له ﴿سَنَشُدُ ﴾ سأمست وأساعد ﴿عَضَدكَ ﴾ وأحكم صوبت وساعدت ﴿بأخيك ﴾ كما هو مرادت ﴿وبجعل ﴾ إكراما ﴿لكُما سُلطتاً ﴾ سطو وطؤلا والحاصل أسلَطَكُما ﴿فلا يُصلُونَ ﴾ الأعداء عُلَقًا وأمرا ﴿إلَيْكُمَا ﴾ حالا ما ﴿بِنَايَنْتِنَا ﴾ لإعلامكما ذوال الأعلاء والإرسال ﴿أَنْتُمَا ﴾ كلاكما ﴿وَمُنِ

والبد ﴿برهانان﴾ حجتان نيرناد مرسلا بهما ﴿من ريك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين﴾ متمردين في الكفر

﴿قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ﴾ بها ﴿وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا ﴾ معبا ﴿يصدقني ﴾ سبال الحجة ورف الشبهة ﴿إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ﴾ نقوبك ، فوة البوقونيا شدة العضد ﴿ونجعل لكما سلطانا ﴾ تسلطا وحجة ﴿فلا يصلون

آتَبَعَكُمًا﴾ طاوعكما إعمالا وأوامر ﴿ آنْفَالِبُونَ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ علاهم أمرا وحكم.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَىٰ ﴾ الرسول ﴿ بِنَّايَتِنَا ﴾ أوردها لهم ﴿ بَيُنَتِ ﴾ سواطع ﴿ فَالُوا ﴾ رَدًا وطَلاحا ﴿ مَا هَـٰذَا ﴾ كلّه ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى ﴾ معمول لك وما هو مسدّد لإرسالك ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا ﴾ السحر أو إدّعاءك الإرسال أصلا ﴿ فِي عَلَا اللَّهُ لِينَ ﴾ ﴿ فِي مَا هو عهد السحر، وهو حال.

﴿وَقَالَ﴾ ورَوه لا مع واو الوصل لَمّا همو حبوار لكلامهم ورَدُّ لهم ﴿مُوسى﴾ لهم ﴿رَبِّينَ أَعْلَمُ﴾ عالم ﴿بِمَن جَآءَ بِاللَّهُدَى﴾ مرء أهله الله للألوك ﴿مِنْ عِندِهِ﴾ سدادا ﴿ومَن تُكُونُ﴾ حاصلا ﴿لهُ عنقيةُ ٱلدَّارِ﴾ صلاح المعاد، ولو سحر ووبع لما أهنّه للألوك وما هو مرسلا للساحر الوالع ﴿إِنَّهُ﴾ الأمر ﴿لَا يُقْلِحُ ٱلطَّائِمُونَ﴾ ﴿ ٣٧﴾ أهل الحدل مآلا

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لأهن ملسر سِنو دالرغبوا ﴿ يَا أَيُهَا ٱلْمَلَا ﴾ الرؤساء ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم ﴾ أراد ما لكم ﴿ مُنْ إِلْهِ ﴾ لإكرامكم وطوسكم ﴿ غَيْرِي ﴾ أو اراد لا

إليكما﴾ بسوء ﴿بآيائنا﴾ متعنق سفدر أي ادهما به ﴿أَنْتُمَا وَمِنَ البِعِكُمَا الغالبون﴾.

﴿فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر صفترى مختلل كسائر أبواع السحر، أو سحر تعلمه ثم تفتريه على الله ﴿ وما سمعنا بهذا ﴾ السحر أو ادعاء النبوة ﴿ في آبائنا الأولين ﴾ كائن في رميهم ﴿ وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ﴾ فيصدقه بالمعجز ﴿ ومن تكون له عاقبة الدار ﴾ الدنيا أي عاقبها المحمودة وهي الحة ونها المعند بها ﴿ إنه لا يفلع الظالمون ﴾ لا يفوزون بحير.

﴿ وِقَالَ فَرَعُونَ ﴾ جهلاً أو تلبيا على قومه ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مِنْ

إِلٰهُ معلوم له سواه ﴿ فَأُوقِدْ ﴾ سَعِّر ﴿ لِي يَنْهَنْمَنْ ﴾ وهو موكّل أمره مالا وملكا ﴿ عَلَى آلطّينِ ﴾ لإحكام الأساس وهو أول عامل له ﴿ فَأَجْعَلَ ﴾ أسِس ورَصِصُ ﴿ لِي صَرْحاً ﴾ صاعدا وسطحا سامكا ﴿ لَعَلَى أَطّلِعُ ﴾ أصعد والطلوع والإطلاع الصعود ﴿ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ وهم له محل عال ﴿ وَإِنَّى لاَ ظُنَّهُ ﴾ أعلمه ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ أَنْكُنْذِبِينَ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ لا شداد لدعواه.

﴿ وَأَسْتُكُبُرَ ﴾ مسالك مسصر ﴿ يسفير أَلْحَقُ ﴾ والسداد ﴿ وَظَسنُوا ﴾ وهِمُوا ﴿ أَنَهُمْ ﴾ هؤلا، الطُلَاح ﴿ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ أمد الأمر، ورووه معلوما، ﴿ أَنَهُمْ ﴾ هؤلا، الطُلَاح ﴿ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ أمد الأمر، ورووه معلوما، ﴿ فَأَخَذْنَتُ ﴾ منظواً وحردا ﴿ وَجُنُودَهُ ﴾ عساكره طرًا ﴿ فَنَبَذْنَهُمْ ﴾ هو الطرح ﴿ فَي أَلْبُمْ ﴾ داما، مصر ﴿ فَانظُرْ ﴾ فَي محمد (ص ) ﴿ كَيْفَ كَانَ ﴾ صار ﴿ عَنقَبَهُ ﴾ الرهط ﴿ أَلطنا لِمِينَ ﴾ ﴿ وهد وهد وهلك وهؤلهم والسطولك سمك الله أمرك

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ ﴾ الحال ﴿ أَنِمُّهُ ﴾ رؤساء الطَّلَاحِ ﴿ يَدُّعُونَ إِلَى ﴾ عمل أهل ﴿ وَيُوْمِ ٱلْقَيْنَمَةِ ﴾ المعبود أهل ﴿ النَّارِ ﴾ الإعلاميم وذ الإسلام وأعمال السوء ﴿ ويَوْمِ ٱلْقَيْنَمَةِ ﴾ المعبود

إله غيري بنى علمه به دور وجوده ﴿فأوقد لي يا هامان على الطين ﴾ فاضح الآحر ﴿فاجعل لي صرحا ﴾ فصراً عالبا ﴿لعلي أطلع إلى إله موسى ﴾ توهما أو إيهاما ما لقومه أنه لو وحد لكان في السماء فيصعد إبه ﴿وإنسي لأظنه من الكاذبين ﴾ في ادعائه إلها عيرى وأنه رسول ﴿واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ﴾ إد لا يحق التكبر إلا لله ﴿وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ﴾ ببناء الفاعل أو المفعول ﴿فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ﴾ طرحناهم في الحر ﴿فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ بتكذيب الرسل ﴿وجعلناهم أنعة ﴾ في الكفر

وروده ﴿ لَا يُنصُرُونَ ﴾ ﴿ ٤١﴾ لا مساعد لهم لطرد أصارهم أصلا.

﴿ وَأَنْيَعْنَـهُمْ ﴾ لِطَلاحهم ﴿ فِي هَـٰذِهِ آلدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ طَرْدا وصاروا كلّهم أهل الطرد والردّ لا وصول لِرُحْم الله لهم، أو طردهم الأسلاك وأهس الإسلام ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ هُم مِّنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ أهل الطرد أولهم سوء النشور

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا﴾ إعطاء ﴿ مُوسَى ٱلْكِتَبِ ﴾ كلام الله المُرْسَل المُسدَّد ﴿ مَنْ يَعْدِ مَا أَهُلُكُنَا ﴾ عَذَلاً ﴿ ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ كرهط هود وصالح ولوط ﴿ يَصَائِر ﴾ سوطع دوال ويوامع أوامر وأحكام، وهو حال، ﴿ للنَّاسِ ﴾ كلّهم ﴿ وهُدى ﴾ لسواء الصرط ﴿ ووحُمة ﴾ لكل أحد صاوعه وغمله ﴿ لَمَلَهُمْ يُتَذَكّرُونَ ﴾ (٤٣ ﴾ لطمع إذكارهم ﴾

﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ محمد (صلى ﴿ بِجَانِبِ ﴾ الطود ﴿ ٱللَّهُرَبِيُّ ﴾ وهبو حدث الصور ﴿ ٱلْأَمْرَ ﴾ أمر الألوك ﴿ وَمَا الصور ﴿ إِذْ قَضِينًا ﴾ إرسالا ﴿ إِلَىٰ مُوسَى ﴾ الرسلول ﴿ ٱلْأَمْرَ ﴾ أمر الألوك ﴿ وَمَا

باشسية أو نميع اللطب ﴿ يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ﴾ إنعادا من الرحمة ﴿ ويوم القيامة هم من المقبوحين ﴾ المنعدين أو المشوهين الحلمة

﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾ اسراة ﴿من بعد ما أهلكنا القرود الأولى ﴾ قوم نوح وعاد وشمود وغيرهم ﴿بصائر للناس ﴾ أبواراً لقلوبهم يستصربها ﴿وهدى ﴾ إلى طريق الحق ﴿ورحمة ﴾ سب لسيل لرحمة ﴿لعلهم يتذكرون ﴾ إرادة أن يتذكروا ﴿وما كنت بجانب الغربي وحانب المكاد أو الجبل أو الوادي العربي من موسى ﴿إذ قضينا ﴾ حين أوحيد ﴿إلى موسى الأمر ﴾ أي رسالته وشريعته أي لم تحضر مكان وحيد إليه ﴿وما كنت من الشاهدين ﴾ للوحى إليه.

كُنتَ﴾ حَ ﴿مِنَ ﴾ الملا ﴿ ٱلشَّنهِدِينَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ لأمر إرساله

﴿ وَلَنكِنّا أَنشَأْنَا ﴾ لَمّا مَرَّ عهد، ﴿ قُرُوناً ﴾ دهورا أو أُسَما ﴿ فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمُ ﴾ أهل الدهور ﴿ ٱلْعُمْرُ ﴾ طال أعمارهم وذرس العلم وطَمس السداد وحوّل الإعلام والأحكم ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً ﴾ رامكا راكدا ﴿ فَيَ أَهْل مَدْيَنَ ﴾ وهم صهره وأهل الإسلام ﴿ تَتْلُوا ﴾ درس وهو حال ﴿ عليْهِمْ عَايَسْتِنَا ﴾ من وهم صهره وأهل الإسلام ﴿ تَتْلُوا ﴾ درس وهو حال ﴿ عليْهِمْ عَايَسْتِنَا ﴾ من أعدمت ﴿ ولكنّا كُنّا ﴾ كرما ﴿ مُرْسِلين ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ لك إعلاما للسداد

﴿ وَمَا كُنت ﴾ أصلا ﴿ بِجَانِب آلطُور إِذْ ناديْنَا ﴾ رسول الهود إعلاء لحاله واكراما له وإعطاء لنظرس كما من ﴿ وللكن ﴾ علمك الله وأزسلك ﴿ رُحْمَةً ﴾ للرُحم والكرم، ورووه محمولا لمطروح، ﴿ مَن رَبُّك ﴾ الراحم ﴿ لِمُسْتَذَر ﴾ عامنه علم المعلووح أمامه ﴿ قَوْمَ إِنَّا أَشَهُم ﴾ ما رسل الله ليمه ﴿ مِن تَديرٍ ﴾ عامنه عنه المعلووح أمامه ﴿ فَوْمَ إِنَّا أَشَهُم ﴾ معملوا طلاح ﴿ مَن إِن فِيمَانُ امامك ﴿ للعلَّهُم ﴾ رهيمك أيم تَد كُرُون ﴾ ﴿ 15 ﴾ لأمرك وهولك

﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهِ ﴾ هُولاً: ﴿ وَمُصِيبَةٌ ﴾ إصبر ﴿ إِسِما قَلْدُمَتْ

<sup>﴿</sup> ولكما أسأنا قروه ﴾ مما بعد موسى ﴿ فتطاول عليهم العمر ﴾ أمد انتصابه الوحى فالدرسب الشرائع فأوجيه إلىك حبر موسى وعبر، ﴿ وما كست شاويا ﴾ منيما ﴿ في أهل مدين ﴾ شعب ومن أمن له ﴿ تبتلو ﴾ نشراً ﴿ عليهم آياتنا ﴾ المنتسمة لنصنهم ﴿ ولكما كما مرسلين ﴾ لمن ﴿ وما كمت بحانب الطور إد ﴾ حل ﴿ تادينا ﴾ موسى أن حد الكناب بقوة، أو حين باحبناه ﴿ ولكن ﴾ علماك ﴿ رحمة من ندير من قبلت ﴾ رسول وشريعة وإن كان عليهم أنياء وأوصياء يحافظون لشرع الرسول السابق طاهروا أو مستثرون الامتناع خلو الزماد من حجة ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ يتعطون.

أَيْدِيهِمْ ﴾ ممّا عملوا وساؤ، وحوار لولا مطروح وهو ما أرسلك الله ﴿ فَيَقُولُوا ﴾ حال ورود الإصر اللهم ﴿ رَبُّنَا لَوْلَا ﴾ هَلًا ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ للإصلاح والإعلام ﴿ فَتَتَّبِعَ ءَايَتِكَ ﴾ المأمور إعلامه ﴿ وَنَكُونَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والإعلام ﴿ فَتَتَّبِعَ ءَايَتِكَ ﴾ المأمور إعلامه ﴿ وَنَكُونَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَلَا عَلَى الله الإسلام.

﴿فَسَلَمًا جَآءَهُم أَلْسَحَقَ ﴾ كلام الله أو الرسول المسلد ﴿منّ عندنا ﴾ لإصلاحهم وإعلامهم الأو مر و لأحكم ﴿قالُوا ﴾ أعداء الإسلام للدا ومِراً عَلَوْلاً ﴾ حَلّا ﴿أُوتِي ﴾ أرسل بمحقد رسول الله صلعم ﴿مثل مَا أُوتِي ﴾ أرسل بمحقد رسول الله صلعم ﴿مثل مَا أُوتِي ﴾ أرسل لدرسول لارسول ﴿مُوسى ﴾ وهو لطرس المرسل كنّه معا أو العصا أو مسواها ﴿أَوْ أَنْ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿من قبل ﴾ أمام الكلام المرسل لمحقد صلعم ﴿قَالُوا ﴾ له سع الرده كلاهما ﴿سِحُوانِ

﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة ﴾ ويتورف إدا عرفوا بكفرهم ﴿ ربنا لولا ﴾ ها والمعاصي ﴿ فيقولوا ﴾ أي لولا قولهم إدا عرفوا بكفرهم ﴿ ربنا لولا ﴾ ها وأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وبكون من المؤمنين ﴾ لماء حواب التحديث أي إما أرسلناك لفظع عدرهم، فالقول هو سب الإرسال ولكن لما كانت العقوية سب لغول أدخلت لولا إليها، وعظب تنول عليها بناء لسبيه إيدانا بأنهم إما ألحاهم إلى القول العقوية لا عير ﴿ فلما جاءهم الحق من عندنا ﴾ أي الرسول المصدق بالقرآن المعجر ﴿ قالوا ﴾ بعت ألولا ﴾ ها أوتني مثل ما أوتني موسى من الكتاب حمية والعص واليد وعيرها ﴿ أو لم يكفروا بما أوتني موسى من قبل ﴾ أي أبناء جنسهم في الكتر و لعدد من كفرة رمن موسى، أو آبائهم إذ قبل: كان للعرب أصل في أمته.

﴿ قالوا سحران﴾ أي موسى وأحوه أو موسى ومحمد عَيْنَيْوَالْم، وفُرئ وسحراد،

تَظَلَهُوَا﴾ أمدٌ كلَّ واحد مطوه ﴿وَقَالُقِا﴾ طَلاحا ﴿إِنَّا بِكُلُّ﴾ كلَّ واحد ﴿كَـفِرُونَ ﴿ ٤٨﴾ أو المراد أهل الحرم رَدُّوا رسول الهود ومحمّدا، أو طرس الهود وكلام الله.

﴿قُلْ﴾ لهم ﴿فَأَنُوا بِكِتُبُ﴾ سوهد صادر ﴿بَنْ عِندِ آللهِ ﴾ إله الكلّ ﴿هُوَ أَهْدَى﴾ وأصلح وأكمل ﴿مِنْهُماً ﴾ منا أرسل لرسول لهود والكلام الدرسل الحال ﴿أَتَبِعْهُ ﴾ أضوعه وأسبم له ﴿إِنْ كُنتُمْ ﴾ رهط الرُّداد حال دعواكم سحرهما ﴿صدقِينَ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ كلاما

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ﴾ ما سمعوا وما حاوروا ﴿ فَكَ ﴾ دعاءك ﴿ فَأَعْلَمْ ﴾ محتد (ص) ﴿ أَنَهُ اللَّهِ عَلَى الْأَعِدَ وَالْمُوا الْأَعِدَ وَالْمُوا الْمُعْدَ وَالْمُوا اللَّهِ وَلَا الْمُلْكِ اللَّهِ وَلَا أَلَمُ اللَّهِ وَلَا أَلْمُلْكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا أَلْمُلْكُ اللَّهِ وَاللَّهُ ﴿ وَمَنْ آلَتِهِ ﴾ أطاع ﴿ هُوا أَنْ فَوْ وَاللَّهُ ﴾ العدل ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ أصلا ﴿ وَالْعَلْ اللَّهُ العدل ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ أصلا ﴿ أَنْفُومُ الطَّلْمِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ عَمَّال المصاع ﴿ إِنْ آللهِ ﴾ العدل ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ أصلا ﴿ أَنْفُومُ الطَّلْمِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ عَمَّال المصاع والمعدر والمعدر وطُوع الأهواء والأمال ماناموا أهن إصرار

﴿ وَلَقَدُ وَصَلَّما ﴾ كرما ﴿ لَهُمُ ٱلْقَوْلِ ﴾ وشن الله لهداهم كُلما وحُكُما لُمَّا

مناعه أو دو سحر أو كتابهم ﴿ تطاهرا﴾ تعوما السحر أو الكتابان بتقوية كمل الآحر، والإساد محاري ﴿ وقالوا إنا بكل ﴾ مبهم أو بكتاب من عدالله هو أهدى منهما ﴾ من كتاب ﴿ اتبعه إن كنتم صادقين ﴾ في تولكم ﴿ قإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يشعون أهواءهم ﴾ لا الحجة ﴿ ومن أصل ﴾ أي لا أصل ﴿ ممن اتبع هواه بغير هدى ﴾ حال أي ممنوع الإلطاف ﴿ من ألقول ﴾ أن لذ يهدي القوم الظالمين ﴾ لا يلصف بهم لظلمهم ﴿ ولقد وصلنا لهم القول ﴾ أنزلنا عليهم القرآن متصلا بعرصه في إثر يعض ليتصل الذكر، أو متواصلا

وعد وأوعد، أو المراد إرسال كلام الله وصلا وولا، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴾ ﴿ ٥١﴾ لِصَلاح مَالِهم وسلام معادهم.

﴿ ٱلَّذِينَ مَا تَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبُ الطرس المرسل وهم مسلمو الهود ورهط روح الله ﴿ مَن قَبْلُهِ ﴾ كلام الله المرسل لمحمد صنعم ﴿ هُم ﴾ أهال الطرس العنوس ﴿ وَمِن قَبْلُهِ ﴾ كلام الله المرسل لمحمد (ص) ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ لعلمهم سداد محمد صلعم

﴿وإذَا يُتُلَى﴾ كلام الله ﴿عليْهِمْ﴾ رهط أسلموا ﴿قَالُوا عَامَا لَهُ سدادا وهو كلام لله ولا إعوار ﴿إِنَّهُ ٱلْحَقَّى﴾ لأسدُ الأصبحُ أرسل ﴿من رَبِناً ﴾ لإصلاح الكُنَّ وهو مُعمَّلُ للإسلام له ﴿إِنَّا كُنَا مِن قَتْلُهُ﴾ امام إرساله ﴿مُسْلَمِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ علمهم سداده أوْلاً

﴿ أُولَـنَك ﴾ أهل الطرس [ ﴿ يُؤْتُونَ ﴾ إعطاء ﴿ أَجْرَهُم مَرَتَيْن ﴾ لإسلامهم طرسهم وكلام الله أمام إرساله طرسهم وكلام الله أمام إرساله وراء إرساله ﴿ يما صبرُوا ﴾ لوطودهم ورُسوَهم كل حال، والله المعلم أو للمعلم للموسول، ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ يَدُرُهُونَ ﴾ هو الدسع والردّ ﴿ بِاللَّهُ حَسنة ﴾ العمل

حجج وعبرا ومواعيد ﴿لعلهم يتذكرونَ ﴾ إرادة أن يتعظوا

﴿الدين آتيناهم الكتاب من قبله ﴾ قبل القرآن ﴿هم به يؤمنون ﴾ سرلت في مؤمني أهل الكتاب أو في أربعس من مسلمي النصاري قدموا من الحشة ومن سنام ﴿وَإِذَا يَتْلِي عليهم ﴾ القرآن ﴿قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ﴾ تعليل يبين موجب إيمانهم به ﴿إِنّا كنا من قبله مسلمين ﴾ بيان لأن إيمانهم به متفادم قبل نؤوله إد وحدوا دكره في كشهم ﴿أُولُكُ يُؤتُونُ أُجرهم من تين بنما صبروا ﴾ مصرهم على الإيمان بالكتابين، أو بالقرآن قبل تروله وبعده، أو على الإيمان وأدى

الصالح ﴿ السَّبِئَةُ ﴾ العمل السوء أو المراد الحلم والحرد ﴿ وَمِحًّا ﴾ مال ﴿ رَزَقْنَهُمْ ﴾ كرما وعطاء ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ كما أمرهم الله وصّلُح لحالهم. ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ ﴾ لَوم الأعداء ﴿ أَعْرضُوا ﴾ صدّوا وعدلوا ﴿ عَنْهُ ﴾ ما حوروهم ﴿ وَقَالُوا ﴾ للأعداء ﴿ لَـنَا أَعْمَلُنا ﴾ لحمم والسلم والإسلام ﴿ ولكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ كلام أوردوا فولكم أعملُكُمْ ﴾ كلام أوردوا لطرحهم ووداعهم سلما وسلام عماهم معه ﴿ لا ببتغي ﴾ ولاء ﴿ ألْجهلِين ﴾ فوده ﴾ وأعمايم

ولم أدرك عمر رسول له صلعم أهول السم وورد رسول اله صلعم صدده، وهو مرزهمه صوعو محمدا وإسلمواله لله هو سدكلام واصعد أمر، وسمعه رسول الله ولامه لامره رهما والإسلام والحدره للصدود و لرد وحاور أعلم سدادك وأكره لوم العوام، أرشن الله فإلك ومحمد ص فلا تهدى الصلا في أحل أحد فأخبيت والداء واسلامه ولا حور لد فولكن أنه ولا دو في شده ولا حور لد فولكن أنه ولا دو في شده والمحرد في أعلم علام عالم في العدم في أله المداه والمداه الهداه

ولمًا صدَّ رهط وما صاوعوا اوامر رسول الله صلعم ملاها لروح طردهم لَعُدُال وطرح دُورهم ولهم رُموك الحرم وحوله، أرسل لله ﴿ وقبالُوا ﴾ رهبط

الكدرة ﴿ ويدر ، ون بالحسنة السيئة ﴾ دفعول عالماعه سعتبه ، أو عاصه الحهال ﴿ ومما رزقناهم ينتقون ﴾ في فرص وعال ﴿ وإذا سمعوا اللعو ﴾ سنه ﴿ أعرصوا عنه ﴾ حلما ﴿ وقالوا لنا أعملانا ولكم أعمالكم سلام عليكم ﴾ متاركة ليم أو كلمة حمم ﴿ لا نبتغي الجاهلين ﴾ لا بريد محاطنهم ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ لا تقدر على اللطف المقرب له إلى الإبماد ﴿ ولكن أنه يهدي من يشاء ﴾ لمطفه

الأعداء ﴿إِن تُسِّعِ ٱلْهُدَىٰ﴾ مسلك السداد ﴿مَعَكُ ﴾ كما هو أمرك ﴿تَخَطَّفُ ﴾ هو المعد والمعل والمراد صول الأعداء وسطوهم لهم ﴿مِنْ أَرْضِناً ﴾ الحرم، وأرسل الله ردًا لهم ﴿أَ ﴾ أهملوا ﴿وَلَمْ تُمَكِّن لَهُمْ ﴾ ولم يُجلُهم ﴿حَرَماً ﴾ محلًا مكرم ﴿ وَامناً ﴾ أهله مكاره الأعداء وكوح اللصوص وعطوهم أموالهم ﴿ يُجْتَى ﴾ هو اللم أو الحمل ﴿إلّه ﴾ لحرم ﴿ تَمَرُ تُ كُلّ ضَيْم ﴾ كلّ حد ﴿ رَزْقًا ﴾ لهم، وهو معدر طرح عامله أو حال ﴿ مَن لّدُنّا ﴾ كرما وعظاء، ولو سموا ما حصل لهم إلا كمان اسلام ﴿ وَلسكنَ أَكْثرَهُمْ ﴾ هؤلاء العَدَال ﴿ لا يعلموا أمر الله لعموا الروع والسلام ممنا أمره وأراده

﴿ وَكُمُّ أَهْلَكُما ﴾ عدلا ﴿ مِن ﴾ أهن ﴿ قَرْيَةٍ ﴾ حاليم كحالكم وسعا وسلام ﴿ يَطرَتُ مَعيشتها ﴾ مِ تخمدوا آلاء الله منا أمره وعدلوا، ودسرهم الله وأهلكه ﴿ وَتِلْكَ ﴾ الأطلال ﴿ مَسْنَكُنَّهُم ﴾ "دُوّرهم ومحاليم احسوها اذكرا ﴿ وَلَمْ تُسْكُن ﴾ حال ﴿ مَن بَعْدهِم ﴾ هلاكهم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ والحاصل ماحلها وما

<sup>﴿</sup> وهو أعلم بالمهتدين ﴾ القامين للطف ﴿ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضتا ﴾ سئلت منها بسرعة ﴿ أو لم نمكن لهم حرما آمنا ﴾ دا أمن حرمة البت فيم آمنون فيه، والعرب بتعاورون حوبهم ﴿ يجبى ﴾ يحلب ﴿ إليه شمرات كنل شيء ﴾ من كل ملد ﴿ رزقا من لدنا ﴾ هذا وهم كنرة، فكيف يسلبوا الأمن إذا ضموا إلى حرمة الإسلام ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ لا يتأملون ليعلموا دلك.

<sup>﴿</sup> وكم أهلكما من قرية ﴾ أي أهلها ﴿ نظرت معيشتها ﴾ أي كانوا مثلكم في الأمر وسعة الررق فنظروا فأملكما ه (فتلك مساكنهم ﴾ خربة ﴿ لم تسكن من

ركدها إلا الراحل ومارّ الصراط عصرا، ماصلا ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ أَلُو ﴿ وِثِينَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ لمحالهم، والمراد صاروا كلهم هُلَّاكاً وله الدوام والملك سرمه، وهو كلام مهدّد لأهل أمّ الرُّحْم.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ السّلِك العَدْل ﴿ سُهْلِكَ ﴾ أهل ﴿ آلْقُرَىٰ ﴾ دواما ﴿ حَتَّى يَبْعَثُ ﴾ إرسالا ﴿ فِي أُمُّهَا ﴾ أصنها، ورووه مكسور الأول، ﴿ وَسُولاً ﴾ لإعلاء الأذلاء وإعلام الأوامر والأحكام، والعراد أمّ الرحم ومحمّد رسول الله صلعه ﴿ يَتْلُوا ﴾ درس ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لحسم المراء والاملاء ﴿ عَايَسْتِنَا ﴾ كلام الله المرسل لهداهم ﴿ وَمَا كُنًّا ﴾ أصلا ﴿ مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ ﴾ إصرا ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ أَهْلِكِي الْقُرَىٰ ﴾ إصرا ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ أَهْلُكِي الْقُرَىٰ ﴾ إصرا ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ أَهْلُكِي الْقُرَىٰ ﴾ إصرا ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال

﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ إعطاء ﴿ مِن شَوَيِهِ مَالَ مِنكَ ﴿ فَمَتَمَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَيّا ﴾ وسرور العمر الماصل وصلاحه والادوام له ﴿ وَزِيتُهَا ﴾ الممرّه مراّها ﴿ وَمَا عِنلُهُ المالك لمكل ﴿ خَيْرٌ وأَبْقَى ﴾ أدوم ﴿ قُلًا تَمْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ما له الهلاك عَمّا له الدوام

﴿ أَ ﴾ طاح العلم والعدل ﴿ فَمَن وَعَدَّنَهُ ﴾ كرما ﴿ وَعُداً حَسَناً ﴾ موعودا

بعدهم إلا قليلا على السكى للمارة يوماً أرسعة ﴿ وكنا نحن الوارثين ﴾ لها منهم ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها ﴾ في أصلها التي هي توابعها ﴿ رسولا يتلو عليهم آياتنا ﴾ لإلرام الححة وقيه النفات ﴿ وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ بالكفر وتكذيب الرسل.

﴿ وما أوتيتم من شيء ﴾ من أعراض الدب ﴿ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ﴾ تتمتعون به وتنزينون به أيام حياتكم الفائبة ﴿ وما عنداقه ﴾ وهو ثوابه ﴿ حير ﴾ في نفسه من ذلك ﴿ وأبقى ﴾ لأنه سرمد ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ذلك فتؤثروا الخبر الباقي

محمودا وهو دار السلام ﴿فَهُوَ﴾ الموعود له ﴿لَفهِ﴾ مدركه لا محال لما لا كسر لوعده ﴿كَمَن﴾ مره ﴿مُثَعْنَنهُ﴾ إعطاء ﴿نَتَعَ ٱلْحَيَـــؤةِ ٱللَّـنْيَا﴾ وهو مورد الهموم والإكدار ومحل العس وآلالام ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ المره ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ﴾ معادا ﴿مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿ ٦١﴾ لإحف، الأعمال وإعداد آلاصار

﴿ وَ﴾ اذَكر ﴿ يَوْمُ يُناديهمُ ﴾ الله ﴿ فَيَقُولُ ﴾ مهذُدا لهم ﴿ أَيْنَ شُرَكَا مِي ﴾ كما هو وهمهم السوء ﴿ ٱلَّذِينَ كُتُمْ ﴾ دار الأعمال ﴿ تَزْعُمُونَ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ هؤلاء سيد،

﴿ قَالَ ﴾ الما ﴿ آلَٰذِينَ حَقَ ﴾ صَنْحَ وَلَسَمَ ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْمَقُولُ ﴾ الكلام لمرعد، منه رهد الوسواس المارد أو رؤساء أهن العلدول والطلاح، اللّهم ﴿ رَبّنا هَـؤُلاً هِ الما ﴿ ﴿ آلَٰذِينَ ﴾ هُمُ الطّرِحَ ﴿ أَغْلَوْيُنَا ﴾ هم رسلكوا سُوء العداط ﴿ أَغُويُسُهُمْ كَمَا مِنَ لَهُ مَا لِيهِ ﴿ تَبْرَأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا ﴾ سرًا ﴿ إِيّانًا يَعْتُدُونَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ لِمَا شَاتِوَ عُولًا أَمَالَتُهُمْ وَالْهُوا المواءهم

﴿أَقِمَى وَعَدَنَاهُ وَعَدَا حَسَبَا﴾ وهو الله بالدّقي ﴿فَهُو لاقيه ﴾ مدركه لا محالة ﴿كمن متعناه متاع الحياة الدّنيا ﴾ المنعص «لآلام ﴿ثم هو ينوم القيامة من المحضرين ﴾ للنار أي لا يستويان

﴿ويوم﴾ والذكر يوم ﴿يناديهم﴾ لله ﴿فيقول﴾ توبيحا لهم ﴿أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾ ترعمونهم شركائي ﴿قال الذين حق﴾ وجب ﴿عبليهم الفول﴾ الوعيد أي معتصاه وهو العداب ﴿ ربنا هؤلاه ﴾ مبتدأ ﴿الذين أغوينا ﴾ خبره ﴿أغويناهم الوسوسة فعووا احتيارهم عيا ﴿كما غوينا ﴾ مثل غينا باحثياره ولم نقرهم على العي ﴿ ترأن إليك ﴾ منهم ﴿ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا بعبدون أهواءهم ﴿ وقيل ادعوا شركاءكم ﴾ من حعلتموه شركاء لله

﴿ وَقِيلَ ﴾ للطَّلاَّحِ ﴿ أَدْعُوا ﴾ روموا ﴿ شُرَكَاءَكُمْ ﴾ دماكم السهماء لله كما هو وهمكم لدسع ألاصار ﴿ فَذَعَوْهُمْ ﴾ لإمدادهم وإسعادهم وصاحوهم ﴿ فَلَمْ يُسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ دعاءهم ﴿ وَرَأُوا ﴾ الرؤساء وطُوعهم ﴿ أَلْعَدَّابَ لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ دعاءهم ﴿ وَرَأُوا ﴾ الرؤساء وطُوعهم ﴿ أَلْعَدَّابَ لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ 15 ﴾ أول الأس، وحوار «لو» مطروح وهو لما رأوه معادا، وورد لو للأمل والطمع المحال

﴿ وَ﴾ ادْكر ﴿ يَوْمَ يُنادِيهِمْ ﴾ الله مهدّد الأهل الصدود ﴿ فَيَقُولُ ﴾ الله ﴿ مَا ذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ لهداكم

﴿ فَعَمَيْتُ ﴾ لكمال لهول ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْأَسْبَأَءُ ﴾ الأَذُلاء أو الكلم عموم ﴿ يؤمنذٍ ﴾ معادا ﴿ فَهُمْ ﴾ هؤلاء الغذّال ﴿ لا يتسّاءَلُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أحدهم أحدا حوار السؤال.

﴿ قَأَمًا مِن تَابِ ﴾ هاد والرئتة عدر ﴿ وَوَالِمِنْ ﴾ أسلم ﴿ وعمِلَ ﴾ عملا ﴿ صلحاً ﴾ كما هو المأمور ﴿ فَعسى أن يكُونَ مِن ﴾ الملا ﴿ وَالْمُقْلِحِينَ ﴾

﴿ قدعوهم فلم يستحموا لهم﴾ دعائم ﴿ ورأوا العداب لو أنهم كانوا يهتدون﴾ إلى يه نحق لك رأوه أو نعممو أن نعد ب حود و نمنو نو كانوا مهندس

﴿ ويوم يناديهم فيقول مادا أجتم المرسلين ﴾ سكبت سنكذيبهم الرسل ﴿ فعميت عليهم الأبياء يومنك ﴾ فصارت لأحدر كانعمى عليهم لا يهتدى إليهم فعموره عن الحواب ﴿ فهم لا يتساءلون ﴾ لايسال عصهم بعصا عنه لدهشتهم، إد الرسل تدهب عن جواب مثل هذا نسؤل، فتكله إلى علمه تعلى فيما طنك بالصّالاً ﴿ فَأَمّا مِن تَابِ ﴾ من الشرك ﴿ وآمن وعنمل صنالحا ﴾ شبع الإيمال بالعمل ﴿ فعني وجوب من الله أو ترح بالعمل ﴿ فعني وجوب من الله أو ترح من التالي.

٢٣٤. ..... مواطع الإلهام / ج٤

﴿ ٦٧﴾ كما وعد الله مألا.

﴿ وَرَبُّكَ ﴾ المالك ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ كما هو الأصلح ﴿ وَيَخْتَارُ ﴾ ما هو مراده لا مكره ولا راد له ﴿ مَا ﴾ للإعدام ﴿ كَانَ لَهُمُ ٱلْجِيرَةُ ﴾ وله الأمر لا لسواه ﴿ شَيْحَنْنَ آلَهِ ﴾ اطهر حراه عمّا رهمه الأعماء ﴿ وَتَسَعَلَىٰ ﴾ علا علوا كاملا ﴿ عَمّا ﴾ الأله اللّوا ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ معه أو عدلهم معه سواه، وهماه موصول أو للعصدر.

﴿ وَرَبُكَ ﴾ الله ﴿ يَعْلَمُ ﴾ كُلُ ﴿ مَا تُكُنُّ ﴾ هو الإسبرار ﴿ صُدُورَهُمْ ﴾ أو المراد \* ١٥هـ وحسدهم رسول الله صنعم ﴿ وَ ﴾ كُلُ ﴿ مَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أو المراد ملاومها صور الله صنعم، وكلامهم هَلاً أرسل سواد

﴿ وَهُوَ ﴾ الاهر " الله ﴿ أَنَّهُ ﴾ الله ﴿ وَالله ﴾ مألوه أصلا ﴿ إِلَّا هُو ﴾ الله وهم ومؤكد للكلام الأول ﴿ صَمْ الله ﴿ وَاللَّه عَمْدٌ ﴾ كله ﴿ في الله ﴿ وَاللَّه عَمْدٌ ﴾ كله ﴿ في الله ﴿ وَاللَّه وَاللَّه وَ مَول للآلاء ﴿ اللَّه وَ مَول للآلاء كُنّها حالاً ومالاً ، وأهل الحمد معادا هم أهل الإسلام كما حمدوه حالاً ﴿ وَلَهُ ﴾

وحده ﴿ ٱلْمُحَكُّمُ ﴾ الأمر ﴿ وَإِلَّهِ ﴾ وحده ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ -٧﴾ معادا.

﴿قُلْ﴾ لهم محمد (ص) ﴿أَرَءَيْتُمْ﴾ اعلموا ﴿إِنْ جَعَلَ آلَهُ﴾ لحكم واسرار ﴿عَلَيْكُمُ آلَيْلَ﴾ المُدلَّهِم ﴿سَرَّمَداً﴾ مداما وأصله السرد وهو الولاء ﴿إِلَىٰ يَوْمِ آلْقِيَىمَةِ﴾ الموعود امدا ﴿مَنْ﴾ هل ﴿إِلَهُ غَيْرُ آللهِ الواحد الأحد ﴿يَأْتِيكُم ﴾ حَ ﴿يِضِياً ءٍ ﴾ لمع الا ﴿أَ ﴾ طراء لكم لصمم ﴿فَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ الله عام اذكر.

﴿ وَمِن رُّحْمَته ﴾ وكرمه ﴿ جَعلَ لَكُمْ ٱلَّمِيلُ وَٱلْـنَهَارَ لَـتَسْكُنُوا فيه ﴾

## ترجعون، بالنعث

﴿ فل آرأيتم ﴾ أحروبي ﴿إن جعل اقه عليكم الليل سرمداً ﴾ دائماً من السرد أي المنابعة ﴿إلى يوم القيامة ﴾ بحبس الشمس تحت الأرض ﴿ من إله غير اقه يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ﴾ سماع نعقل ﴿ قل أرأيتم إن جعل اقه عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ﴾ بحسها فوق الأرض ﴿ من إله غير اقه يأتيكم بطيل تسكنون فيه ﴾ للاستراحة من نصب العمل وقرن بالصباء أفلا تسمعون وبالليل ﴿ افلا تبصرون ﴾ ولأن الصياء أكثر منامع من الظلام والسمع أكثر مدارك من الصرب ومن ثم لم يصف الضباء بما يقابل وصف الليل ﴿ ومن رحمته جعل نكم الليل والنهار للنهار بالكسب

لحصول الروح ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ ما أَعدُ لكم ﴿مِن فَضْلِهِ﴾ وكرمه كــدح وعــملا ﴿وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿ ٧٣﴾ آلاء الله وسطهما.

﴿ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّدُ والعَدُولَ ﴿ فَيَقُولُ ﴾ الله ﴿ أَيْنَ شُرَكَا مِي ﴾ السّهماء ﴿ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ ﴾ دار الأعمال ﴿ تَرْعُمُونَ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ هؤلاء السيماء لله.

﴿ وَنَوْعَنَا مِن كُلُّ أُمَّةٍ ﴾ رهط ﴿ شَهِيداً ﴾ عادلا وهو رسولهم لإعلاء حال الأُمَم ﴿ فَقُلْنَا ﴾ لهم ﴿ هَاتُوا ﴾ أوردوا ﴿ تُرْهَنتَكُمُ ﴾ لسداد أعمالكم وعلوا ما هو دعواكم ﴿ فَعَلِمُوا ﴾ أدركوا ح ﴿ أُنَّ ٱلْحَقَ ﴾ والسداد ﴿ بَهِ ﴾ لامساهم له أحد ﴿ وَضَلَ ﴾ طاح وطمس ﴿ عَنهُم ﴾ أهل الصدود ﴿ مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ أُولًا وهو إدعاء السهماء له

﴿إِنَّ قَـرُونَ﴾ اسم لمر، ﴿كِالْدِّمِنِ الْوَالَمِ مُوسَى ﴾ وهو ولد عمه ﴿ فَهُفَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ حَدلا وعِدا، أو عُلُوّ أَترزَيَتْ عَلَالِلمان يُونلانُولاد ﴿ وَمَا تَبْنَـهُ ﴾ كَرَما وسَمَحا

﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ ولإرادة شكركم على بعمه

﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ كرر توسحهم به إيداناً بأن لا شيء أسحط نه من الإشراك به ﴿ ونزعنا ﴾ أحرج ، ﴿ من كل أمة شهيداً ﴾ وهو ببيهم بشهد عليهم بماكن منهم ﴿ فقلنا ﴾ لهم ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ على صحة ماكتم عليه ﴿ فعلموا ﴾ حبئد ﴿ أن الحق ﴾ في الإلهبة ﴿ قه ﴾ وحده ﴿ وضل ﴾ عاب ﴿ عنهم ماكانوا يقترون ﴾ من الباطل

﴿إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومِ مُوسَى﴾ ممن آمر به وكان ابن خبالته أو ابس عبمه ﴿ فَبَغَى ﴾ تكبر ﴿عليهم بكثرة ماله وولده، أو طلمهم حين ولأه فرعون عليهم قبل دلك ﴿ وآتيناه مِن الكنوز ما إنْ مَفَاتِحه ﴾ حمع مقتح بالكسر، وهو ما يعتج به

﴿ مِنَ ٱلْكُنُورِ ﴾ الأموال ﴿ مَآ ﴾ موصول ﴿ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ السراد حملها ﴿ لَتَنُوأُ ﴾ وهو الإصر ﴿ إِلَّهُ تَصْبَةِ ﴾ الرهط ﴿ أُولِي ٱلْفَوْدِ ﴾ أهلها ﴿ إِذْ قَالَ لَـ هُ ﴾ للـ مر الحادل ﴿ فَوْمَهُ ﴾ هم أهل الإسلام، وورد هو الرسول لإصلاح حاله ﴿ لَا تَقْرَحُ ﴾ الحادل ﴿ فَوْمَهُ ﴾ هم أهل الإسلام، وورد هو الرسول لإصلاح حاله ﴿ لَا تَقْرَحُ ﴾ لمانك ووسعك ﴿ إِنَّ آللهُ ﴾ العَدْل ﴿ لَا يُجِبُ ﴾ الوهط ﴿ ٱلْفَرِجِينَ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ للحظام لمروره مسرعا

﴿ وَأَنْتُغِ ﴾ إِسال ورْم ﴿ وَيِمَا ءَاتَكَ ﴾ أعطاك ﴿ أَنَّهُ ﴾ مسامحا ﴿ أَلدُّانَ اللهُ وَحَصَّل صلاح معادك ﴿ وَلاَ تَنسَ لَا خُورَة ﴾ الموعود سطوعها وأعط أمو لك، وخصَّل صلاح معادك ﴿ وَلاَ تَنسَ نَعْمِيبُك ﴾ سهمك ﴿ مِن ﴾ مال ﴿ الدُّنيا ﴾ وهو ما حصل معه صلاح المعاد ﴿ وَأَحْسَنُ الله ﴾ وَمَا لَلْمَلَح اللهُ وَسِمِ عَلَم ﴾ للصَلَح اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ المُعْلِم اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا تَبْعَ الْفَسَادَ ﴾ المُعْلاح أَسَام ودا وعَلَوا ﴿ فَي الأَرْضِ ﴾ ﴿ وَاللهُ كَرَما ﴿ وَلا تُبَعِ الْفَلاح مَا مُولِد وَعَلَوا ﴿ فَي الْأَرْضِ ﴾ للمحمل السار وسعاص ﴿ إِنْ أَقْفِي ﴾ السيالين لِعِيدل ﴿ لَا يُسحبُ ﴾ الرهب ﴿ اللهُ اللهُ عَلَم ﴾ ﴿ اللهُ الموسع الهم ﴿ إِنَّما ﴾ ما ﴿ أُوتِيتُهُ ﴾ السال إلا ﴿ على علم ﴾ ﴿ وقال ﴾ الموسع الهم ﴿ إنَّما ﴾ ما ﴿ أُوتِيتُهُ ﴾ السال إلا ﴿ على علم ﴾

العس أو النسخ وهو الحراء ﴿ لتنوع بالعصلة ﴾ تنقل الحماعة الكثيرة ﴿ أُولِي القوة ﴾ وعدنهم قبل عشرة، وقبل أربعون، وقبل استون ﴿ إذ قال له قومه لا تقرح ﴾ نظراً بمالك وسروراً برحارف الدن ﴿ إن الله لا يحب الفرحين ﴾ تعلل للنبي ﴿ وآيتع ﴾ اطلب ﴿ فيما آتاك الله ﴾ من المال ﴿ الدار الآخرة ﴾ بإغافة في الحير الموصلة اليها ﴿ ولاتنس ﴾ نترك ﴿ تصيبك من الدنيا ﴾ وهو أن ثبال بها أخرتك أو اللذات المباحة ﴿ وأحسن ﴾ إلى النس أو بشكر الله ﴿ كما أحسن الله إليك ﴾ في إنعامه عليك ﴿ ولا تبغ ﴾ تطلب ﴿ الفساد ﴾ أي الطلم والبغي ﴿ في إليك أن أنه لا يحب المقسدين ﴾ بغاة النساد.

لكمال علم ﴿عِندِى﴾ وهو أعلم رهطه ﴿أَ﴾ ما سمع ﴿وَلَمْ يَعْلَمْ﴾ الموسع السامد ﴿أَنَّ آلَةَ ﴾ كامل الطَوْل ﴿ قَدْ أَهْلَك ﴾ أعدم ﴿مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْـقُرُونِ ﴾ الأمه ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُ ﴾ وأحكم ﴿مِنْهُ ﴾ الموسع ﴿قُوَّةٌ ﴾ سطوا ﴿وَأَكْفَرُ جَمْعاً ﴾ الأُمه ﴿مَنْ هُو أَشَدُ ﴾ وأحكم ﴿مِنْهُ ﴾ الموسع ﴿قُوَّةٌ ﴾ سطوا ﴿وَأَكْفَرُ جَمْعاً ﴾ للمال أو رهط وعددا ﴿وَلَا يُسْئَلُ ﴾ معده لحصول العلم وهو عالم الكل ﴿عَن للمال أو رهط وعددا ﴿وَلَا يُسْئَلُ ﴾ معده لحصول العلم وهو عالم الكل ﴿عَن فَنُومِهِمْ ﴾ وسوء أعمالهم ﴿ أَلْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ الطَّلاَح لسطوع أحوالهم وإعلامهم.

﴿فَخَرِجَ﴾ المُوسَع ﴿عَلَى قَوْمِه﴾ مع رهطه ﴿فَسَى زَيِنْتُه﴾ الكسآء الحمر مع حلاه ﴿قَالَ﴾ لملاً ﴿آلَذِينَ يُريدُونَ ٱلْحيوة ٱلدُّنْيا﴾ هم أهل الإسلام كلُموا أملا لسوسع كما هم مرسوم وُلد ادم، أو أهمل العدول والرّد ﴿يَالَيْتُ لِنَا﴾ مالا ووسعا ﴿مثلُ مَآلَ إِمَالِ ﴿أُونِي قَرُونُ﴾ حلا ﴿إِنَّهُ لَمَدُو حِطاً عَظِيم﴾ ﴿ ٢٩﴾ سهم كامل لمعالياً

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ اِي مَمَالُ ﴿عَلَى عَلْمَ ﴾ حَالَ أَي عَنَى استحقاق له لعلمي الدي قُصلت به على الناس، وهو عنمه وجوه المكسب أو بالكيماء أو بالتوراة وك علمهم بها ﴿عندي﴾ أي لأمر كدنك في رأيي وفي ضي ﴿أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون﴾ الأمم ﴿من هو أشف منه قوة وأكثر جمعا﴾ للمار أي هو يعلم ذلك من متوراة وغيرها فلا يعتر نقوته وكثرة ماله، فإن الله يهلكه للمار أي هو يعلم ذلك من متوراة وغيرها فلا يعتر نقوته وكثرة ماله، فإن الله يهلكه كما أهلكهم ﴿ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون﴾ استعلاماً لعلمه تعالى بها.

Some of the state of

﴿ فَخُرِجَ عَلَى قُومَهُ فِي زَيْتَهُ ۚ فَبَلَ خَرِجَ عَلَى بِعِلَةَ شَهِبَاءُ عَلَيْهَا سَرِحِ مِنَ 
ذَهِبِ وَعَلَيْهُ الْأَرْجُوانَ وَمِعَهُ أَرِبِعَةَ اللَّافِ فِي زَبِهُ ﴿ قَالَ الذَيْنِ يَسْرِيدُونَ الحَيْاةُ 
اللَّذِيا ﴾ مِن ضَعِيقي المؤمس، وقبل كنواكفاراً ﴿ يَا ﴾ للسّبية ﴿ لِيتَ لَنَا مِثْلُ مَا 
اللَّذِيا ﴾ مِن ضَعِيقي المؤمس، وقبل كنواكفاراً ﴿ يَا ﴾ للسّبية ﴿ لِيتَ لَنَا مِثْلُ مَا 
أُوتِي قَارُونَ ﴾ غَبِطة لا حسداً إذ تمنوا مثبه لا عينه ﴿ إنْهُ لَدُو حَظْ ﴾ بنخت

﴿ قَالَ ﴾ لهم الملا ﴿ آلَٰذِينَ أُوتُوا آلْعِلْمَ ﴾ علماء الإسلام ﴿ وَيُلْكُمْ ﴾ أصله الدعاء للهلاك والمراد الردع والرد عمّا كبره وساء وهبو معمول عبامل مطروح ﴿ قُوّاتِ آللهِ ﴾ وهو ورود دار السلام معادا ﴿ خَيْرٌ ﴾ من أعطاه الله حالا ﴿ لِمَنْ ءَامِنَ ﴾ أسلم ﴿ وَعُملَ صَبلِحاً ﴾ اصلح أعماله ﴿ وَلَا يُلقّنها ﴾ الكلام المسطور أو دار السلام أو الإسلام و لعمل الصالح ﴿ إِلّا ﴾ الملا ﴿ ألصّبِرُون ﴾ المسطور أو دار السلام أو الإسلام و لعمل الصالح ﴿ إِلّا ﴾ الملا ﴿ ألصّبِرُون ﴾ ﴿ ٨٠ هم أمسكوا سرّهم وحشيم عن ساء و طعوا أو امر الله و أحكامه

وَفَخَنَفْنَا بِهِ لَكَمَلَ طَلاحَه وَوَبِدَارَه ٱلْأَرْضَ شَعَوا وَحَرُدًا وَفَمَا كَانَ لَهُ لَمُ لَمُوسِع وَمِن فَتَةٍ وَهِ رَهُط أَرِدَاه وَيَنَصُّرُونَهُ وَحَمَا لدسع أَصَارَ الله وَمِن قُونَ أَنّه للسع سواه وَومَا كان مِن الْمُنتصِرِين ﴿ ٨١﴾ أَهْ الإملاص مَمَا حَلَيْه

﴿ وَأَصْنَعَ ﴾ صار ما ﴿ وَإِنْدَينَ نَسُولُ ﴾ أنك و وهووا ﴿ مكانه ﴾ شلكه ومنكه ﴿ وَالْأَمْسِ ﴾ عصرا من مر ما ﴿ يَقُولُون ﴾ لقد و والهلاكه وعنموا السداد ﴿ وَيُكُانُ ﴾ مُرضع منا مدوله الهكر وما مدوله الرهم، أو منا مدوله السدّم وما مدلوله الوكود ﴿ وَتَه ﴾ أحكم لحكماء ﴿ يَبْسُطُ ٱلرّزُق ﴾ موسع العال والمعت

﴿عظيم﴾ من الدبا ﴿ وقال الذين أوتوا لعلم ﴾ بأحوال لدارس ﴿ ويلكم ﴾ هلاك الكه كلمة رحر ﴿ ثواب اقه ﴾ في لاحرة ﴿ حير لمن امن وعمل صالحا ﴾ مما أوتي قارون بل مما في الدبا ﴿ ولا يلقاها ﴾ أي الكلمة التي قالها العلماء والثواب لأنه بمعنى المثونة أو الحة ﴿ إلا الصابرون ﴾ على الطاعة وعن المعصية ﴿ فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ﴾ أعوان ﴿ ينصرونه من دون الله ﴾ يمنعونه من عدانه ﴿ وما كان من المتصرين ﴾ الممتنعين منه ﴿ وأضبع الذين تمنوا مكانه بالأمن ﴾ من قريب ﴿ يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

﴿ لَمَن ﴾ لكل أحد ﴿ يَشَاءُ ﴾ وسعه ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ عموما ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ وهو حاصره لكل أحد مراد حصره وعسره ﴿ لَوْلا أَن مَن آلله ﴾ الراحم ﴿ عَلَيْنَا ﴾ والحاصل لولا رحمه حاصل ﴿ لَخَسَفُ ﴾ الله، ورووه لا معلوما. ﴿ بِنَا ﴾ الرمكاء عسدور الرد المكروه ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ مز مدلوله ﴿ لا يُقْلِعُ ﴾ الأنه ﴿ آلُكَنْفِرُونَ ﴾ فسدور الرد المكروه ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ مز مدلوله ﴿ لا يُقْلِعُ ﴾ الأنه ﴿ آلُكَنْفِرُونَ ﴾

كُلُّ ﴿ مِن جَاء﴾ المعالم ﴿ وَإِلَّلْ حَسَنَةِ ﴾ المامور ﴿ قَالُهُ عَدَلُ ﴿ حَيْرٌ ﴾ اكمل ﴿ مَنْهَا ﴾ كرما ورحما ﴿ وَ ﴾ كلَّ ﴿ من جَاءَ ﴾ المعدد ﴿ بِٱلسَّيَّاةِ ﴾ لعمل المردود ﴿ فلا يُحْزَى ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ عَملُوا ﴾ الأعمال ﴿ ٱلسَّيَّاتِ ﴾

ويقدر پوسج لالكرامة ويصبق لاليوان بل بحسب الحكمة، قبل وي، للعجب و«كأن للتشبيه أي ما أشبه الحال ما الله بسبط، وقبل اويك، سعبي وبلك أي ويك اعلم أن الله ﴿لولا أن من الله علي علما مثله ﴿لفسف سنا ﴾ كما حسف به ﴿ويكأنه لا يقلح الكافرون ﴾ لسعمة الله أو مه ومرسله ﴿تبلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يويدون علواً في الأرض ﴾ نكرا وقهرا ﴿ولا فسادا ﴾ بغيا وطمد ﴿ والعاقبة ﴾ المحمودة ﴿ للمنتقس ﴾ المعاصى.

﴿ من جاء بالحسنة فله خير مها﴾ قُسّر في آحر النمل (الآية ٨٩) ﴿ ومن جاء

صدد الله ﴿إِلَّا﴾ عدل ﴿مَا﴾ عمل ﴿كَانُوا﴾ دار الأعمال ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ﴿ ٨٤﴾ طَلَاحا.

﴿إِنَّ الله ﴿ الله ﴿ الله إلى قَسَرَضَ ﴾ أرسسل ﴿ عَسَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ الْقُرْءَانَ ﴾ الكلام المرسل أو أمرك درسه وإعلامه للعالم وعمل أوامره وأحكامه ﴿ لو أَدُك ﴾ مسرعا او وراء الهلاك ﴿ إِلَى مَعَادٍ ﴾ أمّ الرُّخم مولدك وهو محلّ محمود وعدك وروده سطوا وعلوا لإعلاء أمرك وسطوع الاسلام واهله، أو العصر الموعود أمدا للغدل والعدل، ولَتْ وعد لرسوله الردّ للمعاد امر ﴿ قُل ﴾ لهم الله ﴿ رَبُنَ أَعْلَمُ ﴾ كامل علم ﴿ من جَآءَ بِاللهدَى ﴾ وهو محمد رسول مه صلعم ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَيْلٍ مَّيِنٍ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وكلّ صادً طالح ساء مسكه، وهو مؤكّد للوعد الأول

﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ محمّد (سِنِ ) أَوْلا ﴿ تُوْجُولُ أَن يُسْلَقَى ﴾ المدراد إرسال ﴿ اللَّكُ مُلْقَى ﴾ المدراد إرسال ﴿ اللَّكُ اللَّهُ وعلما ﴿ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَمَّدُ ﴾ وعلما ﴿ وَمَن وَمَا أَرْسَلُ ﴿ إِلَّا رَجْمَعَةً ﴾ وعلما ورد، وَمَك ﴾ الراحيم الأكرم لك ﴿ فيلا نكُونَلَ ﴾ أصلا ﴿ ظهيراً ﴾ معدًا ورد،

بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات ، وصع موضع فلا يحرون تنسخ بحاسه متكرير سنة سبئة إليهم ﴿إلا ما كانوا يعملون ﴾ إلا مثنه وحدف المثل سالعة في الممثلة ﴿إن الذي قوض عليك القرآن ﴾ أوحب تلاوته وتبليغه وامتدل ما فيه ﴿لوادك إلى معاد ﴾ عطيم الشأن في الرحمة، أو في البعث أو هو مكه ورده إليه يوم الفتح ﴿قل دبي أعلم من جاء بالهدى ﴾ وما يستوحبه ﴿ ومن هو في فيلال مين ﴾ وما يستوجه

﴿ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب﴾ القـرآن ﴿إلا﴾ لكي أنقى إليك إليك إليك إليك إليك إليك إلى أنقى إليك إلى حمة منك ﴿ فلا تكونس

﴿لِّلُّكُ فِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ دُمَّرهم الله.

﴿ وَلَا يُصَدُّنُكُ ﴾ الصدود العدول، ورووا ما أصله أصد ﴿ عَنْ ﴾ سماع ﴿ عَايَنْتِ آلله ﴾ وعمله والعراد كلام الله ﴿ يَعْدُ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْك ﴾ وراء عصر الإرسال هلاك ﴿ وَآدْعُ ﴾ ورم ولد أدم ﴿ إلى ﴾ طوع أواصر ﴿ رَبِّك ﴾ الواحد الاحد ﴿ وَلا تَكُونَنَ مِنْ ﴾ العلاف أنمشركين ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ لإسعادهم.

﴿ ولا تُلَاعُ مُعُ آللهِ الأحد ﴿ إليها ماخر ﴾ ولا مساهم له ورد الكلام مع الرسول صبعم والعراد أهل لإسلام ﴿ لاّ إليه ﴾ حد تنصوح ﴿ إلّا هُو ﴾ الواحد عسمد ﴿ كُلُ شَيْمٍ هاللّه ﴾ صربه بعدم ﴿ إلّا وحُهه ﴾ والعدرد هو بدوله مدره، وورد المراد علم العدم، ﴿ لهُ ٱللَّهُ كُمْ ﴾ والامر العام وهو الحاكم كند راد ﴿ وَإلله ﴾ وحده ﴿ تُرْحَعُونَ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ معاداً لإحصاء صولح لاعمال وصولحيد وبعدل معكم عدلًا وروود معمل من من معكم عدلًا وروود معمل من من المناهد في المناه

ظهيرا﴾ معد ﴿للكافرس﴾ على مراحم وهو وما عدد لهينج ﴿ولا يصدلك﴾ أى الكافرون ﴿عن ايات الله﴾ من بلاوتها واتباعها ﴿بعد إذ أثرلت إليك وادع إلى وبك﴾ إلى بوحيده وعددته ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ بإعابتهم

﴿ ولا تدع مع الله إلها أحر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وحهه إلا دامه وسيم السلام) إلا وحهه حدى يؤنى منه وهنو حنجته ولنحل وحيه، فالمراد بالهلاك ما يحر إلى الصلال والعداب ﴿ له الحكم ﴾ النصاء الديد ﴿ وإليه ترجعون ﴾ للجزاء

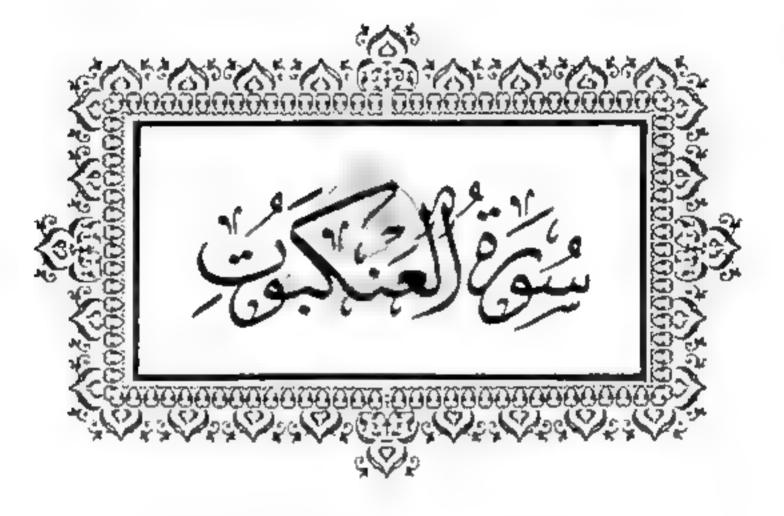



## سورة العندبون

موردها أمَّ الرُّحْم، ومحصول أصول مدلولها

الوصاء لطّوع الوالد والأم، ولوم أهن لولع، وهول لوط رهطه الصّلاح وردعهم عمّا لاطوا وعملوا السوء، وإهلاك الله لهم، وردع ما صلّوا عمّا عملوا سوء ومكروها، وإعلام المسلك الصالح للمراء مع الأعداء، وروء أهل الصدود ورود الإصر إسراعا، وإعلام هلاك كلّ أحد، و لوعد لأهل الإسلام لآلاء المعاد وإعلاء هلاك المار الحال، ووراء المعاد لإهلاك ولا عدم، وإعلاء علم الحرم واعلاء علم المعاد المعاد المملاء ولا عدم، وإعلاء علم المتعاد المعاد المهلاء ولا عدم واعلاء علم المتعاد المعاد المتعاد المعاد المتعاد المعاد المتعاد ال

## يسم ألله ألرخض ألرجيم

﴿ المَّمَ ﴾ ﴿ المطموس مدلوله سرّ وصدرا لمحمّد رسول الله صلعم ﴿ أَخَسِ ﴾ وهم ﴿ النّاسُ ﴾ وبد أدم ﴿ أَنْ يُتُركُوا ﴾ طرحهم وسراحهم ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ حتا وسرًا ﴿ وَالمنّا ﴾ به ولرسوله وللمعاد وسواهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ لا يُقْتُون ﴾ ﴿ ٢ ﴾ والحاص وهموا سراحهم شلاما أمام وصوبهم المعاسر والمكاره.

﴿ وَلَقَدُ قَنْنَا﴾ مَحَشُ الْإِمِمِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ سَرُوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وأوصلوا صروع الكأداء ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ آِفَةٌ ﴾ حال وصولِ الكاداء العلا ﴿ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ وأسلموا سدادا وصاروا صلحاء ﴿ وَلَيْعَلَمَنَ ﴾ الله العلا ﴿ ٱلْكُسْدِينَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾

﴿ ٢٩ ـ سورة العلكوت تسع وستول أبه مكية وقيل الاعشراً من أولها ﴾

## بسم الله الرحمر الرحيم

﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون أي حسوا تركهم غير ممتحيل لقولهم آما ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم امتحاهم فهي سنة جارية في الأمم ﴿ فليعلمن أنه الذين صدقوا ﴾ في إيمانهم أي ليتعلق علمه به موجوداً ﴿ وليعلمن الكاذبين ، في إيمانهم أي ليتعلق

الوُلَاع الطُلَاح الرُّدُّاد لِمَا أمر الله، والمراد العلم حال الحصول لعموم أصل العلم الكلّ.

﴿ أَمْ خَسِبَ ﴾ وهم الرهط ﴿ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ طوالح الأعمال ﴿ أَن يَسْسِيقُونًا ﴾ إمسلاصهم من الحكم العدل ﴿ سَآءَ مُسا ﴾ حكما ﴿ يَحْكُمُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ أو ساء الحكم حكمهم

﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا﴾ وهو الأمل أو الروع ﴿ لِهَا مَ الله ﴾ معادا والمراد وصول ما وعده الله وأوعد ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ آلَهِ ﴾ المعهود المسدد ﴿ لَأْتِ ﴾ واردكما هو الموعود لا محال ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ السّبِعُ ﴾ للكلام ﴿ العَلْمِ مُ ﴾ للمرام ﴿ وَمَن جَهَدَ ﴾ كَدُ للعماس ﴿ فَالنَّمَا ﴾ ما ﴿ يُجَنِّهِ دُ ﴾ إلا ﴿ لِسَفْسِهِ ﴾ لحصول صلاح مأله لا لصلاح الله ﴿ إِنْ أَلَهَ ﴾ المالك للكلّ ﴿ لَمَعْنَى عَن الْعَلْمِ فَي المالك للكلّ ﴿ لَمَعْنَى عَن الْعَلْمِ فَي المَالِك للكلّ ﴿ لَمَعْنَى عَن الْعَلْمِ فَي المَالِك للكلّ ﴿ لَمَعْنَى عَن الْعَلْمِ فَي المَالِك للكلّ ﴿ لَمَعْنَى عَن الْعَلْمِ وَالصّلاح الله ﴿ إِنْ أَلَهُ إِلَّا للرحم والصّلاح لله وَالمَالِك حَمْلُوا الْعَلَمُ وَالصّلاح لله حَمْلُوا ﴿ وَعُمِلُوا الصّلِحَ الله حَمْلُوا ﴾ وقال المُسْلِحَان ﴾ حصّلوا ﴿ وَعُمِلُوا الصّلاحِ الله ﴿ وَالصّلاح الله ﴿ وَعُمِلُوا الصّلاح الله وَالصّلاح الله وَالصّلاح الله وَاللّهُ الله المُعْلَمُ وَالصّلاح الله الله الله الله الله وَالصّلاح الله وَالمّلك الله وَالصّلاح الله وَالصّلاح الله وَالمّلك الله وَالصّلاح الله وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفُولُ وَاللّهُ وَاللّه

عممه به موحود "فيه، وعن على والصادق عَلَيْكِا فَلْيُعَلِّلُا فَلْيُعْلِمُنَ مِنْ الْإِعْلَامُ أَيَّ ليعرفنهم الناس، أو ليسمهم بعلامة يعرفون به كنياص الوجوء وسوادها

<sup>﴿</sup>أَمْ بَلَ ﴿ حسب الذين يعملون السيئات ﴾ الكنر والمعاصي ﴿ أَن يسبقونا ﴾ أن يتوتونا فنعجر عن الانتقام منهم ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ حكمهم هذا ﴿ من كان يرجو لقاء الله ﴾ يأمل الوصول إلى ثوابه، أو يحاف العافلة من الموت والبعث والجزاء ﴿ فإن أَجل الله ﴾ لوقت نموقت للقائه ﴿ لآت ﴾ فلبسارة إلى ما يوجب الثواب ويبعد من العقاب ﴿ وهو السميع ﴾ للأقوال ﴿ العليم ﴾ بالأفعال ﴿ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ﴾ لأن فائدته لها ﴿ إن الله لغني عن العالمين ﴾ وعن طاعتهم وإنما كلمهم لمنفعتهم.

صوالح الأعمال ﴿لَنَكَفُرُنَّ ﴾ وهو الذش والمَحْو ﴿عَنَهُمْ سَيَّنَا يَهِمْ ﴾ طوالح أعمالهم للإسلام والهَوْد ﴿وَلَنَجْزِيَنَهُمْ ﴾ معادا ﴿أَخْسَنَ ﴾ أحمد عدل العمل ﴿آفَدِي كَانُوا ﴾ حال سدادهم وإسلامهم ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٧﴾ وهو أداء الأوامر كما هو .

﴿ وَوَصَّيْنَا ﴾ حكمه حكم الامر مدلولاً ﴿ الْإِنسَى ﴾ وهو سعد ﴿ يُو لِدُيْهِ حُسْنًا ﴾ عملا محمودا ﴿ وَإِن جُهداك ﴾ الوالد والأم ﴿ لِتُشْرِك بِي ﴾ عصراً ما ﴿ مَا ﴾ مألوها ﴿ لَيْسَ لَك بِه ﴾ سدده وصحه ﴿ عِلْمٌ ﴾ وود عدم العلم وأواد عدم المعلوم ﴿ فَلَا تُسْطِعُهُمَا ﴾ لعمل الحرام وأطعهما لأمر المحلال ﴿ إِلَي مَرْجِعهم ﴾ مددكم أمد الأمر ﴿ فَأَنْتُكُم ﴾ أعدمكم حال أداء عدل عمل الأوامر والأحكم ﴿ بما ﴾ عمل ﴿ كُتُم تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ه ﴾ مما صَمْح وطَلَح

﴿ وَهُ الْمَلَا ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُواكِ اللَّهُ الْمُوالُولُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللّه

﴿ والدين أمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ﴾ السامة مس الكفر والمعاصي بالإيمان والعمل ﴿ ولنجزينهم أحسن الذي كمانوا يعملون ﴾ مأحس حرائه ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ﴾ أمراد بإبلائهما فعلاً ذا حسن أو ما هو في ذاته حسن مالعة ، أو قد له أحسن بهما حسنا ﴿ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ﴾ في ذلك إد لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق ﴿ إلي مرجعكم ﴾ بركم فآجركم ﴿ فأنبتكم بماكنتم تعملون ﴾ بالجزاء عليه . ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ﴾ في جملتهم أو في مدخلهم إلى الحنة .

مَذْعُو الرسل أو المراد الأوردهم إسلاما لا محال مورد الصلحاء وهو دار السلام ﴿ مِنْ آلنّاسِ ﴾ الأعداء ﴿ مَنْ يَقُولُ ﴾ حَسّاً ووَلِعا ﴿ عَامَنّا ﴾ إسلامه ﴿ يِأْتَهِ ﴾ الواحد ﴿ فَإِذْا أُوذِي ﴾ مَسْه ألم ﴿ فِي ﴾ صراط ﴿ آللهِ ﴾ لإسلامه ﴿ كَعَذَابِ ﴿ جَعَلَ ﴾ علم وعَدُّ ﴿ فِئْنَةَ آلنّاسِ ﴾ ألم أهل العدول ولومهم للإسلام ﴿ كَعَذَابِ ألله ﴾ واصره وطرح الإسلام وحصل له الروع ﴿ وَلَيْن جَآءَ ﴾ لأهل الإسلام ﴿ نَصْرٌ ﴾ مال وعطاء ﴿ مِن ﴾ كرم ﴿ وَيُك ﴾ وسدحه ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ طمعا للمال ﴿ إِنَّا كُنّا مَعَكُم ﴾ طوعا لكم أعطوا السهام ﴿ أَ ﴾ حصر علم الله ﴿ وَلَيْسَ آلله ﴾ الملك العكرم ﴿ بأَعْلَم ﴾ والحصل هو أعلم ﴿ بِمَا ﴾ سِرَ وساو وضلاح وطلاح ﴿ فِي صَدُور ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ طن ﴿ رَبُك في صدولاء الوَلاع مملو السوء والطلاح

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ آلَةٌ ﴾ أعمال المئلاً ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ السلموا ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ﴾ أحوال الرهط ﴿ ٱلمُشْفَقِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ وحالهما ساطع لله وكلاهما سواء له علما وهو وعد لأهل الإسلام، ومُوعد لأهل الولع والمكر

﴿وقال﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وضَدُّو عن أمروا ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَـتُوا﴾ أسلموا وأمروهم ﴿ ٱتَّبِعُوا﴾ طاوعوا ﴿ سَبِيلَنَا﴾ سنوكا واطرحوا طُـوْع محمّد

﴿ ومن الناس من يقول آمنا باقه ﴾ للسام ﴿ وإذا أوذى في اقه ﴾ أداه الكفار ﴿ جعل فتنة الناس ﴾ أداهم له صارفاً عن الإبعاد ﴿ كعذاب اقه ﴾ العبارف عن الكفر ﴿ ولئن جاء نصر من ربك ﴾ فتح لكم ﴿ ليقولن إنا كنامعكم ﴾ في الدين تفية ولتشركوهم إذ عنمتم، والتوحيد والجمع للفط دمن ومعناها ﴿ أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ﴾ من إيمان ونفاق ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا ﴾ بإخلاص ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا ﴾ بإخلاص ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا ﴾ بإخلاص .

صلعم ﴿وَلَنَحْمِلُ خَطَنَيَنكُمْ ﴾ "صاركم ومعارّكم لو سطح عدم سداده، وهـ و كلام رؤساء الحمس لأهل الإسلام ﴿وَ﴾ الحال ﴿مَا هُم ﴾ الأعداء ﴿بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَنيَهُم ﴾ ما هم حُمَّالا لطوالحهم ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ أصلا ﴿إنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ كلاما ووعدا .

﴿ وَلَيَحْمَلُنَ ﴾ هؤلاء الأعداء معادا ﴿ أَشْقَالَهُمْ ﴾ أحمل أصارهم ﴿ وَ لَيُسْئَلُنَ ﴾ العُلاّحِ أَتُقَالُا ﴾ تسواهم ﴿ وَلَيُسْئُلُنُ ﴾ العُلاّحِ وطُؤعهم ﴿ وَلَيُسْئُلُنُ ﴾ العُلاّحِ وطُؤعهم ﴿ وَلَيُسْئُلُنُ ﴾ العُلاّحِ وطُؤعهم ﴿ يَوْم الْقَيْسَمَة ﴾ معادا ﴿ عسل ﴿ كَانُوا يَنفُتُرُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ للطلا

﴿ وَلَقَدُ أَا سَلَنَا ﴾ إِكِرَانَ ﴿ نُسُوحًا ﴾ رسولا ﴿ إِلَى قَوْمِه ﴾ لإصلاحهم ﴿ فَلَبِثَ ﴾ طال عمره للخيم وعاهم كافرع الله وحده ﴿ أَلْف سُنةٍ إِلّا حَسْسِنَ عَاماً ﴾ كاملا، وورد هو أطول الرّنكان عمرا، وهو كلام سُنلُ لرسول الله صلعم عمّا أوصده الأعداء وأولمو ، ﴿ فَأَخَذُهُم الطّوقَالُ ﴾ أحاطهم المده، وهو كلّ مكروه عمة الكلّ ﴿ وَهُمْ ﴾ كلّهم ﴿ ظُلْهُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ عدلوا غمّا أمروا

﴿ فَسَأَنْجِيْنَةٌ ﴾ الرسول ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ أولادو ساما وحاما

﴿ وقال الديس كفروا للدين آمنوا اتسعوا سبيلنا ﴾ ديسا ﴿ ولحمل خطاياكم ﴾ دنك إنكات ﴿ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ و ﴿ إنهم لكاذبون ﴾ مي صمانهم حملها ﴿ وليحملن أثقالهم ﴾ أورارهم أنفسهم ﴿ وأثقالا ﴾ آخر ﴿ مع اثقالهم ﴾ وهي أورار من أصلوه بس غسر أن يستص من ورره شيء ﴿ وليسألن يوم القيامة ﴾ نقريعا ﴿ عماكانوا يفترون ﴾ من الكذب.

﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ على رأس أربعين ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عباماً ﴾ يبدعوهم إلى الله ولا يبحينونه ﴿ فأخبذهم الطبوفان وهبم واعراسهما وسواهم معدودا وحملهم معه ﴿وَجَعَلْنَنْهَا ءَايَنةٌ ﴾ علما وإعلاما ﴿ لِلْعَنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٥﴾ لاذكارهم .

﴿ وَ ﴾ اذَّكَرَ ﴿ إِبْرُ ٰهِيمَ ﴾ الرسول، ورووه محكوما علاه محموله مطروح ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ ودعا ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ طرّا ﴿ أَعْبُدُوا آنة ﴾ وحّدوه وطاوعوه ﴿ وَٱتَّقُوهُ ﴾ روعوا إصره ﴿ ذَ لِكُمْ ﴾ لطَوْع والزوْع ﴿ خَبْرٌ لّكُمْ ﴾ سمّا هو عملكم ﴿ إِنْ كُنتُمْ تُقْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦﴾ صلاحكم وطلاحكم

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ لسوء درككم ﴿ مِن دُونِ آقِهِ الواحد الأحد الآوا أَوْتَنَا ﴾ ألها عواطل ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكا ﴾ وله ولهوا لمنا ستواكل واحد إله وادعوا إمدادهم صدد الله ﴿إِنَ ﴾ الملا ﴿ آلَٰذِينَ تَسْبُدُونَ ﴾ طَوْعا ﴿ مِن دُونِ آلله ﴾ سواه ﴿ لاَ يَسْلَكُونَ ﴾ هزلا العواطئ ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ ورَقا ﴾ والمالك هو الله وحده لا دمكم وهو مصدر والمراد أصله والمأكول وأعداله ﴿ فَأَبْتَعُوا ﴾ روموا واسالو ﴿ عَدْ آلَه ﴾ لا ما وأ وألوزَقَ ﴾ كله ﴿ وَأَعْبُدُوه ﴾ وحداً والسالو ﴿ وَأَسْكُ رُوا لَكُ ﴾ لا عداء الله ﴿ والسابِ ﴾ المه وحداً والسابِ ﴾ المه وحداً والسابِ الله ﴿ وَالسُبِ ﴾ المه وحداً والسابِ ﴿ وَالسُبُ ﴾ الله ﴿ وَالسَبِ ﴾ المه وحداً والسابِ والسَابِ ﴿ وَالسَبُ ﴾ المه وحداً والسابِ والسَابِ ﴿ وَالسَابِ الله والسَابِ ﴿ وَالسَابِ الله والسَابِ وَالله والسَابِ وَاللَّهُ وَالسَابُ ﴾ الماله والمؤلِّه والله وحداً والسابِ والمؤلِّه والمؤلِّم والمؤلِّه والمؤلِّة والمؤلِّه والمؤلِّه والمؤلِّه والمؤلِّه والمؤلِّه والمؤلِّه والمؤلِّم والمؤلِّه والمؤلِّم والمؤلِّم

ظالمون كدرهم ﴿ فأنجيناه ﴾ أي بوحا ﴿ وأصحاب السفينة ﴾ شركوا معه فيها وهم ثمانون أو أقل، وعاش بعد ذلك ستين ﴿ وحبطناها ﴾ أي السفينة أو القصه ﴿ آية للعالمين ﴾ يعسرون ب

<sup>﴿</sup> وَإِبِرَاهِم إِدِ قَالَ لَقُومَهُ اعْبِدُوا اللّهُ وَاتَقُوهُ ذَلَكُمْ خَبِرَ لَكُمْ ﴾ من شبرككم ﴿ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الحير والشر ﴿ إِنْمَا تَعْلَدُونَ مِنْ دُونَ اللّهُ أُوثَانًا ﴾ حمادات ﴿ وَتَخَلَقُونَ إِنْكَا ﴾ تَكذُون كد، ﴿ إِنْ الذِّينَ تَعْبِدُونَ مِن دُونَ اللّهُ لا يَعْلَكُونَ لَكُمْ رُزْقًا ﴾ لا يَقَدُرُونَ أَن يَرْفُوكُم شبيعً مِن الرزق ﴿ فَابِتَغُوا عَنْدُ اللّهُ الرزق ﴾ كله

﴿ تُرْجُعُونَ ﴾ ﴿ ١٧﴾ معادا. ورووه معلوما

﴿ وَإِن تُكَذَّبُوا ﴾ رسولكم ﴿ فَقَدُ كذَّبَ أَمَمٌ ﴾ رسلهم ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ورسلهم ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ور ور والما وأوا ﴿ وَمِسا ﴾ لسم ﴿ عَسلَى آلْرَسُسولِ ﴾ العسدد ﴿ إِلَّا آلْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ الإعلام الساطع

﴿أَ﴾ عَمَوا ﴿ وَلَمْ يَرُوا﴾ والمراد رأوا وعلموا ﴿ كُلِفَ يُبِدِيُّ أَللهُ ﴾ المالك ﴿ ٱلْحَلْقَ ﴾ أوُلا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ كما صور وأسر ﴿ إِنَّ د لك ﴾ ما صور أولا وأعاد شر ﴿ على ألله ﴾ كمل العور ﴿ يسيرٌ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ برصل وسيل

وبه العالمك به ﴿واعيدوه﴾ وحدد أدب ، ﴿واشكروا له﴾ سمرد بمتعدد أو سعدوا للمدته بيد فيكه ﴿الله ترجعون وإن تكديوا﴾ تكديوبي ﴿فقد كدب أمم من قبلكم ﴾ رسعيد فلم يتسروهم بن فسرو المسيم فكدا ألم ﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ تسبع ليس

﴿ أُولُم يَرُوا﴾ وأباء والله ﴿ كَيْفَ يَلَدُى الله ﴾ بصبة أوله يبدأ ﴿ الحلق ﴾ من أعدم ﴿ ثم يعيده ﴾ كما أعدام ﴿ إِن ذلك ﴾ المدكور من الإبداء والإعادة ﴿ على الله يسير ﴾ إذا أراده كا ﴿ قُل سيروا في الأرض ﴾ حكاية قوله تبعائي الإسراهيم أو محمد يَنْتُونُه ﴿ فَانْظُرُوا كِيفَ بِدأ الْحَلَق ﴾ مموالد التلاثة وعيرها ﴿ ثم الله ينشي النشأة الآخسرة ﴾ سعد الأولى ﴿ إن الله عملي كمل شيء قدير ﴾ فيقدر عملي

﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ إصره ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ رحمه ﴿ وَإِلَـٰيِّهِ ﴾ الله ﴿ تُقْلَبُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ وهو مَردُكم ومعادكم أمّدا.

﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ إليكم عند أدرككم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الموسع سطحها ﴿ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ ﴾ اللهوسع سطحها ﴿ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ الأوسع دررها ﴿ وَمَا لَكُم شِن دُونِ ٱللهِ ﴾ سواه ﴿ مِن وَلِيٌّ ﴾ مولاكم لإمدادكم ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ لعولكم وإصركم لما خُلُ لكم

﴿ وَلَقَائِهِ ﴾ معادا ﴿ أُولَنَكَ يَسْبُسُوا ﴾ حرموا ﴿ مِن ﴾ وصول ﴿ رَحْمَتَى ﴾ دار ﴿ وَلَقَائِهِ ﴾ معادا ﴿ أُولَنَكَ يَسْبُسُوا ﴾ حرموا ﴿ مِن ﴾ وصول ﴿ رَحْمَتَى ﴾ دار السلام ﴿ وَأُولَنَكَ ﴾ الرَّدَّاد ﴿ لَهُمْ عَذَاتِ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ مولم نكمال طَلاحهم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِه ﴾ لَمَا دَعَاهِم لللإسلام ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا آقَتُلُوهُ ﴾ كَلَم أحدهم لأحد حسدا وعداء ﴿ أَوْ حَرَّقُوهُ ﴾ وَشَعْرُوه ﴿ فَأَنْجُهُ آلله ﴾ السلك السلام ﴿ مِنْ آلنّار ﴾ ومكروهها لَمَا طَرحوه وَ وَعَدم حره ﴿ إِنْ فِي ذَ لَكَ ﴾

سناس ﴿ يعدب من يشاء ﴾ عديمه ﴿ ويرحم من يشاء ﴾ رحمه ﴿ وإليه تقلبون ﴾ تردوب ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ نه عن در ككم و هربته عن حكمه ﴿ في الارض ﴾ السبحة ﴿ ولا في السماء ﴾ التي هي أفسح منه ولو تحسنم في أعماق الأرض، أو في القلاع الداهبة في السماء ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ﴾ يمنعكم منه ﴿ ولا نصير ﴾ يدفع عدايه

﴿ والدين كفروا بأيات اقه ﴾ دلائله أو كنه ﴿ ولقائه ﴾ البعث ﴿ أولئك يئسوا من رحمتي ﴾ لإنكارهم البعث والحراء، أو يئسون صها يوم القيامة، وعثر بالماصي لنحققه ﴿ وأولئك لهم عذاب أليم ﴾ مؤلم. ﴿ فما كان جواب قومه ﴾ قوم إبراهسيم ﴿ إلا أن قسالوا اقستلوه أو حسرقوه ﴾ فألقسوه في النار ﴿ فأنجاه ﴾

عملهم وسلامه ﴿لَأَيْتِ﴾ علام لكسمال طوله ﴿لِّلْقُوْمِ يُـؤْمُنُونَ﴾ ﴿ ٢٤﴾ لمحامد مآلهم.

﴿ وَقَالُ ﴾ الرسول لرهطه ﴿ إِنَّمَا ﴾ المه المصدر أو موصول ﴿ أَتَّخَذْتُم ﴾ طوعا ﴿ مِن دُون آلَةِ ﴾ سواه ﴿ أَوْضَناً ﴾ مأله ﴿ مَوَدَّة بَسِيْنِكُمْ ﴾ لودادكم ﴿ في الخَيَوةِ آلدُّنْيَا ﴾ والمُثر العاصل ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ الموعود ورود ﴿ يَكُفُّرُ ﴾ ردًا ﴿ بَعْضُكُم ﴾ المُطوع ﴿ ويسلَمْنُ ﴾ طردا ﴿ نَعْضُكُم ﴾ المُطوع ﴿ بَعْضَا ﴾ المُطوع ﴿ ويسلَمْنُ ﴾ طردا ﴿ نَعْضُكُم ﴾ المُطوع ﴿ بَعْضَا ﴾ إما ورأسا ﴿ ومَأْو كُمُ ﴾ معادكم ومحدكم ﴿ آلنَارُ ﴾ السواف ﴿ وما لكُم ﴾ حاد ورودكم المسعر ﴿ ومَن نُصرين ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴾ المددكة

ولمنا سَلَم الرسور اسمه له لوط كما ورد ﴿ فَنَامَن ﴾ أسلم ﴿ له لموطّ ﴾ الرسول الرسول، وهو أوّل مره أسلم له أحلا رهطه وأهل أرحامه ﴿ وقَال ﴾ الرسول عوص ﴿ إِنَّى مُهَاجِرٌ ﴾ شراحل ﴿ إِلَىٰ ﴾ ورّبُن ﴾ الواحد الأحد و لأمر أسره ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ كامل لحكم ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ كامل لحكم

فنحاه ﴿ الله من النار﴾ لحملها لرد وسلاما عليه ﴿ إِن في دلث ﴾ في إلحاله ﴿ لآيات ﴾ منها منعه من حرف، وسترعة إحسادها مع عصمها، وحمل مكانها روضا، وخدم تصوره بالرمي ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ لأنهم المتمكرون فيها

﴿ وقال إنما أتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الديا ﴾ أي لمو دوا بينكم لاحتماعكم عليها ﴿ ثم يوم القيامة يكفر بمضكم بيعض ويبلعن بسعضكم يسعضكم يسعضا ﴾ أي يسقوم التعادي و لتلاعن بين العبدة، أو بينهم وبين أوشانهم ويكونون عنيهم صندا ﴿ ومأواكم النبار ومنا لكم من تناصرين ﴾ يدفعونها عنكم ﴿ وقال إني مهاجر ﴾ يدفعونها عنكم ﴿ وقال إني مهاجر ﴾ من قدومي ﴿ إلى ريسي ﴾ إلى حديث أمسري رسي ﴿ إليه هو العنزيز ﴾ في

﴿ وَوَحَمَّنَا ﴾ كَرِهِ ورُحْها ﴿ لَهُ إِسْحَقَ ﴾ ولذا ﴿ وَيَسَعُقُوبَ ﴾ ولذ ولذ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّيْتِهِ ﴾ أولاد، ﴿ النَّبُونَ ﴾ الألوك والإكمال ﴿ وَالْكِتَابَ ﴾ صرع الطرس المرسل ﴿ وَالنَّنَا ﴾ إعطاء ﴿ أَجْرَهُ فِي ﴾ الدار ﴿ الدَّنْيَا ﴾ المدح العام والاسم الساطع ووداد أهل الملل له، أو الولد الصالح ﴿ وَإِنَّهُ فِي ﴾ الدار ﴿ اللَّا خِرَةِ لَمِنَ ﴾ المل ﴿ وَالصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ والصلاح أحمد المكارم وأكرمها

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ لُوطاً ﴾ الرسول ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ مهدُدا ﴿ لَقُوْمه ﴾ رهطه التألاح ﴿ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَة ﴾ للواظ ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحِبِ ﴾ م لاظ أحد أحد أسامكم وما منز مساهم لعملكم المسوء وأسركم المعكوس ﴿ مَن ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ أصلا

﴿ أَيْتُكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالِ ﴾ مِنَا ومصدا ﴿ وَتَقَطّعُونَ ٱلسّسلِ ﴾ إهلاك وعطو مال كما هو عمل حُدُم الصراط، و مسلك أواد أو العام ﴿ وتأثون في

ستطابه ﴿الحكيم﴾ في صبعه

﴿ ووهبنا له إسحق﴾ و ١٠ ﴿ ويعقوب ﴾ ، قده من هرمس و مد حصد الذكر ﴿ وجعلنا في دريته السوة ﴾ فكر سي بعده منهما ﴿ والكتاب ﴾ أي حسم فبعم الكنب الأربعه ﴿ وآتيناه أجره في الدينا ﴾ وهو الدرية الصبه، وثنه كان الأمم عليه ﴿ وإنه في الآخرة لعن الصالحين ﴾ أولى الدرحات العلا

﴿ ولوطا ﴾ عطب على إبراهم ﴿إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ﴾ المعدة الشمعاء ﴿ ما سبقكم بها من أحمد من العمالمين أإنكم لتأتون الرجمال وتقطعون السبيل ﴾ باعتراض المارة بالقنل وأحذ المال، أو بالفاحشة، أو تقطعون سبيل النمل بإتيان الرجال دور السدء ﴿ وتأتون في ناديكم ﴾ هو المجلس مادام

تَادِيكُمُ ﴾ محلّكم ومأواكم العمل ﴿ ٱلْمُنكَرَ ﴾ كالإسماع واللّهو المُخرَّم كطرح الحصا وسواه ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمه ﴾ لكلام رسولهم ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ كلامهم ﴿ اتّتنَا بِعَذَابِ آلله ﴾ إصره الموعود ﴿ إِن كُنت مِن ٱلصَّـدِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أهمل السداد وعدا، أو ادّعاء للأُلُوك

﴿قَالَ﴾ الرسول دعاء ﴿رَبُّ ٱلصَّرْبَى﴾ وأورد الإصر والهلاك ﴿عَلَى ٱلْقُوَّمَ ٱلْمُفَسِدِينَ﴾ ﴿ ٣٠﴾ رهط الطلاح.

﴿ وَلَمَا جَاءَتُ رُسُلُناً ﴾ لأملاح ﴿ إِبْرَ هَيْمِ ﴾ الرسول ﴿ يَا تُبْشُرَى ﴾ لولود عراد ﴿ قَالُوا ﴾ لذرسور ﴿ إِنَّا مُهْمَكُوا أَهْلَ هَادَهُ ٱلْقُرْيَةِ ﴾ السعب سادوم ﴿ إِنَّ اهلها كانوا ظلمين ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ صرر وهو معن الإهلاكيم

﴿قَالَ﴾ الرسول ﴿إِنَّ فَلَهَا لَوْظُنَا ﴾ رهو رسول صالح ما صَبَّح الإهلالِ! ﴿قَالُوا﴾ الأملات ﴿للحُنُّ اعْسَلمَ يَسَمِّنَ فِينِها﴾ رادوا لوط ﴿لتُنتَجُنِنَة﴾ لوط ﴿وأَهْلَهُ﴾ كَلَهِم ﴿إِلَّا آمْرَأْتُهُ كَانْتُ مِنَ ﴾ الرّحط ﴿ ٱلْقَبِرِينَ ﴾ ﴿ ٣٢﴾ مع دوام

همه فيه ﴿الممكر﴾ كشرف أو سوط وكشب العورة وغير دلك ﴿قماكان حواب قومه إلا أن قالوا﴾ ستهر، ﴿انتها بعداب الله إلى كست من الصادقين﴾ في ستنحاس دلك ﴿قال رب الصربي على القوم المقسدين﴾ لقدالحهم وسنها في مدس

الألام والأصار.

﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنا﴾ الأملاك ﴿ لُوطاً ﴾ الرسول ﴿ بِسِيَّة بِهِمْ وَحَسر ساءه ورودهم لعداء الرهط وطلاحهم ﴿ وَضَاقَ ﴾ لوط ﴿ بِهِمْ ذَرْعاً ﴾ وحصر صدره ووسعه لإصلاح أمرهم ﴿ وَقَالُوا ﴾ لمّا رأوا علم الهم والزوّع ﴿ لا تخفُّ وَلَا تَخَفُّ وَلَا تَخَوُّنْ ﴾ لهلاكهم وصر مسرورا وساؤ لاهاك ﴿ وَأَنْ سُنجُوك ﴾ مسلموك ﴿ وَأَهْلُك ﴾ كلّهم ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُك كَانَتْ مِنَ ﴾ السُلاح ﴿ وَالْعَبرين ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ أهل الأصار والآلام

﴿إِنَّا مُتَرَلُونَ﴾ إرسالا ﴿علَىٰ أَهُلَ هَمَدُهُ أَلْفُرُيَةُ رَخَّـرَاً﴾ إصبرا ﴿مَسَ الشَّمَاءِ﴾ عالم العلو ﴿إِمَا كَانُوا يَقْمُنَقُونَ﴾ ﴿ ٢٤﴾ تصلاحتِه وعدوليه عن أمر الله ورسوله

﴿ وَلَقَد تُرَكّنَا مِنْهَا ﴾ سديرج ﴿ قَالَيَةً نَسَةً ﴾ فيهن دورهم و الماء الأسود ﴿ لَقَوْم يَعْقَلُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ مآل الأمور ومعاد الاحول

للاقتل في العداب

﴿ ولما أن و ردب بدكيد ﴿ حاءت رسلنا لوطا سيء بهم ﴾ حدم بدريا ﴾ حدر حق في صورة عدد أصيف، فحاف عليم فومه ﴿ وصاق بهم دريا ﴾ صدر كدبة عن فقد الصافة ﴿ وقبالوا لا تنخف ولا تنحزن ﴾ فلحن رسيل ربك ﴿ إنا منحوك ﴾ التحديث والتشديد ﴿ وأهلك إلا اصرأتك كنالت من الغنابرين إنا منزلون ﴾ بالتحديث والتشديد ﴿ على أهل هذه القرية رجراً ﴾ عدا، ﴿ من السماء بما كانوا يفسقون ﴾ سبب فسقهم.

﴿ ولقد تركنا منها آية بينة ﴾ هي آثار الممارل الحربة، أو قصنها، أو بنقية الحجارة والماء الأسود ﴿ لقوم يعقلون ﴾ . ﴿ فَكُذُبُوهُ ﴾ وما سدّدوا كلامه وما سمعوا أوامره طوعا ﴿ فَالْحَذَّتُهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ الحرث أو عراد المئت المرسل، والمراد أهلكوا ﴿ فَأَصْبَحُوا ﴾ صاروا ﴿ فَاصْبَحُوا ﴾ صاروا ﴿ فَي دارهم ﴾ مسرهم و دورهم ومحابم ومراكدهم ﴿ جَسَمين ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ هـ أي

﴿ وَ هُودُا ﴾ رها عاداً ﴾ رها هود ﴿ و ثمودًا ﴾ رهط صالح ﴿ وقد ثمين ﴾ لاح ﴿ لكُم ﴾ اهل الم الرخل هالاكها ﴿ فِين ﴾ رسوم ﴿ مُسَكِبُهم ﴾ وأصلال دورهم عد حصل مروركم محلهم ﴿ وَوَيْنَ ﴾ سؤل ﴿ لَهُمُ ٱلتَّيْطُنُ ﴾ الدرد المصرود ﴿ أَعُملُهُم ﴾ واعماهم

﴿ وإلى مدير ﴾ وارسد به ﴿ أحاهم شعينا فقال يا قوم اعبدوا أله وارجوا اليوم الأحر ﴾ واعبدوا ما ترحود به ثوابه، فأقيم الرحاء منام سنده أو حافوه ﴿ ولا تنعثوا ﴾ بعندوا ﴿ في الأرض منفسدين ﴾ حدر مؤكدة ﴿ فكندوه فأخذتهم الرجقة ﴾ الرلزلة، أو صبحة حرائيل ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ صبرعي على وحوههم

﴿ وعاداً ﴾ وأهلك عاداً ﴿ وثمود ﴾ بالصرف وتركه، بمعنى الحيّ أو القبلة ﴿ وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ بعصه أو إهلاكهم من حهتها عند مروركم بنها ﴿ وزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ كدرهم ومعاصيهم ﴿ قصدهم عن السبيل ﴾ سبيل ﴿عَنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ السواء المأمور سلوكه وهو الإسلام والطَوْع لله ورُسُلِهِ ﴿وَكَانُوا﴾ وسط أوهامهم ﴿مُسْتَبْصِرِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ أهل العِلْم والدَرك.

﴿ وَهُ أَهُلُكُ ﴿ قَنْرُونَ ﴾ وهو موصول مع عاد ﴿ وَفِرْعَوْنَ ﴾ ملك مصر ﴿ وَهَمْ مَنْ ﴾ كُلْهِم ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى ﴾ رسول الله ﴿ يَالْبِينَتِ ﴾ ذوالْ إرساله وإعلام كماله ﴿ فَاسْتَكْبُرُوا ﴾ سعدوا ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ ضلاحا وحدلا ﴿ وَمَا كَانُوا سسقين ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ نه والمراد ما سصاعو الإملاص و دركهم أمر الله ﴿ وَمَا كَانُوا سسقين ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ نه والمراد ما سصاعو الإملاص و دركهم أمر الله ولا عَلَمُ الله كريم ﴿ أَخَذُنُهُ ﴾ إهلاكا ﴿ حاصياً ﴾ صرصوا معصوا للحصاء أو ملكا رماها ليم كرهط عاد ولوط ﴿ وَمُهُم مِنْ أَخَذَنُهُ الصَيْحَةُ ﴾ وصار هالك كرهظ صالح ﴿ ومِنْهُم مَنْ حَسَمُنا بِهِ اللَّرْضَ ﴾ وهو ولد عنه رسول الهود كرهظ صالح ﴿ ومِنْهُم مَنْ حَسَمُنا بِهِ اللَّارْضَ ﴾ وهو ولد عنه رسول الهود ﴿ ومِنْهُم مِنْ أَعْرَفُنا ﴾ ماه وداماء وهو يقط اطول الرسل عند ومنك مصر مع عدم ﴿ ومَنْوَعه ﴿ وما كان آلله ﴾ ألمان ﴿ لِيظَّلْمُهُمْ إِلَا السَّاد إصره مع عدم عملهم السوء ﴾ ولكى كانُوا ﴾ هولاء لؤد د ﴿ أَنْهُ اللَّهُ مَنْ أَسْطَعُونَ ﴾ ﴿ ولكى كانُوا ﴾ هولاء لؤد د ﴿ أَنْهُ اللَّهُ مَنْ أَسْطَعُونَ ﴾ ولكى كانُوا ﴾ هولاء لؤد د ﴿ أَنْهُ اللَّهُ مَنْ أَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحق ﴿وكانوا مستنصرين﴾ متمكنين من بنصر وبكن بم سطرر

<sup>﴿</sup> وفارون ﴾ وأعدكنا فارون وثعثه قُدّم لسبه ﴿ وفترعون وهامان ولقله جاءهم موسى بالبيات فاستكبروا في الأرص وماكانوا سابقين ﴾ والبين أمرال أدركهم ﴿ فكلا ﴾ من المدكورين ﴿ أحدنا بدنه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ﴾ ريحا عاصما فيه حصده كنوم أوظ ﴿ ومنهم من أخذته الصيحة ﴾ كنمود ومدين ﴿ ومنهم من أعرقنا ﴾ كنوم وح وفرعون ﴿ ومنهم من أعرقنا ﴾ كنوم وح وفرعون وقومه ﴿ وماكان الله ليظلمهم ﴾ بالإعلاك ﴿ ولكن كانوا أنفسهم ينظلمون ﴾ بالإشراك.

طلاحا وإطلاحا

﴿مثلُ ﴾ الملأ ﴿ ٱلذينَ ٱتَّخَذُوا ﴾ عصوا ﴿ من دُونِ آللهِ ﴾ سواه ﴿ أَوْلِيّا هَ ﴾ وحم ذماهم ﴿ كمثل ٱلمعنكنوت آتُخذَتْ بيئاً ﴾ لا مدر له ﴿ وَإِنَ أَوْهَنَ السَّيُوت ﴾ مؤسس الهوام ﴿ لَوْ كَانُوا السَّيُوت ﴾ مؤسس الهوام ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ ﴿ وَالله عدموا وها ، أعمانهم

وان آنه العالاه ﴿ يَعْلُمُ كُلُ ﴿ مَا ﴾ للموصول أو للمصدر أو للسؤال ﴿ يَدْعُونَ ﴾ صَوْعًا ﴿ مِن دُونِه ﴾ سوء ﴿ مِن شَيْعٍ ﴾ مَنك أو ولد ادم سوء ﴿ وَهُو الْعَزَيْرُ ﴾ كَامَل السَّفُو لا تساهد له ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ 21 ﴾ مُحكد الأمر ﴿ وَهُو الْعَرَيْرُ ﴾ كامل السفّو لا تساهد له ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ أعلمه كرما ورحداً ﴿ للنّاسِ ﴾ ﴿ وَتَلَّكُ الْأَمْسُلُ ﴾ والحكم ﴿ بَصْرَتُها ﴾ أعلمه كرما ورحداً ﴿ للنّاسِ ﴾ صاحب ﴿ إلَّا ﴾ مماذ ﴿ الْعَلْمُون ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ لاسرار الكلام

﴿ حلق أنه ﴾ كامل الطؤل ﴿ أَلْسُمونِ إِنْ وَأَدُوارِهَا ﴿ وَٱلْأَرْضِ مَٱلْحَقُ ﴾ شحكم والمصالح ﴿ إِنْ في ذ لك ﴾ المسطور ﴿ لأَيةٌ ﴾ غدما دالا لكمال أنهُ ه

﴿ مثل الدين اتخدوا من دون الله أونياء ﴾ أصناما بلحاون إليه اي في وهن ما عتمدوه في دينيم ﴿ كمثل العنكوت اتحدت بيتاً ﴾ تأوى إليه من سنجه الدي هو في عيد الوهن ﴿ وَإِنْ أُوهِنَ النَّوِتَ لَيْتَ العنكِوتَ ﴾ يصمحن بأدى سبب ولا يقيها حرا ولا مرداً كدلك الأصناء لا تنفع عندتها فدينهم أوهن الأديان ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أن هذا مثلهم لندموا

﴿إِنْ اللهِ أَى قُلَ لَهُمَ إِنَّ اللهِ ﴿ يَعَلُّمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ الذي تعددونه ﴿ مَنْ دُونُهُ مِنْ شَيَّ وَهُو الْعُرِيزَ ﴾ في صنعه ﴿ وَتَلَكُ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا مِنْ شَيَّ وَهُو الْعُرِيزَ ﴾ في صنعه ﴿ وَتَلَكُ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا كُلَّنَاسَ ﴾ وي صنعه ﴿ وَتَلَكُ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لَلنَّاسُ ﴾ تنهيما لهم ﴿ وَمَا يَعْقَلُها ﴾ يعدل فائدتها ﴿ إِلَّا العالمونَ ﴾ المتدبرون

﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٤٤﴾ لدركهم السالم المُسَمِّم وعلمهم المصحِّج الكامل .

﴿آثُلُ ادرس محمد (ص) ﴿ مَا أُوحِي ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْكَ ﴾ لإصلاح الكل ﴿ مِنْ آلْكِتُلُب ﴾ كلام الله المسدد الكامل ﴿ وَأَقِم آلصَّلُوة ﴾ دو مها كما أمرك الله ﴿ إِنَّ آلصَّلُوة ﴾ مادام العرء مداوما لها ﴿ تَنْهَى ﴾ ردى ﴿ عن آلْفَحْتُ آءٍ ﴾ كلعهر أو لحصول الزوع المداومها ﴿ وَآلْمُنكر ﴾ ما ردعه الإسلام و لروع السالم والحلم الكامل ﴿ وَلَذِكُرُ آله ﴾ اذكاركم لله حل أداء المأمور المسمور، أو اذكار الله لكم كرما ورحما ﴿ أَكْبِرُ ﴾ وأحمد من هو عملكم الصالح ﴿ وآلله ﴾ العلام ﴿ يَعْلُمُ ﴾ كل ﴿ ما تصَّعُون ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وهو العمل السعوم المسمور وسواه كالأعمال الصوالح، وهو مدملكم كما هي عملكم

﴿ وَلَا تُجِلِلُوا ﴾ مراء ﴿ أَهْلَ إِلَّكُتُنْكِ ﴾ يعهم وهمد معدوك ﴿ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ كالحلم حال وردهم ﴿ إِلا ﴾ المِماغ ﴿ اللَّهِ مِل طلمُوا مُنْهُمْ ﴾ عادوا رسول الله فسلعم وأهل الإسلام. أو كسروا العبود و را عموا الولد

﴿ حَلَقَ الله السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ بَالْحَقِّ إِنْ فِي دَلِكَ لَأَيَّةٌ لَلْمُؤْمِينِ ﴾ لاسمه لمستمعون ع

﴿اتل ما أوحي إليك من الكتاب بسبب وعبى اساس ﴿ وأقم الصلاة بسروطيه ﴿ إِنه الصلاة تبهى عن القحشاء والمسكر ﴾ يكوي سبب يلاسيه عن المعاصي لتذكيرها لله وإيرائها في لبيب حوقه ﴿ ولذكر الله ﴾ إلىكم سرحمته ﴿ أكبر من سائر الصاعات ﴿ والله يعلم ما تصنعون ﴾ من حير وشير فيحاريكم ﴿ ولا تبحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ﴾ بالخصلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ كمقابلة الحشونة باللين والعصب بالحدم ﴿ إلا الذين ظلموا منهم ﴾ بالاعتداء أو العناد، أو نبد الذمة، أو قولهم بالولد ﴿ وقولوا ﴾ في

والمعادل لله وح لسم المراء والعماس معهم ﴿ وَقُولُوا ﴾ للرهط الأول ﴿ هَامَنّا ﴾ سدادا ﴿ إِلَيْنَا ﴾ وهو كلام الله ﴿ وَأَسْرِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْنَا ﴾ وهو كلام الله ﴿ وَأَسْرِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْنَا ﴾ وهو كلام الله ﴿ وَإِلَىٰهُنَا وَإِلَىٰهُكُمْ ﴾ الله ﴿ وَالْمَعْلَمُ ﴾ الله ﴿ وَالْمَعْلَمُ الله الله الله ﴿ وَالْمَعْلَمُ الله الله الله ﴿ وَالْمَعْلَمُ الله ﴾ لا لما سواه ﴿ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ ﴾ لا لما سواه ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٤٤ ﴾ طُوّع لأوامره وروادعه

﴿ اَلْكِفَ اللّهِ السّدُد للطروس كنّها صولا ﴿ فَالَّذِينَ مَاتَّيْنَهُمُ الْكِفَ المِسلام العالم طرس الهود والمُر د علمه كولد سلام ورهط أسلم معه، أو أهبل طرس مر عهدهم أماه رسول الله صلعم ﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ سدادا وصلاحا ﴿ يِهِ ﴾ طرس الرسول محمد صلعم ﴿ وَمَنْ مَنَوْلَامِ ﴾ أهل أَمْ يُحْمِ، أو أهل طرس أدركوا عصر رسول الله صلعم ﴿ وَمَنْ يُوْمِنُ مِهِ ﴾ كلام الله ويور ﴿ وَمَا يَجْعَدُ بِسَايَتِنَا ﴾ مع سطوع دُوالًا ﴾ الريمنَّة وَاللّهُ الريمنَة وَاللّهُ الريمنَّة واللهُ ﴿ وَمَا يَجْعَدُ بِلْمُ المُصمَّم صدودهم وحسده.

﴿ وَمَا كُنت ﴾ أصلا ﴿ تَتْلُوا ﴾ درسا ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ كلام الله ﴿ مِن كِتَبِ ﴾

المحادلة بالتي أحسر ﴿ آمنا بالذي أنبزل إلينا وأنبزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له﴾ وحده ﴿مسلمون﴾ مطبعون

﴿ وَكَذَلَكُ ﴾ الإرال ﴿ أَنزَلنا إليك الكتاب ﴾ القرآن مصدقا لسائر الكتب المنزلة ﴿ فَالَذِينَ آتيناهم الكتاب يؤمنون به ﴾ كابن سلام أو أمثاله أو من تقدم زمن النبي من أهل الكتاب ﴿ ومن هؤلاء ﴾ من أهل مكة ، أو ممن عاصره عَنْ الله على أهل الكتاب ﴿ ومن يؤمن به وما يجحد بآياتنا ﴾ مع وصوحها ﴿ إلا الكافرون ﴾ المصممون على الكفر ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا

مسطور مد أرْسَله الله ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ ﴾ أصلا ﴿ بِيَمِينِكَ ﴾ كما هو حال أهل الدرس والرسم ﴿ إِذَا ﴾ لو صبح درسك ورسمك ﴿ لَارْشَابَ ﴾ ووهم أهل الطرس ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ سقاهم لقا رَدُوا أَلُوكه، وروَوا ما حصر الرسول محمد صلعم إلّا وهو سطر ودرس

﴿ بَلْ هُوَ ﴾ كلام الله المرس ﴿ عَالِمَتُ ﴾ اعلام ﴿ يَتُنَتُ ﴾ سواطع ﴿ فِي صُدُور ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ صدور العلماء والحُرَّاس ﴿ وَمَا يَجْحَدُ صُدُور ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ صدور العلماء والحُرَّاس ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِنَا ﴾ السواطع ﴿ إِلَّا ﴾ لرهط ﴿ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ﴿ 14 ﴾ الكامل حدلهم وعدواهم لسطوعها لهم

﴿ وَقَالُوا ﴾ الأعداء ﴿ لَوْلاً ﴾ هَلَا ﴿ أَنْوِلَ ﴾ أَرْسِل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ محمد (ص ﴾ ﴿ وَالْعَمَّ ﴾ وروو، موخدا ﴿ مِن رَبِّهِ ﴾ عَمْوَ فَا كِالْعرمس لصالح والعصا لمرسول الهود والطعام المعدّ لمروح الله وسواعت ﴿ قَلْ ﴾ فَلَمْ ﴿ إِنَّمَا ٱللَّيْبَ ﴾ كلّه ﴿ عِنلَا اللهود والطعام المعدّ لمروح الله وسواد ، أَرْسَلُ الْمَا أَلَا الله الملك أمرا الأورد ما أورد ألله ﴾ وهو مرسلها كما هو مراد ، أَرْسَلُ الْمَا أَلَا الله الله الله الموالله الموالله الله الله إلا ﴿ مَذَيرٌ ﴾ لأهل معاص ﴿ مَنِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ مُعْدم أحولهم ﴿ وَإِنَّمَا أَمْ رُحْم علما لسداد أنوكت لو

تخطه بيمينك إذاً ﴾ أي لوكنت تفرأ وتحط ﴿ لارتاب المبطلون ﴾ الديس شأسهم الإبطال أي كفرة مكة وقالوا العله حمعه من كتب الأولين، أو أهل الكتاب وقالوا الذي في كتبنا أنه أمي ﴿ بل هو ﴾ أي القرآب ﴿ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ يحفظونه عن المحريف وهم المني واله ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾ الواضحة ﴿ إلا الظالمون ﴾ بالعناد والمكابرة.

﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ﴾ كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى ﴿ قل إنما الآيات عنداقه ﴾ ينزلها كما يشاه ﴿ وإنما أنا نذير مبين ﴾ للإنذار راموا السداد وطرحوا الحسد والعِداء ﴿ أَنَّا أَنْوَلْنَا ﴾ إرسالا ﴿ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ كلام الله الشَّدُد ﴿ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ دو ما لِماله دو م ولا دوام لِما سواه ودارسوه علماء أسرار الكلام وأطواره ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ الكلام ﴿ لَرَحْمَةً ﴾ عطاء كاملا ﴿ وَدِكْمَ يُومُنُونَ ﴾ ﴿ وَدِيْكُونَ ﴾ إصلاحا ﴿ لِفَوْمٍ يُؤْمُنُونَ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ رَهط همتهم الإسلام لا العداء والحسد

وقل رسول الله وكفى باته وحده وبينى وتينكم شهيدا عداما الأمر أراد سداد ما ادّعاه وإرسال كلام مه له رولعهم وصدودهم ويقلم الله واله واله ما أراد سداد ما ادّعاه وإرسال كلام مه له رولعهم وصدودهم ويقلم المه واله واله حرّ في السّمو ت السرر عاله العلو والأرْض عالم الرهيس وهو عدم في ومعللم لسداد والوبع وق المعلل والدين المستوا السموا وبالنبطل وهر ما حرّم إسلامه وظنوعه و كفروا باته وكلامه وأوللتك هم المخترون في اعدال المداد والوبع والمحادد والعدل

﴿ وَيَسْتَغُجُلُونَكَ ﴾ مَـحَمَد (ص) ﴿ بِالْعُـذَابِ ﴾ كما سألو إسطار إصبر السماء ﴿ وَلَوْلَا أَجُلُ ﴾ لكل رهم أو لكل إصر ﴿ مُسْمَىٰ ﴾ سمّاه الله وأحكمه

بما أوتيت من الآبات ﴿أولم يكفهم﴾ أبه بالعه ﴿أَبَا أَبَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ يَتَلَىٰ عليهم﴾ على الدوام فهو أية ثابتة لا ترول بخلاف سائر الآبات ﴿إِن فِي ذَلِكُ﴾ الكتاب المعجر المستمر ﴿لرحمة وذكرى﴾ نعمة وعظة ﴿لقوم يؤمنون﴾ به

﴿قل كفى باقه بيني وبينكم شهيداً ﴾ بصدقي أو صدقني بالمعجزات، أو بنبليغى و مقابلتكم بالتكذيب ﴿يعلم ما في السموات والأرض ﴾ فيعدم حالي وحالكم ﴿والذين آمنوا بالباطل ﴾ بإلهية غير الله ﴿وكفروا باقه ﴾ مكم ﴿أولئك هم الخاسرون ﴾ في صفقتهم حيث اشتروا الباطل بالحق.

﴿ ويستعجلونك بالعدَّابِ ﴾ استهراء ﴿ ولولا أجل مسمى ﴾ تعدَّابهم

مسطور اللوح مرصود العبهد، وهو المعاد أو حال ورود السام ﴿ لَجُآءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ حالا ﴿ وَلَيْأَتِيَنَّهُم ﴾ الإصر عهدا معنوما موسوما لورود، ﴿ بَغْتَةً ﴾ دهما ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ وروده.

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ أعاده مؤكّدا ﴿ وَ ﴾ لحال ﴿ إِنَّ جَـهَنَّمَ ﴾ دار الالام ﴿ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَـفِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ مألا أو أحاطهم العمل الطالع حالا وهو موصلها

﴿ يَوْمَ يَغْشَهُمُ هُو الْعَرُو ﴿ ٱلْغَذَّابُ ﴾ الآلام والأسوآ، ﴿ مِن قُوْقِهِمْ ﴾ ورُسهم ﴿ وَمِن تَحْبَ أَرْجُلِهمْ ﴾ والمراد الحدود كنها ﴿ وَيَقُولُ ﴾ الله أو مَلَكه الله أمامور لهم ﴿ دُوقُوا ﴾ واصلوا عدل ﴿ مَنا ﴾ أعمال ﴿ كُشُمْ ﴾ لدار الأعمال ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَهُ ﴾ وهو لإكمال المهم ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وهو لإكمال المهم ﴿

﴿ يَمْعَبُادى ﴾ ملک و مُنک ﴿ آلِلْدِينَ عَامَنُوا ﴾ أَسِلِمُوا لله ورسوله سدادا ﴿ إِنَّ أَرْضَى و سَعَةً ﴾ لکم ولسوعکم ﴿ فَإِيْسَ ﴾ سموم ﴿ فَآعَبُدُون ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾

﴿لجاءهم العداب﴾ عاحد ﴿وليأتيهم بعنة ﴾ وحاة ﴿وهم لا يشعرون ﴾ بياله ﴿يستعجلونك بالعذاب وإن جهم لمحيطة بالكافرين ﴾ به على تحسم لأعمال والظاهر ولكن لا يطهر أدها في هذا العالم بل في الاخرة، أو كالمحيط بهم لإحاطة الكثر و بلام للحسر فتعمهم حكمة أو بنعهد بوضع الطاهر موضع الصمير إشعارا بموجب أحكم ﴿يوم يغشاهم العداب ﴾ طرف لمحيطة ﴿من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ يغطيهم منده أمن الحهتين ﴿ويقول ذوقوا ماكنتم تعملون ﴾ أي حواده.

﴿ يا عبادي الذين أمنوا إن أرضبي واسبعة ﴾ فهاحروا عن أرضٍ لم يبتيسر لكم فيها العبادة إلى أرضٍ يتبسر فيها ﴿ فإياي ﴾ نصب بما يفسره ﴿ فَاعبدون ﴾ وارحلوا المحالَ صوالح ودور سوالم لإعلاء الطوع والأعمال الصوالح ودعوا عكسها.

وموردها مسلمو الحرم أمرهم الله الرّحل لمصر الرّسول أو المراد ماصعو أعداء الله أو روموا الأكل والطعام ﴿ كُلُّ تَنْفُسٍ ﴾ روح ﴿ ذَآئَفَةً ﴾ طعم ﴿ ٱلْمَوْتِ ﴾ المَرّ العدر لا محل ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا ﴾ مآلا ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ لمعدل والدرك.

وهم ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا﴾ حملوا لمكاره وأدُّرا الأعمال العواسر وطرحوا المحارم ﴿ وَعَلَى ﴾ الله ﴿ رَبُهِمُ ﴾ مولاهم لاسواه ﴿ يَتَوَكُلُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾

والماء حواب شرط مقدر أي را لم تحلصو للعادة لي في أرض الخنصوها في عبرها ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ وحدة كربه ﴿ثم إلينا ترجعون﴾ بعدء للحراء ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ﴾ لسزلهم ﴿من الجنة غرفا ﴾ أعالى وقرئ ولنثويتهم، من الإثواء الإفامة ﴿ تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ﴾ أحرهم.

﴿الذين صبروا﴾ على أدى الكفر والبليات ومشقة الهجرة أو الطاعات ﴿وعلى ربهم﴾ لا غيره ﴿ يتوكلون ﴾ في المهمات. ولمّا أمرهم الله الرحل وراعوا العُدْم وهلاك المال أرسل الله ﴿وَكَأَيْنَ﴾ كم ﴿مِن دَآبَةٍ﴾ اسم عام لكلّ ما له حس وحراك ﴿ لَا تَحْمِلُ ﴾ لوكلها وحصوها أو لعدم إمساكها الأكل لحال أمامها ﴿ رِزْقَهَا ﴾ أكلها وطعمها ﴿ آللهُ ﴾ المكرم ﴿ يَرْزُقُهَا ﴾ ما أحم لكم ﴿ وَهُـوَ ﴾ الله ﴿ وَالسّميمُ ﴾ لكلامكم ﴿ وَهُـوَ ﴾ الله ﴿ وَالسّميمُ ﴾ لكلامكم ﴿ أَلْعَلَيمُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عالم إسراركم.

﴿ وَلَئن ﴾ اللام مؤكد ﴿ سَأَلْتُهُم ﴾ محقد (ص) هؤلاء العَدَّال ﴿ مَنْ خَلَقَ ﴾ صَوْر ﴿ السَّمَو تِ ﴾ كلها ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ عموما مع وسعها ﴿ وَسَخَّرَ ﴾ طُوّع ﴿ الشَّمْس وَالْقَمَرَ ﴾ مع كمالهما ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ هؤلاء الأعبداء هو ﴿ الله ﴾ وحده ﴿ فَأَنَّى ﴾ مم ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ هو الضد عما هو أمر شد وهو وحود الأله مع علمهم

﴿ أَلَهُ ﴾ كامل العطاء ﴿ يَبِيسُطُ ﴾ قَرْمًا ورحما ﴿ ٱلرِّرْقَ ﴾ موسعه ﴿ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ وسعه ﴿ منْ عبَاده وَيَقْدِرُ ﴾ هُو الإخصار وعدم الوسع ﴿ لَهُ ﴾ لكلّ أحد

﴿ وكأين ﴾ وكه ﴿ من دابة لا تحمل ررقها ﴾ لصعبها عن حمله أو لا تدحره راقه يررقها ﴾ مع صعب ﴿ وإياكم ﴾ مع قوتكم عنى الكسب و لحمل لا يبررق الكل إلا هو لأنه المسبب لأسباب ررفهم، قبل لما أمروه بالهجرة، فقال بعصهم كنت غدم بندة لا معشة لنا فيها ؟ فترلت ﴿ وهو السميع ﴾ لقولكم ﴿ العبليم ﴾ بنوكم.

﴿ ولن سألتهم ﴾ أي أهل مكة ﴿ من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول اقه ﴾ مقرين بأنه الهاعل لدلك ﴿ فأنى يؤفكون ﴾ يصردون عن توحيده مع إفرارهم بدلك ﴿ اقه يبسط الرزق ﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاه من عباده ويسقدر ﴾ يسميق ﴿ له ﴾ بسعد البسط مالأمران لواحد، أو ويقدر لمن بشاه

مراد حصره ﴿إِنَّ آتَٰهَ﴾ العوسع والمحصر ﴿يِكُلُّ شَيْءٍ﴾ معلوم وأحواله ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿ ٦٢﴾ واسع علم.

﴿ وَلَيْنَ ﴾ اللام مؤكد ﴿ سَأَلْتُهُم ﴾ محمد (ص) لإعلاء حالهم ﴿ مَنْ الله ﴿ الله مؤلِّف ﴾ أرسل ﴿ مِنَ السّمَاءِ ﴾ العلو ﴿ مَاءً ﴾ مطرا ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ﴾ الماء ﴿ الْأَرْضَ ﴾ وأصار مع الطّراء وحرّك كلاء وحرّك معدله حسّ وحرك ﴿ مِن يَعْلِم مَوْتِهَا ﴾ همودها وصمولها ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ هؤلاء الاعد ، هو ﴿ أَفَهُ ﴾ لا سواه ﴿ قُل ﴾ محمد الله لمن (ص) ﴿ اللّحمد الله لمن عصمك، أو لإعلاء أمرك ودعواك مد كلموا مساعدا تكلامك، أو لإرسال الماء الإطراء ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُم ﴾ الأعداء ﴿ لا يَعْقِلُون ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ لسوم ما لسد كلامهم، أو مدلول اللحمد الله

﴿ وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْعَيْـُوةَ ﴾ العمر ﴿ ٱلْذَّهَا ﴾ الملهد ﴿ إِلَّا لَهُوَّ ﴾ هو كـال مـا راعك وألهاك ماصلا ومصح ﴿ وَلَعِبُ ﴾ إسراع مرورها وعدم كـرورها ﴿ وَإِنْ ٱلذَّارُ ٱلْأَخِرُةَ ﴾ الموعود ورودها أُمَدًا

﴿ لَهِيَ ٱلَّحِيرَانُ ﴾ العمر المدام لا سواء، وهو مصدر مسمّاه أهل العمر

عمى وضع الهاء موضعه منهمة مثله فليسا نواحد ﴿إِنَّ الله بكل شيء عليم﴾ يعذم موضع البلط والتقتير.

﴿ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد صوتها ليقولن الله ﴾ فكنف يشركون به الحماد ﴿ قل الحمد فه ﴾ على ما وفقك لتوحيده أو عبى الزامهم الحجة ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ أن إقرارهم به منظل لشركهم ﴿ وما هذه الحياة الدنيا ﴾ الحقيرة ﴿ إلا لهو ولعب ﴾ إلاكما يلهو ويلعب الصيان ساعة ثم ينفرقون ﴿ وإن الدار الأخرة لهي الحيوان ﴾ لهي دار الحياة الحقيقية الأبدية ، أو

﴿ لَوْ كَانُوا﴾ هؤلاء ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٦٤﴾ أمرهما ومآل حالهما، وهما دار الأعمال ودار الأعمال ودار الأعدال، وحوار الوا مطروح وهو لَمّ ردّوا أحسلهما وأسرَعَهما هلاكا.

﴿ فَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ وأحاطهم الصرصر ﴿ وَعَدُا آلَهُ ﴾ وحده وما دعوا معه سواه ﴿ مُخْلِصِينَ ﴾ كاهل الإسلام ﴿ لَهُ ﴾ الله ﴿ ٱللّهِ ينَ ﴾ والعمل ﴿ فَلَمَّا نَجْمَهُم ﴾ سلمهم الله ﴿ إِلَى ٱلْمَرْ ﴾ وسلموا ﴿ إِذَا هُمْ ﴾ لكمال طلاحهم ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ 10 ﴾ مع الله سواه وعدوا لحالهم السوء

﴿لِيَكُفُرُوا﴾ اللّه معلَل لأسرار آلاه الله أو لام الأمر أو لام المأل ﴿ بِمَا ﴾ إلا ﴿ عَاتَيْنَهُمْ ﴾ أعطوا ﴿ وَلَيْتَمَتَّعُوا ﴾ والمراد تملهد الأركهم لطوع دماهم ودادهم له ﴿ فَمَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦﴾ مأل حالهم ودرك عملهم وسوء معادهم حال ورود الأصار واللام

﴿أَنَّ عَمْوا ﴿ وَلَمْ يَرَوّا ﴾ أَهُنَّ الحرْمَ ﴿ أَنَّا خِعَلْنَا ﴾ مصرهم ﴿ خَرَما ﴾ محروسا معصوما ﴿ عَامِناً ﴾ أهّله لا هور لهم ولا روع ولا هلاك لهم ولا نس ﴿ وَيُتَحَطَّفُ ﴾ هو المعد ﴿ أَلنَاشُ ﴾ سوءهم شر وإهلاك ﴿ مَنْ خَوْلِهم ﴾ حول الحرم ﴿ أَنَّ النَّاسُ ﴾ العاطل وهو الوسوء س او دماهم ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ الحرم ﴿ أَنَّ اللَّهُ العاطل وهو الوسوء س او دماهم ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾

حميت حداء مبالعة ﴿ لوكانوا يعلمونَ ﴾ ذلك ما أثروا الحياة عليها

﴿ فَإِذَا رَكُوا فِي الْعَلْكُ دُعُو الله مَخْلُصِينَ لَهُ اللَّذِينَ ﴾ أي الدعاء لا يدعول إلى الراد لا يكشب لشدائد سواه ﴿ فلما بحاهم إلى البراذا هم يشركون ﴾ عادو إلى لشرك ﴿ لَيْكَفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهِم ﴾ من بعمه الإبحاء ﴿ وليتمتعوا ﴾ بعكوفهم على أصامهم ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عند دلك ﴿ أولم يروا أنا جعلنا ﴾ بلدهم مكة ﴿ حرما آمنا ﴾ أهله من القتل والأسر والبيب ﴿ ويتخطف الناس من حولهم ﴾ بالتفاور قبتلا وأسرا ونها دونهم ﴿ أقبالياطل ﴾ أبعد هذه النعمة وغيرها

سدادا ﴿ وَيِنِعْمَةِ آفَهِ ﴾ محمد (ص) والاسلام ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ وَرَها أو حسدا.

﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلُمُ ﴾ أسوء خدلا ﴿ مِعَنِ ٱفْتُرَى ﴾ سطر ﴿ عَلَى اللّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ كَذِباً ﴾ ولعا ووهم لله معادلا ﴿ أَوْ كَذَبَ بِاللّهُ عَدِم محمد (ص) والكلام المرسل له ﴿ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ سمعه، أورد لق لإعلام عدم إعمالهم حواس العلم والإدراك واسر عبم للولع أوّل ما سمعوه ﴿ أَلْيُس فِي ﴾ دار الالام ﴿ جَهَنَمُ مَثُوى ﴾ محل ومورد ﴿ لَلْكُفرين ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ والمراد دار الآلام ومأواهم وموردهم

﴿ وَ الكُمُّلِ ﴿ اللَّهِ الْمُولِينِ جَهَدُوا﴾ أعداء مد ﴿ فِيبا ﴾ لإعلاء أمر الإسلام ورَدُوا أهل الإلحاد وأدُوا الأوامر والإحكاء مع حصول وساوس الوسواس ﴿ لَتَهْدِينَتُهُمْ سُيُلُنَا ﴾ صَرَط الكمالِ والوسرَاعِ ﴿ وَإِنْ أَنْه ﴾ الغذل ﴿ لَمْع ﴾ الملأ ﴿ لَتَهْدِينَهُمْ سُيُلُنَا ﴾ صَرَط الكمالِ والوسرَاعِ ﴿ وَإِنْ أَنْه ﴾ الغذل ﴿ لَمْع ﴾ الملأ ﴿ أَلَمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ 18 ﴾ أعمالهم إمدادا راكرامِ حالا واعطاء ومحو أصار معادا

الصم ﴿ يؤمنون والمعمة الله يكفرون ﴾ المشركيم له

﴿ ومن أظلم ﴾ آي لا أطلم ﴿ معن افترى على اقه كذبا ﴾ بادعاء شريك له ﴿ أُوكَذَبِ بِالْحَقِ ﴾ الرسول أو الكتاب ﴿ لما جاء » ﴾ من عبر تشت ولا ترو ﴿ أليس في جهتم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فيا ﴾ في حقد ما يحد حهاده من اللهب والشيطان وحربه ﴿ لنهدينهم سبلًا ﴾ سبل الجنة أو سبل الحسر بربادة اللطف، والذين اهتدوا زادهم هدى أو والدين عمدوا بما علموا لمهدينهم إلى ما لا يعلمون ﴿ وإن اقه لمع المحسين ﴾ بالمصر والعون





## سورة الروم

موردها الم الرِّحْم، ومحصول أصوب مدونها

عدس الرود وسطوهم أمدا، ولود أهل الصدود لرؤيهم وودهم العمر الماصل، وأحوال الأمم الأول، وعلاد ورود المعدد وأدلاء الوجود، وإعلاد حال المسلم وعدّوه، وأحكاد أهل الإسلام للإسلام، والأمل لإعطاء الأهل وأهل لأرحاد وودهم، وعد ألاء لمعاد لإعماء لأموال مأمور أداوها، وإعلام سطوع الطاح وسط الصحراء والداماء، وإهلام علام لمعدد وإرسال لمطر لإسلاح لعدد وسطرا اعلام الرحم والكرد راصرار هل العدول، وأسر الما العالم الكام وحدولك وسول علم صلحة حال وصول مكام عود العالم وراء لها والكرد وكلام مسل برسول علم صلحه حال وصول مكام أخداء

## يعنم ألله ألرخض ألرحيم

﴿ الَّمَّ ﴾ ﴿ ١ ﴾ سرّ الله مع رسوله

﴿غُلِبَتِ﴾ ورُووه معنوما﴿ ٱلرُّومُ﴾ ﴿ ٣﴾ رهط معنوم هم أهل طرس سطاهم أعداءهم، وهم خُدُالُ لاطرس لهم

﴿ فِيَ أَذْنَى ٱلْأَرْضِ أَكِمَلَ لَمَحَالُ أَمِمَ لَمُمَالُ أَمِمُ الْمُمَالُ أَوْلَا مَاءُ السَمَاءُ ﴿ وَهُم ﴾ الروم ﴿ مَن يَعْدُ عَلَيْهِم ﴾ كوح الأعداء عبلاهم، ورووه كعا و وهو مصدر كالأوّل ﴿ سَيْعُلِيُونَ ﴾ ﴿ ٣﴾ أعداءهم، ورووه عكس المعلوم

وفي يضع مِنِينَ أعوام أماصل أبها ماصع اروم، وهم أهل طوس ما أعداءهم ولا طرس لهم، وكوحهم أعداءهم ولا طرس لهم، وكوحهم أعداءهم هم أعداء رسول المه صلعم اللاؤا ولا طرس لهم أهل ام الرحم، وكمنوا مع اهل الإسلام أعداء الروم عود لا

﴿٣٠ سورة الروم ستون أو تسع وحمسون آية مكية﴾

## بسم الله الرحين الرحيم

﴿الم عُلِت الروم﴾ وهم النصاري عنينهم فارس المنحوس ﴿في أُدنى الأرض) أرضهم من عدوهم وهي الجزيرة ﴿وهم من بعد عُلِهم سيغلبون﴾ فارس ﴿في بضع سنين﴾ هو ما سين

طرس لهم، وملكوا الروم وعمّا ماصل أعداءكم أرادوا إدراركم وكوّحوكم وح حصل لأهل الإسلام، وهو مما أعلم سداد وصل لأهل الإسلام، وهو مما أعلم سداد إرساله صلعم لمّا أعلم أمام الحصول وحصل كما أعْلَمَ ﴿ شَهِ وحده ﴿ آلْأَمْرُ ﴾ والحكم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أوّلا ﴿ وَمِن بَعْدُ ﴾ أمدا وحال كوح الأعداء وحال كوح الروم، ورووه مكسورا كالأول ﴿ وَيَوْمَئِدُ ﴾ وحال حلول ما وعد انه وهو كوح الروم ﴿ يَقْرَحُ ﴾ الملأ ﴿ آلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ نه ورسونه محمّد صلعم سدادا

﴿ وَعُدَّ الله و مصدر مؤكّد لمدلولهم، وُنظّا هو وعد الله و حصله وعد الله أهل الإسلام وعدا لله وعداد الروم أمل الإسلام وعدا ﴿ لَا يُخْلَفُ آلله ﴾ أرحم الرُّخَمَّا، ﴿ وعُده ﴾ وعد إمداد الروم وردَ الأعدا، ﴿ وليكنَ أَكْثر آلنّاس ﴾ أهل لحرم ﴿ لا يقلمُون ﴾ ﴿ ٢ ﴾ وعد.

رئلات والعشر ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ فين عسيم عارس وهو حين عسو وعد علت فارس إباهم وها حين يعدون أي كولهم معدوس أولا وعالس أحراً ليس إلا تأمر الله ﴿ ويؤمئلُ ﴾ بوء تعدت الروم ﴿ ينفرح المؤمنون بلنص الله ﴾ المؤمنين بإطهار صدق لبيلم فيما أحبرانه ، أو للوابة لعص الطالمان بعضاء ووافق دلك يوم نصر المؤمنين بندر قبول به حبراس فترجوه بالنصرين ﴿ ينصر من يشاه ﴾ بمقتصى الحكمة ﴿ وهو العزيز ﴾ بحدلانه بمن يشاه ﴿ الرحيم ﴾ لنصره لمن بشاء ﴿ وعد الله ﴾ مصدر مؤكد لبيله لأن ما سبق في معنى وعد ﴿ لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ صحة وعده لحهلهم به

وسداد وعده لعدم إدراكهم ما مرّ.

﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ أمرا ﴿ ظَهِراً ﴾ معلوما أوّل الإدراك ﴿ مِّنَ ٱلْحَيَــٰوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ صدد الله ﴿ وَهُمْ عَن ﴾ الدار ﴿ ٱلْأَحْرَةِ ﴾ وإدراك أحوالها وأسررها وأسرار دار الأعمال ومصامدها ﴿ هُمْ ﴾ مؤكد لهم. أو محكوم محموله ﴿ غَــٰهُ لُونَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ والكُلّ محمول لـ هم، الأوّل

﴿أَهُ سَدُ سَرَطُ عَلَمَهِ ﴿ وَلَمْ يَسْفَكُرُوا ﴾ مَا رَاعُوا وَمَا رَوَا ﴿ فَيَ الْفُسِهِم ﴾ سَرًا ﴿ مَّا خَلَقَ آلله ﴾ ما سَرُر ﴿ السّماء والرمك، ﴿ وَالْأَرْض ﴾ معا ﴿ وَهُ كُلَ ﴿ مَا ﴿ هَوَ حَالِه ﴿ وَالْمَكَ، ﴿ إِلَّا ﴾ وصّالا ﴿ مَا لَمَحَقَ ﴾ الأسر سسند والمختم العدل والسّر المحكه ﴿ وأجل ﴾ أما ﴿ مُستَىٰ ﴾ محا ود معدوم وهر عيد علم الإعمال وإعطاء الأعدال ﴿ وَإِنَّ ﴾ رهنا ﴿ وَعُودُ وَهُولَ ﴾ الله وعود الأحوال والأحوال والمقاي ﴾ الله ﴿ وَهُولَ ﴾ وعود الأحفال والأحوال والمقال والخيرا ﴾ والمحال والأحوال والمحال ﴿ لَكُفَوُونَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ورها أو حسدا

﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ أي مكسبها ﴿ وهم عن الآخرة ﴾ التي هي العرص منه ﴿ هم غافلون ﴾ لا تحطر سالهم ﴿ أولم يتفكروا في أشفسهم ﴾ طرف بحو بتكر في قده، أو صنة أي في أمرها فإنها أقرب شيء إليهم وفيها ما في العالم الأكثر من عجلت الصنع ﴿ ما خلق الله السعوات والأرض وما بينهما إلا يالحق وأجل مسمى ﴾ ينتهي شؤه ليه ﴿ وإن كثيراً من الناس يلقاء ربهم ﴾ بلقاء جرائه والبعث ﴿ لكافرون ﴾ جاحدود تعكرهم

﴿أَ﴾ رمكوا وعموا ﴿وَلَمَمْ يُسمِرُوا﴾ ما ساروا ﴿فِي﴾ صعد ﴿ٱلْأَرْضِ﴾الرمكاء ومهامِهم ﴿فَيَنظُرُوا﴾ حَ ﴿كَيْفُ كَانَ﴾ صدر ﴿عُسْقِيَةً﴾ مآل طُلَاح الأمم ﴿ٱلَّذِينَ﴾ مرّوا ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾ ودُمّروا كعاد ورهط «صالح». والمراد ساروا ورأوا أعلامهم وأورد لإعلام حالهم ﴿ كَمَانُوَا﴾ لأمم الأول ﴿ أَشَدُ ﴾ أكمل ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهل الحرم ﴿ قَوَةً ﴾ عطانا وعددًا ﴿ وَأَثَارُوا ﴾ أكروا ﴿ ٱلْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا ﴾ هواذا لأمه ﴿ أَكُثْرُ ﴾ مدح مصدر مطروح ﴿ مِمَّا ﴾ ما للمصدر ﴿ عَمْرُوهَا ﴾ أهل الحرم ﴿ وَجَأَءَتُهُم ﴾ الأنب لأرل ﴿ رُسُلُهُم ﴾ اللَّاقِ أرسلوا بهم ﴿ بِأَلَّبِينَتِ ﴾ الأعلام سوافع وم سنندا وأهنتكوا ﴿ فسما كنانَ أَمَةُ ﴾ المنك العالم ﴿ لِيظُّلمُهُمْ ﴾ حال إمالاديم ﴿ ولكن كنابُوا ﴾ ازلا ﴿ أَنْفُسَهُمْ ﴾ لا سواها ﴿ نَظُّلُمُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ لَنَّهُ تَهِمَكُورَ مَا فِسَرِهُمْ هَا الرَّفَاتُ وأَمْمُ كَانِهُ صِدرَ ﴿عَسَعِيةَ ﴾ أَنَّالُ الأَدرِ ﴿ أَلِمُدينِ أَسَلُمُوا ﴾ معلهم راحواليم ﴿ ٱلسُّوأَيُّ ﴾ الساعور ، أَسُوه لأحرالُ الحلوليم معد الله ، علما أ وهو مصد 💎 دليمد- ﴿ أَنْ كُلُنُوا ﴾ لِـ أَدِيهِ إِلَىٰءَ مِنْ أَمِيهِ ﴿ بَالِيثُ ﴾ في إ وأله السند المُكرَّح ﴿ وَكَانُوا بِهَا ﴿ هُرِينَا الْآَمَاءُ ﴿ يَسَتَهُرُ وَنَ ﴿ ﴿ \* ﴿

﴿ أُولِم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كا عاقبة الديل من قبلهم كانوا الشد منهم قوة ﴾ كعاد وتمود ﴿ وأثاروا الأرض ﴾ فلوها لذرج و ستحدات أيار و لأنار وعيرها ﴿ وعمروها أكثر منا عمروها ﴾ من عسرة أهل مكا، وهو تهكم عمرها ﴾ من عسرة أهل مكا، وهو تهكم عمر الأثارة لهم ولا عمارة أصلا بع تاهيمه في لديد بني عسد ما يتدفى به أهلها الإدرة والعمارة ﴿ وجاءتهم رسفهم بالبيات ﴾ بالحجح الوصحات ﴿ قما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ بندميرهم ﴿ ثم كان عاقبة الذين أسواً أو عصدر وصف به ﴿ أن كذبوا بآيات الله أساؤا ﴾ العقوبة ﴿ السوأى ﴾ تأنيث أسواً أو عصدر وصف به ﴿ أن كذبوا بآيات الله أساؤا ﴾ العقوبة ﴿ السوأى ﴾ تأنيث أسواً أو عصدر وصف به ﴿ أن كذبوا بآيات الله أساؤا ﴾ العقوبة ﴿ السوأى ﴾ تأنيث أسواً أو عصدر وصف به ﴿ أن كذبوا بآيات الله أساؤا ﴾ العقوبة ﴿ السوأى ﴾ تأنيث أسواً أو عصد وصف به ﴿ المنوا بالمنات الله المنات المنات

وَرَهَا وطَلاحًا.

﴿ أَنَّهُ ﴾ مالك المثلك والأمر ﴿ يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ﴾ هو مصورهم أولا ﴿ تُسمُّ يُسعِيدُهُ ﴾ وراء الهسلاك ﴿ تُسمُّ إِلَيْهِ ﴾ ضحلَ عَدَ الأعمال وإعماء الأعدال ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ معادا .

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ﴾ المراد الحصول والحدول ﴿ السَّاعَةُ ﴾ الموعود ورودها أَسَاعَةُ ﴾ الموعود ورودها أَسَادا ﴿ يُسَامِلُونَ ﴾ ورزود لا معلوما ﴿ الْمُحْرَمُونَ ﴾ ﴿ الله أَعداء الإسلام

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُم ﴾ لهؤلاء الأعداء معادا ﴿ مِن شُوَكَانَهِم ﴾ للاؤا عداوهم مع الله وأَلهوهم سواء ﴿ شُفَعَنُوا ﴾ أولو إمداد ﴿ وَكَانُوا ﴾ أعداء الإسلام خِ ﴿ شُرَكَانِهِم ﴾ أَلههم ﴿ كَغرينَ ﴾ ﴿ إِذَاداً

﴿ وَيَنَوْمَ نَقُومُ ﴾ المراد المعمون والمعلول ﴿ السَّاعَةُ ﴾ الموعود ورودها أمدا ﴿ يَوْمَئِدُ ﴾ حَ ﴿ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ المراد العمري والمعلول ﴿ السَّاعَةُ ﴾ الموعود ورودها أمدا ﴿ يَوْمَئِدُ ﴾ حَ ﴿ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ ﴿ عَلَمُ لَعَلَى الْعَالَمُ أُولُوا الإسلام وأعداءهم كما ولَ

﴿ فَاللَّهُ السَّالَ السَّادا ﴿ أَلَّهُ إِنْ مَاصَنُوا ﴾ أسلموا لله ورسوله سدادا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ أَلصَّلِحَنْتِ ﴾ اللوآء أمر الله ﴿ فَهُمْ ﴾ هولاء السعداء

وكانوا بها يستهزؤن الله يبدأ الخلق﴾ بنشئهم ﴿ ثم يعيده ﴾ بالبعث ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ التمات إلى الحطاب، وقرئ بالياء.

﴿ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ﴾ يسكنون حبرة ويأسا ﴿ ولم يكن لهم من شركائهم ﴾ من أشركوهم بالله ﴿ شفعاء ﴾ يخلصونهم كما زعموا ﴿ وكانوا بشركائهم كافرين ﴾ جاحدين ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ ﴾ تأكيد ﴿ يتفزقون ﴾ أي المؤمنون والكافرون ﴿ فأما الدين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في دوضة ﴾

﴿ فِي رَوْضَةٍ ﴾ دار السلام ﴿ يُمحِبُرُونَ ﴾ ﴿ ١٥﴾ همو السمرور المهلل للمرواء الساطع رسمه، والمراد الإكرام، أو اعطاءهم حلاهم والسماع لذار السلام.

﴿ وَأَمَّا ﴾ الطُلَحاء ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عَدَلُوا ﴿ وَكَذَّبُوا بِثَايَبَتَا ﴾ أعلام الأَلْوَ ودَوالَ الإلَ ﴿ وَلِــــفَآيِ ﴾ الدار ﴿ ٱلْأَخِــرَةِ ﴾ مــوعود الأرواح والأعــطال ﴿ فَأُولَـنَيْكَ ﴾ الطُلَحاء ﴿ فِي ٱلْعَذَابِ ﴾ دار الآلام ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ وراد ورُكَاد دواما.

وَلمَّا وَعَدُ وِأُوعِدُ أُورِدُ مَا هُو مُوصِلُ للمُوعُودُ ومُسَلِّمُ مَمَا هُو مُوعِدُ وَهُو ﴿ فَسُبْخُونَ آللهِ ﴾ مصدر مطروح العامل والمراد طهروه عنا الله أو الله أو صلّوا لله ﴿ جِينَ تُمْسُونَ ﴾ ﴿ ١٧﴾ أمام صلّوا لله ﴿ جِينَ تُمْسُونَ ﴾ ﴿ ١٧﴾ أمام الطوع

﴿ وَلَهُ ﴾ وحده ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ رَكُلُمِ ﴿ فِي السِّمْنِيْ إِلسِّمْنِيْ بِنِ عالم العلو وهو حال ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عالم الرهص ﴿ وَعَشِيّاً ﴾ وعصرا ﴿ وَجينَ تُنظّهِرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ دلوكا

ارص دات حصرة وما وهي الحدة ﴿يحبرون ﴾ يسرون سرورا يتهلبون له ﴿ وأما الدين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في المذاب محصرون ﴾ لا يفارقوله ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ﴾ أمر بلفظ لحر أي يرّهوه تعالى وأثنوا عليه في هذه الأوقات لطهور قدرته وتحدد بعمته فيها، وخص التسبيح بالمساء والصباح لأطهرية آثار القدرة فيهما والحمد بالعشي وهو آحر النهار والطهيرة وهي وسطه لأكثرية تجدد النعم فيهما.

﴿يخرج الحي من المسيت﴾ كالإنسان من المطفة والطائر من السيضة

﴿ يُخْرِجُ الله ﴿ الْحَيَّ ﴾ وإذ أدم أو المسلم ﴿ مِنَ الْمَبَّتِ ﴾ ماء الوالد أو العادل ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَبِّتَ مِنَ الْحَيُ ﴾ عكس الأول ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَبِّتُ مِنَ الْحَيُ ﴾ عكس الأول ﴿ وَيُخْرِجُ الله ﴿ الْأَرْضَ ﴾ كلاء ودوحا ﴿ يَعْدُ مَوْنَهَا ﴾ همودها وصمولها ﴿ وَكُذَ لِكَ ﴾ كإسلال الكلاء ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ كمكم معدا، ورووه معلوم .

﴿ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ﴾ إعلام إله وأنؤه ﴿ أَنَّ خَلَقَكُم ﴾ أصلكم وواللكم آدم ﴿ مَن تُرَابٍ ﴾ حصحص وماء وهواء وساعور ﴿ ثُمَمَ إِذَاۤ أَنْتُم ﴾ آدم وأولاده ﴿ شَرِّ تَنتَشُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ اطرار الرمكاء لروم طُعمكم وأكْنكم

﴿ ويخرح الميت﴾ المطلة و لمبتلة ﴿ من الحي ويلحين الأرض﴾ السات ﴿ ومن ﴿ بعد موتها ﴾ بلسيه ﴿ وكذلك ﴾ لإحراح ﴿ تخرجون ﴾ من قوركم أحياء ﴿ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من ألف كم أزواجا ﴾ حلق حواء من صلع آدم، أو من فصل طبته وسائر الساء من على الرحال، أو من سائر حسك ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ لتألفوه ﴿ وجعل يبتكم ﴾ سن الرحال والساء أو أشحاص الموع ﴿ مودة ورحمة ﴾ بالرواح لالساقة معرفة أو رحم ﴿ إن في ذلك ﴾ المدكور ﴿ لاَيات ﴾ على قدرته وحكمته ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ أم

﴿ وَمَنْ ءَايَسْتِهِ ﴾ أعلام إلّه وألره ﴿ خَلْقُ ٱلسَّمَوَ ابَ عالم العلو ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عكسه مع وسعهما ﴿ وَآخْتِلْتُ ٱلسِّتِكُمْ ﴾ إذارُ عكلمكم وصروعه لمّا عَلَم كلّ صرع كلاما وإذاره ﴿ وَأَلّو نِكُمْ ﴾ كالسواد والإحودار ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ ﴾ المسطور ﴿ لَأَيْتِ ﴾ إعلام أنو ﴿ لِلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ واحده عالَم أو عالِم مكسور اللام

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ﴾ إعلام ألوه وإله ﴿ مَنَامُكُم ﴾ روح حواسكه وهو مصدر ﴿ مِآلَيْل ﴾ سمرا ﴿ وَآلَتُهَار ﴾ عكسه ﴿ وَآيَتُهَا وُكُم ﴾ رؤمكم الطعه ﴿ يَن فَصْلِهِ ﴾ وكرمه ﴿ إِنَّ فِي ذَالِك ﴾ المسطور ﴿ لاَينتِ ﴾ صروع إعلام ﴿ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ وكرمه ﴿ إِنَّ فِي ذَالِك ﴾ المسطور ﴿ لاَينتِ ﴾ صروع إعلام ﴿ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ سماع إدراك.

﴿ وَمِنْ ءَايِستِهِ ﴾ إعالام ألوَ ﴿ فِي يَكُمْ ﴾ المراد المصدر وهو الارآء ﴿ ٱلْبَرْقَ ﴾ ساعور الطهاء ﴿ خُوْفاً ﴾ رِيْمٍ رُوعِكم ورُود الساعور. او عدم المصر

﴿ ومن أياته حلق السموات والأرض واحبلات ألستكم بعد يكم مأل معدد كل أدس لعد أو أليميد وصعد أو كبيات صبكم التي يعبار بدكن شحص عن عبره ﴿ وأقوانكم ﴾ من بدص وسواد وعدرهما ﴿ إن في ذلك لأيات للعالمين ﴾ الثقلين والملائكة، وقرئ كسر اللام أي أولى نعدم

﴿ ومن أياته مامكم بالليل والنهار وابتعاؤكم من فضله ﴾ بومكم في الوقت. اللاستراحة وصلب معاشكم فيهما، أو ومكم بالنيل وصلكم بالنهار فنيه لكن فصل بين التعلين بالوقتين إبداناً عصلاحيه كل منهما للآجر عسد الحاحة وإن حصوا بأحدهما ويوافقه الآيات المتصممة له ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴾ سماع تذير.

﴿وَمِنَ آيَاتُهُ يُرِيكُمُ البِّرقُ خَوَفًا﴾ من الصاعفة وللمسافر ﴿وطعما﴾ في

﴿ وَطَمَعًا ﴾ رَوْم طمعكم المطر، أو كل واحد حال أراد رَوَّاعا وطَمَعاً ﴿ وَيُتَزَّلُ ﴾ الله ﴿ مِنْ آلسَّمَاءِ ﴾ العلو ﴿ مَا مُنَا عُ مطرا ﴿ فَيَحْيِ ﴾ الله ﴿ مِدِ ﴾ الماء ﴿ اَلْأَرْضَ ﴾ والمراد حصول الكلاء والأحمال ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ همودها ﴿ إِنَّ قِي ذَ لِكَ ﴾ المسطور ﴿ لَأَيْسَتٍ ﴾ صروع أعلام ﴿ لِمَقَوْمٍ يَسْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أهمل الأحملام والعلوم

﴿ وَمِنْ ءَايَنْتِهِ ﴾ أعلام ألوه ودَرَلُ إِلّٰه ﴿ أَنْ تَسَقُومٌ ﴾ المراد السموك والرسة ﴿ آلسَمَا مُ ﴾ ولا عمد لها ﴿ وَ ٱلْأَرْضُ ﴾ ولا موكوم لها ﴿ وَأَمْره ﴾ حكمه ﴿ أَنْهُ ﴿ المعاد ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ الله للعود ﴿ دَعْوَةً ﴾ دُعاءً واحدا أهل مرامس هنشرا ﴿ مَن ٱلْأَرْض ﴾ السرامس معمول دعكم لا معمول المصدر ﴿ إِذَا أَنْتُمْ ﴾ كَنْكُم ﴿ مِنْ أَنْهُ وَالْهُ ﴿ وَالْهُ ﴾ السرامس معمول دعكم لا معمول المصدر ﴿ إِذَا أَنْتُمْ ﴾ كَنْكُم ﴿ مِنْ أَنْهُ وَالْهُ ﴿ وَالْهُ ﴾ سمعا لدعاء الداع

﴿ وَ لَهُ ﴾ لله مِلكا ومُلكِ كِنَ وَمَنِ ﴾ حِلَ ﴿ فِي ﴾ عالم ﴿ ٱلسَّمَنُو تِ ﴾ العسار ﴿ وَ لَهُ ﴾ كسل ﴿ وَلَا السَّمَنُو تِ ﴾ العسار ﴿ وَ السَّمَالُ ﴾ كسل ﴿ وَالسَّمَالُ اللهِ اللهِ ﴿ أَللُّهُ ﴾ لله ﴿ وَسُمُعُ الْمُرهُ ﴿ وَسُمُعُ الْمُرهُ ﴿ وَسُمُعُ الْمُرهُ ﴾

﴿ وَهُو﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي يَبْدَقُ ﴾ وهو الأسر أوّلا ﴿ ٱلْخَلْقَ﴾ أهل العالم كلّهم

مضر وللحاصر ﴿ وينرل من السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ يتكرود معقولهم ليعلموا قدرة مدبرها وحكمته ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ﴾ بإرادته بعير عمد ﴿ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرحود ﴾ عصب على هأن تقوم، بتأويل معرد أي من أياته قياميما ثم حروحكم من القبور إدا دعاكم دعوة واحدة. يه أهل القبور

﴿ وله من في السموات والأرض﴾ ملكا وخلنًا ﴿ كُلُّ له قانتونَ﴾ منقادون

﴿ ثُمَّةً يُعِيدُهُ ﴾ هو الأسر وَراء الهلاك معادا ﴿ وَهُو ﴾ الأسر معادا ﴿ أَهُونُ ﴾ أسهل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الله صددكم أو معد الهاء العالم ﴿ وَلَهُ ﴾ لله وحده ﴿ آنْمَثُلُ ﴾ الحال والمدح، وورد هو كلام لا إله إلا لله ﴿ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ الأطهر ﴿ فِي ٱلسَّمَنُو بَ ﴾ عالم العدو ﴿ وَٱلْأَوْرِيرُ ﴾ أهل الطؤل الكامل ﴿ وَالْحَرِيرُ ﴾ أهل الولد للحكم والأسوار

الإسادة و تتذكير على معلى أن يعيد ﴿أهونَ عليه ﴾ من الله بالنياس على اصولكم وإلا فيما سواء في لسيونة، وقبل أهوا بمعلى هبل، وقبل بهاء محس اصولكم وإلا فيما سواء في لسيونة، وقبل أهوا بمعلى هبل، وقبل بهاء محس ﴿ وله المثل ﴾ الوحداللة والقدرة والمحكمة ﴿ في السموات والأرض ﴾ بصد ودلاله ﴿ وهو العريز ﴾ في صبعه

﴿ فَرِبِ لَكُم مثلاً ﴾ منزعا ﴿ من أنفسكم ﴾ التي هي أقرب شيء منكم ﴿ هل لكم من ما ملكت أيعانكم من شركاء في ما رزقناكم ﴾ من الأموال ﴿ قَأْنَتُم ﴾ وهم ﴿ في سواء ﴾ لا فصل سيكم وسنهم مع كوبهم بشرا مثلكم ﴿ تَخَافُونَهم ﴾ أن تنفردوا بتصرف فيه ﴿ كَخَيفَتَكُم أَنْهُ لَكُم مَن الأحرار

أحادكم أحادا والحاصل هو مكروه لكه وما حال مالك الأحرار والؤلداء كلهم وما أسوء عدلكم معه سواه ضوع ﴿ كَـذَ لِكَ ﴾ الإعلام ﴿ تُفَصَّلُ ﴾ أعملم ﴿ أَلَا يَنْتِ ﴾ الأعلام والدوال ﴿ لقوم يعْقلُون ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ الأسرار والمصالح.

﴿ يَلُ آتُكُمُ الله الأمم ﴿ آلَدُن ظلَمُوا ﴾ عدلوا مع الله إليها سوه ﴿ أَهُوَ آءَهُم ﴾ آراءهم ﴿ بغير علم ﴾ أعداء و بعاله لمنا عاوع هواه عصرا ما ردعه عدمه، وهو حال، ﴿ فَمَن ﴾ لا أحد ﴿ يهدى ﴾ سواء الصراط ﴿ وَمَا لَهُم ﴾ ليؤلاء المُناخ ﴿ مَن ﴿ مَن الله وَكَالُم الصراط ﴿ وَمَا لَهُم ﴾ ليؤلاء المُناخ ﴿ مَن ﴾ مؤكد ﴿ تُنصرينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أورًاء

﴿فَأَقِمْ﴾ سو ﴿وجُهك﴾ وعدُه ﴿للدّين وسدده له ﴿حقِقاً ﴿ حال المامور أمسكوا ﴿فِطْرَتُ ﴾ أو عاملة مطرونج سرَحه ما ورد ور ، ه ﴿آلله ﴾ أراد النحال ﴿ أَلْتِي فَطَرَ ﴾ أسر الله ﴿ آلتُّاس ﴾ ادُمّ وأولاد، ﴿عليْها ﴾ الحال ورد أراد العبد الأول ﴿ لا تَبْدِيلَ ﴾ لا حول ﴿ لِحَلْق آلَةً ﴾ احكم الحكما، ﴿ وَ لِكَ ﴾

أي لا تسرصون بدلك فكسيم تشركون به مماليكه في الإلهاة وكذلك النبع سنصيل وتفصل الآيات سنيه وتقوم يعقلون يتدرون بعثولهم وبل اتبع اللدين ظلموا أشركوا وأهواءهم بغير عدم حاهلون بيبدون كالهائم وقيمن يهدى من أضل الله أي لا هادي لمس حدله ولم ينصب به ورما لهم من تاصرين ما منعين مما استوحبوا من الحدلان

﴿ فَأَقُم وَجِهِكَ ﴾ قَوْمِه ﴿ للدين حنيفا ﴾ مائلا إليه ثابتا عليه ﴿ فَطُرِهُ الله ﴾ حلت نصب عقد بر الزموا ﴿ التي فطر الناس عليها ﴾ وهي قبولهم لدين الإسلام إدا حنوا وما فطروا عنيه لم يحتاروا عبره كماقل عَنْتُوالُم، كل مولود يولد على الفطرة ﴿ وَلَلْ تَبْدَيْلُ لَكُ لِلْ الفطرة ﴿ وَلَلْكَ ﴾ هو ﴿ الله يمن ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾ أي ما ينبغي أن نبدل نلك الفطرة ﴿ وَلَلْكُ ﴾ هو ﴿ الله يمن

المأمور ﴿ ٱلدِّينُ ﴾ المسلك ﴿ ٱلْقَيْمُ ﴾ العدر السوآء ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ ﴾ أولاد آدم لعماهم وعدم ادراكهم ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ الأمركما هو.

﴿ مُنِينِينَ ﴾ غَـرَاد عـما سـراه وهـو حـال ﴿ إِلَــيّهِ ﴾ الله ﴿ وَأَتَّـقُوهُ ﴾ الله ﴿ وأَقيمُوا آلصَلُـوة ﴾ أَدُوه لأعصـره ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ أصـلا ﴿ مِـنَ ﴾ الأمــه ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ مع مه إب سوه

المراد ﴿ مِنَ الأَمه ﴿ اللَّه عَلَا أَمُواهُ مَا مَا الْمُواهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَالله هُم اللهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ مِنْ اللهِ اللهِ وَمُواهُ اللَّهِ اللهِ وَمُوصِلُ وَمُؤسَّسُ اللهِ وَمُوصِلُ وَمُؤسَّسُ لَهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُوصِلُ وَمُؤسَّسُ لَهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُوصِلُ وَمُؤسَّسُ لَهُ مَا لَكُنُهُم وَمُوصِلُ وَمُؤسَّسُ لَهُ مَا لَكُهُم وَمُوصِلُ وَمُؤسَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللهِ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ وَإِذَا ﴾ كُلَم ﴿ مَسُ ﴾ أوصل ﴿ أَلْنَامِنَ ﴾ أَولاد ادم ﴿ صُوَّ عَسر كُاد ، وَمَحْل ﴿ دَعُوْا ﴾ لمه ﴿ رَبُهِه ﴾ مولاده ﴿ فُسُس ﴾ غَوَاد عمّا سواه ﴿ إِلَّه ﴾ لمه ﴿ ثُمَّةُ ادا ﴾ لمد و ﴿ أَذَا قَهُم ﴾ أوصله ﴿ مُسُهُ ﴾ علد ده ﴿ رَجْعَةً ﴾ سلام وسنسهم هذه مشهد ﴿ إِذَا قَرِيقٌ ﴾ رهند ﴿ مُسَهُم ﴾ أعلى الإسلام ﴿ بربُهه ﴾ سواه طوع

القسيم المستعيم ﴿ولكسن أكثر الساس لا ينظمون دلك لعدم تعكرهم ﴿مبين ﴾ رحميل ﴿إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشتركين من الذين عدل ﴿فرقوا دينهم المتلابهم بأعوائهم ﴿وكانوا شيعا ﴾ عرف كل عرقة تشبع إمام ﴿كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ نظر أن ما عندهم الحق.

﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضَرِ﴾ شدة ﴿ دعوا ربهم منيين ﴾ راجعين ﴿ إِلَيه ﴾ عن عبره ﴿ ثم إِذَا أَذَاتُهم منه رحمة ﴾ خلاصا من الشدة ﴿ إِذَا ﴾ فجائية ﴿ فريق منهم ﴿لِسَيَكُفُرُوا﴾ لام مسعلًا أو لام الأمسر المسوعد ﴿لِمَا الْاهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّه ﴿ النَّيْنَا اللَّهِ مُ أَعَظُوا وسمحوا ﴿ فَتَمَتَّعُوا ﴾ أمر موعد ﴿ فَسَوْفَ ﴾ مؤكّد للوعد ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٤﴾ درك حالكم ومآل أمرهم

﴿ أَمْ أَمَوْلُنَا﴾ إرسالا ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أَوْلا ﴿ سُلُطَنَا ﴾ دالّا ومُعلَما ومصوح أو الحرد ملك معه علم ساطع ﴿ فَهُوَ ﴾ الدّر والفعلْم المصوح ﴿ يَتَكَلَّمُ ﴾ السراد الإعلام أو الكلام ﴿ يِمَا ﴾ للمصدر أو موصور ﴿ كَانُوا بِهِ ﴾ الله أو الأمر الدار ﴿ يُشُرِكُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ وَرُها وطلاحا.

﴿أَ عَمُوا ﴿ وَلَمْ يَرُوا ﴾ ما عدموا ﴿ أَنَّ آللهَ ﴾ أحكم لحكما، ﴿ يَبُسُطُ الرَّرِقَ ﴾ موسع الأَكُل والطَّعم ﴿ لِمَن يَشَآءُ ﴾ وسعه ﴿ ويقُدِرُ ﴾ محصر الأكل والعقم للهم وسعه كما دعاه الحكم والإسرار، وما لهم

بربهم يشركون عي مقائة رحمته ﴿ليكفروا بِما أنيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة أمركم ﴿أم بل ﴿أنزلنا عليهم سلطانا حدة ﴿فهو بتكلم نكم دلالة ﴿بماكانوابه يشركون بإشراكهم وصحته ﴿وإذا أذقا الناس رحمة عسة ﴿فرحوا بها بطراً ﴿وإن تصبهم سيئة > شدة ﴿بما قدمت أيديهم المسلط دويهم ﴿إذا هم يقطون > من الرحمة ﴿أولم يسروا > بعدموا ﴿أن الله يبسط الرق > يوسعه ﴿لمن يشاء ويقدر > يصبقه لمن يشاء بحسب المصالح ﴿إن في

حمدوا حال الوسع وما راموا صلاح المعدد حال العسر وحمل المكاره كأهمل الإسلام ﴿إِنَّ فِسَى ذَ لِكَ ﴾ المسلطور ﴿ لاَّبَسِبُ ﴾ صبروع إعمال ﴿ لِلَّهُومِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ المدادا .

﴿ فَنَاتِ ﴾ أَعْطَ ﴿ أَا أَلْقُرْنِي ﴾ أهل الرَّحْم ﴿ حَقَة ﴾ وأكرمه وصل رَحِمَه ﴿ وَ الْمَسْكِن ﴾ المرمد سهمه المأمور ﴿ و ﴾ أغط ﴿ أَيْنَ آلسَّبِيلِ ﴾ المدر سهمه المأمور الله صلعم ومع كُلِّ أحدله المدر سهمه المحدود المأمور له الكلام مع رسول الله صلعم ومع كُلِّ أحدله الرّسع والمآل ﴿ فَ لَك ﴾ إعطاء سهامهم وأداء حصصهم ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح ﴿ لَلَذُ بِن يُرِيدُون ﴾ حال إعطاء هؤلاء ﴿ وَحْهُ آلله ﴾ لا سواه ﴿ وَأُولُلَيْك ﴾ الله حداء الكمال مد حصلوا مد عدا دار السلام و لاءه ومشرور م

﴿ وَ كُلَّ ﴿ مَا ءَانَتُتُم ﴾ أَكَالُ الرَّمَّيْهِ وَأَرْزُوهِ لا مِع المَدَّ ﴿ مَن ﴾ مَالَ ﴿ رَباً ليربوا ﴾ لـ إدره ﴿ فَيَ أَمُولَ آلمَالُس ﴾ هؤلاء الأَكَالُ ﴿ فَلا يُؤْبُوا ﴾ معط كم ﴿ عِند آلله ﴾ لمَا هو محرّم و المراد الرماء الحلال والحاصل لا إكراء لمعتماكم صدد المه

دلك لأيات على قدره وحكمته ﴿ نقوم يلوملون ﴾ سها ﴿ فات دا القربى حسمه ﴾ أصرد على الدرسة من الحسمان وعسر العسادق على العسادل على العسادل على العسادل على العسادل على العسادل على العلى على العلى ا

﴿ وَمِنَا آئيتُم مِنْ رَبِا﴾ رِبَادة محرمة في المعامنة، أو عطية ينطلب به كُنْتُر منها، وقدريُّ بالقصر أي ما جلتم به من ربا ﴿لِينَرِيو﴾ لينزبد ﴿ في أموال النباس﴾ أكلة الربا ﴿ فيلا ينزيو﴾ فيلا ينزكو ﴿عند اقه﴾ بيل ينمحقه وهو مهداكم لروم أوس آمر ﴿وَمَا عَاتَيْتُم﴾ هل الوسع ﴿مِن زُكُوهِ عطاء مأمور ﴿تُرِيدُونَ ﴾ حال الإعطاء ﴿وَجْهَ أَقَهِ ﴾ وحده لا أمرا سواه ﴿فَأُولَـئِك ﴾ معطو ما أمر الله كم أمر ﴿هُمُ ﴾ وحدهم ﴿ أَلْمُضْعِقُونَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ أولو رُكوّ الأعدال.

﴿أَنَّهُ مَـحكوم عبلاه مبحموله ﴿أَلَسْدِى خَسلَقَكُمْ ﴾ أَوْلا ﴿ تُسمَ وَزُقَكُمْ ﴾ الْأَكُل والطّعم ﴿ ثُمَّمَ يُعِينُكُمْ ﴾ حل إكمال أعماركم ﴿ ثُمَّ يُحْييكُمْ ﴾ معادا لعَدُ الأعمال وإعصاء الأعدال واساليم ﴿ هلَ من شُورَكَآنكُم ﴾ ذماك وسواها اللاؤا هم عدلاه الله صددكم ﴿ مَن يَقْعلُ ﴾ صولا ﴿ مِن ذَ لَكُم ﴾ العمل المسطور وهو الأسر أولا وأمدا والإضعام والإهلاك ﴿ مَن ﴾ مؤكد ﴿ شَيْءٍ ﴾ ومردُوا الحوار لوكلهم وعدم ألوهم وأورد إلله رد لهم ﴿ شَبْحَتُهُ مصدر مؤكد لا يعامده المصروح ﴿ وَتَعلَى ﴾ علَمْ علوا كأمالا ﴿ عَمَا ﴾ الما للمصدر أو موسول ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ مع اللمالواحد الأجديدواه

وظهر حل ﴿ الفسادُ المحل وعده الإمطار وهالاك أولاد ادم والشؤام ووكس كل أمر ﴿ فِي ٱلْبُرُ ﴾ الصحر ، والدر ﴿ وِ ٱلْسَحْرِ ﴾ الدام، ورد المراد أمصار الدام، ورد المراد أمصار السواحل وأمصار الداما، ﴿ بِمَا ﴾ أعمال ومعاص ﴿ كَشَيْتُ ﴾ هو العمل

ولا يثيب المكافئ ﴿وما أتيتم من ركة تريدون وحه الله﴾ لا عبره ﴿فاولنك هم المضعفون﴾ من الثواب

﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾ أي هو دعل بهده
الأفعال التي لا يقدر على شيء مها عدره ﴿ هل من شركائكم ﴾ ممر أشركتموهم
به من الأصام وعيره ﴿ من يقعل من ذلكم ﴾ المدكور ﴿ من شيء ﴾ حتى تحور
عبادتكم يا ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ به ﴿ ظهر القساد في البر والبحر ﴾

﴿أَيْدِى آلنَّاسِ ﴾ والمراد م عملوا ﴿لِيَدِيقَهُم ﴾ الله الحال عدلا اللّام معلّل أو للأمد ﴿يَعْضَ ﴾ درك كسر العمل ﴿آلَّذِى عُمِلُوا ﴾ ودرك كلّه واصل لهم معادا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ عمّا عاودوه وهو لعمل السوء

﴿ أَلاَّرْضِ ﴾ وصحاراها ﴿ فَانظُرُوا ﴾ وأدركوا ﴿ كَيْفَ كَانَ ﴾ صار ﴿ عَسقِيةً ﴾ ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ وصحاراها ﴿ فَانظُرُوا ﴾ وأدركوا ﴿ كَيْفَ كَانَ ﴾ صار ﴿ عَسقِيّةً ﴾ الأُمم الهوالك ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مروا ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمامكم ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ هؤلاء الأُمم ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ هؤلاء الأُمم ﴿ مُثْرَكِينَ ﴾ ﴿ وَلا عَلَهُ مِن الله إلْها سواه

﴿ أَلْقَيْم ﴾ عَدْل السواء المسدَ ﴿ وَحُسَهُك ﴾ كَلَك ﴿ للدَّين ﴾ لدحسات ﴿ أَلْقَيْم ﴾ عدل السواء المسدَ ﴿ مِن قَبْل أَن يَأْتَى ﴾ المداد لحلول ﴿ يدوم لا مَرد ، لما هو مصدر مدلوله الرد ﴿ لَهُ مِنْ أَنْهُ ﴾ موصوله وعامله ،مرد ، لمنا هو مصدر أو ما أمامه ﴿ يَوْمَنذِ ﴾ عَلَى جَلُول عصر مِعهود ﴿ يُعَمَّدُعُونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ أهل العالم اصدَع صار كسرا

كلَّ ﴿ مَن كَفَرُ ﴾ وردُّ أمر الله ﴿ فَعَلَيْه كُفُّرُهُ ﴾ درك ردّه وهو الساعور ﴿ و ﴾

كانقحط والموتان وكثره المصار ومحق السركات ﴿بِمَا كَسَيْتَ أَيْدِي النَّاسِ﴾ لسبب ذنولهم، أو طهر الشر والطلم لكسلهم إناه ﴿لَيْدَيقَهم بعض الذي عملوا﴾ لعص وباله عاجلا ﴿لعلهم يرجعونَ﴾ يتوبون

به ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقة الدين من قبل﴾ مس تدميرهم بسوء فعلهم ﴿كان أكثرهم مشركين﴾ أي كان سوء عافنتهم لشركهم ﴿فاقم وجهك للدين القيم﴾ البليج الاستقامة ﴿من قبل أن يأتي يوم لا مردله ﴾ لا يرده أحد ﴿من الله يومثذ يصدعون ﴾ يتصدعون أي يتفرقون إلى الحنة والنار ﴿من كفر قعليه ﴾ لا على عيره ﴿كفره ﴾ أي وباله وهو النار ﴿ومن عمل صالحا

كلّ ﴿مَنْ﴾ أسلم و﴿عَمِلَ﴾ عملا ﴿صَلِحاً﴾ مأمورا ﴿فَلِأَنْفُمِهِمْ﴾وحدها ﴿يَمْهَدُونَ﴾ ﴿ ٤٤﴾ المهدمهده سرّاه وسهّنه وأعدُه.

﴿لِيَجْزِئَ﴾ الله الأَمَم ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامُوا﴾ أسلموا لله ورسوله ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ ٱلصَّبِحَتِ ﴾ الله ﴿ أَمَر الله ﴿ من فَضَلِه ﴾ وكبرمه ﴿ إِنَّنَهُ ﴾ الله ﴿ لا يُحبُّ ﴾ الأُمّم ﴿ ٱلْكَثِرِينَ ﴾ ﴿ 20 ﴾ أعد ، الإسلام وهر إرساء وراء إرساء طردا وعكسا

﴿ وَلَقَدُ ﴾ اللَّام مَرَكَد ﴿ أَرْسُكُ ﴾ لإعلام الأوامر والأحكام ﴿ مِن قَبْلِك ﴾

فسلاً نفسهم لا لعيرها ﴿يسمهدون﴾ مسرلا في الحبة ﴿لِيجِرِي الدين أمسوا وعملوا الصالحات من قضله ﴾ ربادة على ثوابهم الواحب لهم، أو من عصاله وهو ثوابهم ﴿إِنه لا يحب الكافرين ﴾ أي يجاريهم بالعثوبة على كفرهم.

﴿ ومن آیاته أن یرسل الریاح ﴾ الحوب والتبا والشمال وهي لدرحمة وأما الدبور فللعداب ﴿ مبشرات ﴾ باعیث ﴿ ولیدیقکم ﴾ عطف علی معلی مبشر ت أي ليستركم وليديقكم ﴿ من رحمته ﴾ وهي الغيث المسلب علها، أو لحصل النابع له، أو الروح الحاصل بهلوب ﴿ ولتحرى القلك بأمره ﴾ بإرادته ﴿ ولتتغوا من فضله ﴾ تحارة البحر ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه البعمة فتوحدونه

محدد (ص) ﴿ رُسُلًا ﴾ كراما ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾ أرهاطهم ﴿ فَحَآءُوهُم ﴾ الرسل أمسمهم ﴿ يِأْلُم يَتُنْتِ ﴾ الأعلام السواطع و سلم لهم رهط وردهم رهط ﴿ فَآنتَقَمْنَا ﴾ عدلا ﴿ مِنَ ﴾ الأمم ﴿ آلَٰذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ عَضُوا وردُوا الرسل والمراد أهلِكوا واصطلِموا ﴿ وَكَانَ حَقّا ﴾ لاسما ﴿ عَلَيْنا ﴾ كرما ورحم ﴿ فَصُرُ ﴾ الأَمَم ﴿ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ورحم ﴿ فَصُرُ ﴾ الأَمَم ﴿ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ورحم ونصر أنوسل والمراد سلامهم مع الرسل.

﴿آلله ﴿ وروره مُوحُدا ﴿ فَتَبْيِرُ ﴾ الأروح ﴿ سحاباً فَيَبُسُطُهُ ﴾ الله ﴿ في محرّكه وروره مُوحُدا ﴿ فَتَبْيرُ ﴾ الأروح ﴿ سحاباً فيبُسُطُهُ ﴾ الله ﴿ في السّماء ﴾ النسو ﴿ كَيْفُ يَشاء ﴾ عاما وسام ودؤر وراكدا ﴿ وينجَعلُهُ ﴾ المد ﴿ كِسْفاً ﴾ كسروا ﴿ فترّى ﴾ محمّد، ص ﴾ ﴿ أُلودُق ﴾ نمصر ﴿ ينجَرُجُ ﴾ المدر وريف خلبه ﴾ وسعه ﴿ فإذا أَلْقابُ ﴾ رند ﴿ به ﴾ لمطر ﴿ من يشاء ﴾ صلاحه ﴿ من عبّادِه ﴾ أراد أمصارهم أوضح والهم ﴿ إذا هُمْ يسْتَبْسُرُون ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ دهم مدورهم وروحهم لحصول الوسع.

﴿ وَإِنْ كَاتُوا﴾ أهن هؤراء بأمصار ﴿ مِن قَبْلِ أَن لِيَتُرَب﴾ أمام درور سمسر ﴿ عَسلَيْهِم مُسن قُستُله ﴾ كسرًا مستركدا ورد مسعد البداء للمطار أو الإرساد

<sup>﴿</sup> وَلَقَدُ أُرْسِلُنَا مِن قَبَلُتُ رَسِلا إِلَى قَوْمِهُمْ فَحَاءُوهُمُ بَالْبِيبَاتِ ﴾ فكد وهم وقائتهمنا من الله ين أخرموا ﴾ ، ﴿ علاك ﴿ وكان حقّا عليما نبصر المسرّمين و المحجة والبرعان، أو في الرحعة ﴿ الله الله ي يرسل لرباح ﴾ وقرئ تربح ﴿ المثير سحابا ﴾ تهيجه ﴿ فيبسطه في السماء ﴾ في حبب ﴿ كيف يشاء ﴾ من قلة وكثر، وغيرهما ﴿ ويحعله كسفا ﴾ فضعا منترقة ﴿ فترى الودق ﴾ سطر ﴿ يسخرج من خلاله ﴾ من محارحه ﴿ قإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ﴾ يفرحون ﴿ وإن كانوا من قبل أن يترل عليهم من قبله ﴾ كرر ، كيدا، وقيل الهاء عمر حول ﴿ وقيل الهاء عمر حول ﴿ وقيل الهاء عمر حول الهاء وقيل الهاء المناه وقيل الهاء المناه وقيل الهاء المناه وقيل الهاء المناه وقيل الهاء وقيل الهاء والمناه وقيل الهاء والمناه وقيل الهاء وقيل الهاء والمناه وقيل الهاء والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقيل الهاء والمناه والمنا

﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ ﴿ ٤٩﴾ حُسَّام طَمَع وأمَل.

﴿ فَأَنْظُرُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ إِلَىٰ ءَاتُنْرِ ﴾ وروو • شَوَخُدا ﴿ رَحْمَتِ آللهِ ﴾ المطر ﴿ كَيْفَ يُحْمِ ﴾ الله ﴿ آلاً رُضَ ﴾ والمراد حصول الكلاء وصروع الأحمال ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ همودها ﴿ إِنَّ ذَ لِكَ ﴾ الإله المعلوم الممدوح وهو الله ﴿ لَمُحْمِ الْمَوْتَىٰ ﴾ الهلاك معادا ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مراد ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ كامل طَوْل

﴿ وَلَئِنْ ﴾ اللام مؤكّد ورطآء لمعهد ﴿ أَرْسَلْنَا رِبِعاً ﴾ محصلا للكلاء والأحمال ﴿ فَرَأَوْهُ ﴾ محصله ﴿ لَظُلُوا ﴾ مصحاتا ورآء إسوداده ﴿ لَظُلُوا ﴾ لصاروا حوار عبد سدّ مسدّ حوار ما ورده لام العبد ﴿ مِن نَعْدِه ﴾ ما مَرُ وهو حوله مصحات ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ ﴿ أَهُ ﴾ برصلاحهم الحسد حال الشرّاء والحمل للمكاره حال اللاوآء، وهم لكمالوظلاحهم طرحوا الصّلاح.

﴿ فَإِنَّكَ ﴾ محمد (ص ) ﴿ لا رَبَّهُ مع عَلَا مَ صلِحا ﴿ الْمَوْنَى ﴾ هلاك الأرواع أو كالهَلاك ﴿ وَلا تُسْمِعُ ﴾ أصلا ولو حكما وهو الوما، ﴿ الصَّمَ

للإرسال ﴿لمبلسين﴾ لابسين.

<sup>﴿</sup>قانظر إلى آثار رحمة الله كيف يبحي الأرض بعد موتها إن ذلك ﴾ أثر المطر من البات والخصب ﴿لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴾ ومنه إحياء الموتى ﴿ولئن أرسلنا ريحا ﴾ ضارة ﴿فرأوه ﴾ أي الأثر وهو النبات ﴿مصغوا ﴾ وقبل الهاء للسحاب لأنه إذا اصفر لم يمطر ﴿لظلوا ﴾ لصاروا حواب سد مسد الجزاء ﴿من بعده ﴾ بعد أن رأوه مصفرا ﴿يكفرون ﴾ ذمهم يأتهم إذا حيس عنهم المطر قنطوا ولم يستعفروا ، وإذا أمظروا فرحوا ولم شكروا

<sup>﴿</sup> قَإِنْكَ لا تُسمع الموتى﴾ شبهوا بهم في عدم تدبرهم وبالصم في ﴿ ولا

آللُّعَآءَ﴾ المراد أصله أو الكلام ﴿إِذَا﴾ كلّما ﴿وَلَوْا﴾ عادوا ﴿مُدْبِرِينَ﴾ ﴿ ٥٢﴾ وحَوَّلُوا مَراَهم.

﴿ وَمَا أَنْتَ ﴾ مسحد (ص) ﴿ بِسهَادِ ٱلْسَعْمَى ﴾ أرواعسهم ﴿ عَسن ضَلَناتَهِمْ ﴾ عدم صدادهم ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ تُسْمِعُ ﴾ كلام الصَلاح ﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ ﴾ سدادا ﴿ بِنَا يَنْتِنَا ﴾ كلها ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ طُوّع لإعلام الله.

﴿ آلَة ﴾ هو ﴿ آلَّذِى خَلَقَكُم ﴾ صَوْركم ﴿ مِن ضَعْفِ ﴾ ما و وَأَصْلِ وَاللهِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ ﴾ الله ﴿ مِن بَعْدِ ضَعْفِ ﴾ وكل وعدم أولق ﴿ ثُوَّةً ﴾ أواد حال إدراك الكمال الحلم ﴿ ثُمَّ ﴾ أدار الحال و ﴿ جَعْلَ مِن بَعْدِ قُوْةٍ ﴾ وكمال ألق ﴿ ضَعْفاً وَشَعْفاً وَسَالًا الحلم ﴿ ثُمَّ ﴾ أدار الحال و ﴿ جَعْلَ مِن بَعْدِ قُوْةٍ ﴾ وكمال ألق ﴿ ضَعْفاً وَشَعْفاً وَسَالًا الحلم ﴿ ثُمَّ الله وَسَالًا عَولا وطَولا وحَورا وكورا وكورا ﴿ وَهُ فَيْ آللهِ ﴿ آلْ عَلِيمٌ ﴾ عالم أحوالهم ﴿ يَشَاءً ﴾ للسحكم وأسرار ﴿ وَهُ فَيْ آللهِ ﴿ آلْ عَلِيمٌ ﴾ عالم أحوالهم ﴿ وَالْمَالِ طوله وحرالهم ﴿ الْمَالِ طوله وحرالهم ﴿ الْمَالِ طوله وحرالهم ﴾ وأَلْمَالِ طوله وحرالهم ﴿ اللهم ﴿ اللهم الله و اللهم ﴿ اللهم ﴿ اللهم الله و اللهم و اللهم ﴿ اللهم اللهم اللهم و اللهم ﴿ اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم و اللهم و

﴿ وَيَوْم تَفُومُ ﴾ المراد الحارِ أَلِيسًا عَيْهُ ﴿ شَكَّاها ما مرّ لحلوثها أَمَّدا ولا

تسمع الصم الدعاء إدا ولو مديرين و بهم حيند أبعد عن الاستماع ﴿ وما أنت بهادى العسمى عن فسلالتهم و أي ما تبعدهم عنها بالهدى ﴿ إن ما فهم ﴿ تسمع ﴾ سماع قول ﴿ إلا من يؤمن بأياتنا ﴾ ممل عدمه الله أنه بصدق بها ﴿ فهم مسلمون ﴾ ممتادود لأمره

﴿اقه الدي خلقكم من ضعف أي الندأكم أطدلا صعاف أو حلقكم من الطنة ﴿ثم حعل من بعد ضعف قوة ﴾ أي قوة الشاب أو تعلق الروح ﴿ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ﴾ أي في حال الشيحوحة والهرم، وقرئ بقتح الصاد في الثلاث وبضمها ﴿يخلق ما يشاء ﴾ من ضعف وقوة وشيبة ﴿وهو العليم ﴾ بكل شيء ﴿القدير ﴾ على ما يشاء

سعراً وراءها أو دهما ﴿ يُقْسِمُ ﴾ الأُمّم ﴿ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ أعدا، الإسلام ﴿ مَا لَبُول لَبُوا ﴾ م ركدوا للمرامس أو لذار الأعمال هو حوار العهد ﴿ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ لهول المُطّنع وطول الركود، أو لأميهم وسيوهم عصر الركود ﴿ كَـٰذَ لِكَ ﴾ العدد ﴿ كَانُوا ﴾ لذار الأعمال ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ هو الصدّ عمّا هو مُسدّ

﴿ وَقَالَ ﴾ الأملاك والرُسُل وأهل الإسلام ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطاهم الله ﴿ اللَّهُ مُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَسَيُوْمَنَذِ ﴾ حَالَ تُصَفِّولُ مَنَا تَمَثَرُ ﴿ لَا يُسْتَقَعُ ﴾ الأَمْسِم ﴿ ٱللَّذِينَ ظَسْلَمُوا ﴾ وعددوا الإسسلام ﴿ مَعْدَرِتُهُمْ ﴾ كلامهم لدرء الإصرر ﴿ وَلا هُمَمْ

﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ التبامة ﴿ يقسم المحرمون ما لبثوا ﴾ وي التبور، أو وي الدناء أو فيما بين فعالها والسعث وهو وقت التطاع عدالهم ﴿ غير مساعة ﴾ المتسرول مدة لبثهم بالسبة إلى مدة عدال الأحرة، أو ينسونها ﴿ كَدُلك ﴾ لحرف عن الدنبا ﴿ وقال الذين أوتوا لحدم عن الصدق ﴿ كَانُوا يُوقَكُون ﴾ يصرفون في الدنبا ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿ لقد لبئتم في كتاب الله ﴾ في علمه، أو البرح ، أو ما كتبه أي أوجمه، أو الترآن من قوله ومن ورائهم برزح ﴿ إلى يبوم البعث ﴾ الدي أنكر تموه ﴿ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ وقوعه لعدم النظر ﴿ فيومئذ لا ينقع الذين ظلموا معدرتهم ﴾ بالياء والناء ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ النظر ﴿ فيومئذ لا ينقع الذين ظلموا معدرتهم ﴾ بالياء والناء ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾

يُسْتَمُنَّبُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ ولاهم رّهطا مأمورا لهم الهَود والعمل المحمود.

﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللّه مؤكد ﴿ صَوَبْنَا ﴾ المراد الإعلام ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ أهل الحرم ﴿ فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ الكلام المرسل ﴿ مِن ﴾ مؤكد ﴿ كُلُّ مَثَلٍ ﴾ حال ومحكو كحال طَلَاح أهل المُطَلع وكلامهم وعدم سمع إملاههم ﴿ وَلَئن ﴾ اللّام مؤكد ﴿ جِنْتَهُم ﴾ أهل الحرم ﴿ بِنَّايَةٍ ﴾ عَلَم ود أُن ﴿ لَيْقُولَنَّ ﴾ الأمم ﴿ آلَٰذِينَ كَفَرُوّا ﴾ ردُوا الإسلام لكمال عدواهم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ نَتُم ﴾ أردوا الرسول وأهل الإسلام والم من ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ نَتُم ﴾ أردوا الرسول وأهل الإسلام ﴿ إِنَّا ﴾ ملا ﴿ مَنْطِلُونَ ﴾ ﴿ وَلُوا وَلَع وسوء ﴾

﴿ كَذَ لِكَ ﴾ السَدَ ﴿ يَطْبَعُ ﴾ السراد السَد ﴿ آلله ﴾ الملك العدل ﴿ عَلَى قُلُوبٍ ﴾ الأَمْم ﴿ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ الأمر كما عو وهم أعداء الإسلام ﴿ فَاصْبِرَ ﴾ محمد (ص ) واحمل مكارها على ﴿ إِنْ وَعَدَ الله ﴾ وعد إمدادك وإعلاء الإسلام ﴿ حقّ ﴾ معمول الأماتيال ﴿ وَالْمَ المَاسَعُمُ الله على والدعاء للإسراع والحمل علاه والمراد إسراع دعاء حلول حد الإصر كلام لره ط ﴿ اللَّذِينَ لَا يُوتَنُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ المعاد وعملهم السوء

لا يطلب منهم العتني اي الرجوع إلى رضا الله

<sup>﴿</sup> ولقد ضربنا للناس في هذا القرء آن من كل مثل منه على التوحيد والبعث وصدق الرسول ﴿ ولئن جنتهم با ينه من لقراب أو منه اقترحوه ﴿ ليقول الذين كفروا ﴾ عناداً ﴿ إن أنتم إلا مبطلون ﴾ صحاب أرصل ﴿ كدلك ﴾ الطبع ﴿ يطبع أنه على قلوب الذين لا يعلمون ﴾ الحق لتركيم النظر أي سمنعهم ألطاقه لعلمه بأنها لا تحدي فيهم ﴿ قاصبر ﴾ عنى أداهم ﴿ إن وعد الله ﴾ بتصرك وإعلاء دينك ﴿ حق ﴾ منحز لا محالة ﴿ ولا يستحقنك ﴾ لا يحملك على الحقة والضحر ﴿ الذين لا يوقنون ﴾ .



-... XY

181





## سورة لقمار

موردها أُمَّ الرُّحْم، ومحصول أصول مذلولها:

الإعلام السار لأهل الإسلام لإرسال كلام الله، والأمر لأداء ما أمر أداءه، واللّوم لرهط كلامهم لهو وسماعهم لهو، ونوم على الصدود لِصَدّهم عمّا هو السداد، وأحوال مرء صالح أعطاه الله علم الحكم، والوصاء لِطَوّع الوالد والأمّ، وإعلام المرء الصالح لولده ما هو الضلاح و لسدّاد وإعلام إكمال الآلاء، وكلم كلام الله دأماء لا ساحل له، وأدلًاء ورود المعاد، ولوم العُدّال لرومهم السداء حال ورود الأصار وصدودهم حال وصول الوسع، وهول العالم لوصوله العدر، وأهوال المعاد وإعلام علم علم أمور ما علمها أحد إلّا الله الواحد الأحد

## بسم أللَّهِ ألرَّخَمَ و ألرَّجِيمِ

﴿ الَّمْ ﴾ ﴿ ١ ﴾ سرّ الله مع رسوله.

﴿ يِلْكُ ﴾ الكلِم ﴿ ءَايَنْتُ أَلْكِتُنبِ ﴾ المرسل ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مملل الجكم والأسرار.

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ كلّ واحد حال والعامل مدلول الوماء، ورووه محمولا طرح محكوم علاه وهو اهو ، ﴿ لِلْمُعْيِنِينَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ أعمالهم أراد عُمَّال صوالح الأعمال.

وهبم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ الصَّلَوةَ ﴾ لأعصارها ﴿ وَيُونَ ﴾ هو الإعطاء ﴿ المُؤْكُونَ ﴾ السبهم المأمور إعطاء أهله ﴿ وَهُم إِللَّهُ حَرَةٍ ﴾ المعاد ﴿ هُمْ ﴾ مكرر مؤكد ﴿ يُوقِئُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾

﴿ أُولَئِكَ ﴾ العُمَّال وهو محكوم علاه محموله ﴿ عَلَى هُدِّي ﴾ معلوم

﴿ ٣١ ـ سورة لقمان ثلاث او اربع وثلاثود آية مكية وقيل إلا ثلاثا س﴾ ﴿ ولو أن ما في الأرض﴾

### يسم اللَّهِ الرحين الرحيم

﴿ أَلَمَ تَلَكُ ﴾ الآيات ﴿ أَيَاتَ الْكُتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ المحكم أو ذي الحكمة ﴿ وَهُمُ بِالآخرة هم

﴿ مِنْ الله ﴿ رَبِّسِهِمْ ﴾ مسولاهم ﴿ وَأُولَنَئِكَ ﴾ القسمّال ﴿ هُمْ ﴾ وحدهم ﴿ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ السّعداء الكُمّل لَمّا لهم علم واطد وعمل صالح.

﴿ وَمِنَ آلنَّاسِ ﴾ أولاد آدم ﴿ مَن ﴾ مرء طالح ﴿ يَشْتَرِى لَهُوَ آلْحَدِيثِ ﴾ أسمار المُلوك الأوّل وأسطارهم الصحاصح أو السمود واللهو كلّ ما ألهاك عما هو صلاحك ولهو الكلام الكلام اللهو ﴿ لِيُغِلُّ ﴾ لصدهم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ آلِيَّهِ ﴾ صراط وصوله وهو الإسلام، أو المراد لِصدَّهم عما درسوا كلام الله وسمعو، ﴿ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ حال ﴿ وَيَتَخِذَهَا ﴾ الصراط ﴿ عُرُواً ﴾ أمرا ملهدا ﴿ أُولُنَكَ ﴾ أولوا اللهو ﴿ لَهُمْ ﴾ معدا ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ مُهِينٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ داحر لطردهم السداد وسماعهم اللهو

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ تُتّلَى عَلَيْهِ ﴾ والك اللهو ﴿ مَا يَسْتُنَا ﴾ الكلام الموسل ﴿ وَلَى عَدَ ﴿ مُشْتَكِّراً ﴾ عمّا أَمِيرِهِ الله وهو إدراك سرادها وعلم مدلولها وسماعه وهو حال ﴿ كَأَن ﴾ مُطروح الإسم محموله ﴿ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ ما سمعها وهو حال، والمراد حاله كحال عادم سماعها ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ ﴾ معا ﴿ وَقُوراً ﴾ حملا وهو حال ﴿ فَبَشَرُهُ ﴾ أعلمه إعلام تلؤح سطح المسك ﴿ بِعَذَّا بِ أَلِيمٍ ﴾

يوقبون﴾ بياد للمحسين وكرر دهم، تأكيد ﴿أُولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ فسر في البقرة الآية ٥.

﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ ما يُلهي عن الحير كالماء والأكاديب والمضاحك وفصول الكلام ﴿ ليضل ﴾ الناس ﴿ عن سبيل اقه ﴾ ديم ﴿ بعير علم ﴾ ولا بصيرة حيث يشتري الباطل بالحل ﴿ ويتخذها ﴾ أي السبل ﴿ هزوا ﴾ سخرية ﴿ أولئك لهم عدّاب مهين ﴾ ذو إهانة ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ﴾ متكبرا ﴿ كأن لم يسمعها ﴾ مشبها من لم يسمعها ﴿ كأن في أذنيه وقوا ﴾ مشبها

﴿٧﴾ مؤلم.

﴿إِنَّ ﴾ الصَّلَحاء ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أَسْلَمُوا للهُ ورسوله سدادا ﴿ وَعُمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ اللّواء أمر الله ﴿ لَهُمْ ﴾ معادا ﴿ جَنَّنْتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ محال الآلاء والسرور.

﴿ خَلِدِينَ ﴾ دواما وهو حال له الهم، ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المنحال ﴿ وَعُدُ الله عَلَا مُصَدَرُ مؤكد للوعد الله عَلم أَه، ومدنوله وعدهم الله وح الوعد مؤكد للوعد ﴿ حَقّاً ﴾ مصدر مؤكد لسواه ومدلوله الرُسو وهو مؤكد للوعد ومؤكدهم لهم آه ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ وَهُو ﴾ الداحر المهمت للأعداء ﴿ وَالْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ الراصد للحكم حال إكرام الاود ء

﴿ خَلَقَ ﴾ الله ﴿ السَّمَاوُ الله ﴿ كُلُهُ ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ واحد عماد أو عمود ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ والحاصل لا عمد له العراق الله ﴿ وَأَلْقَن ﴾ أحكم الله ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ أطوادا ﴿ رَوَّ تَمِينَ ﴾ وعنه الله ﴿ وَأَلْقُن ﴾ معصم ﴿ فِيهَا ﴾ سطحها وهورها دحرك ورهوك ﴿ بِكُمْ ﴾ أولاد أدم ﴿ وَبَثُ ﴾ صعصم ﴿ فِيهَا ﴾ سطحها وهورها ﴿ مِن ﴾ مؤكّد ﴿ كُلُّ دَآيُةٍ ﴾ اسم عام لكلٌ ما له حسّ وحراك ﴿ وَأَنزُلْنَا ﴾ كرما ورحما ﴿ مِن آلسَّمَا مِ ﴾ العلو ﴿ مَآءً ﴾ مطرا ﴿ فَأَنبُننا ﴾ رعرع ﴿ فِيهَا مِن ﴾ مؤكّد

الأصم ﴿ فبشره بعذاب أليم﴾ أعلمه به والشارة نهكم

﴿إِنْ الذِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السموات بغير عمد ترونها فسر في الرعد الآية (٢) ﴿ وَأَلْقَى فِي الأَرْضَ رواسي ﴾ جالا ثوابت أن كراهة ﴿ أَنْ تعيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا ﴾ التفات إلى التكلم ﴿ من السماء ماه فانبتنا فيها من كل

﴿ كُلُّ زُوْجٍ ﴾ صرع ﴿ كَرِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ سهد مهد محمود.

﴿ هَاذَا خَلَقَ ﴾ ما مرّ ﴿ خَلْقُ آفَهِ ﴾ مأسوره وحده ﴿ فَأَرُونِي ﴾ رهط الأعداء ﴿ مَاذَا خَلَقَ ﴾ الأله ﴿ آلَٰذِينَ ﴾ هم مطعوكم ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ سواه لحصول الطّوع والعدل لهم مع الله، والمراد ما أسروا ولو ماصلا ﴿ بَلِ ﴾ الأمّم ﴿ آلظُ لِمُونَ ﴾ أعداء الإسلام ﴿ فِي ضَلّ لَ مُبِينٍ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ معلوم أوّل الإدراك.

﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللّام مؤكّد ﴿ ءَاتَيْنَا لَقْمَسَ ﴾ اسم عالم أدرك «داود» الرسول وعَسّمه داود العلم والحكم وحكم أمام سطوع داود، ولّمّا أرسل داود رسولا أسبت وما حكم وادّاز، العلماء على هو رسول معه صوارم المعود أم عنم الحكم؟ وهو معاك العلماء كلّهم إلّا ﴿ هُكُا ﴿ الْحِكْمَةَ ﴾ سداد الكلام والعمل أو الحكم الروّح وكذ العلوم والأعمل اللّه على في أن اشكر ته وهو عام للمحمد والعمل ﴿ وَمَن يَشْكُر ﴾ الله على الله الملك والأمر عدله لها وهو دوام اللاء ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ الله ﴿ فَإِنَّ الله الملك الملك والأمر ﴿ عَنَى عَمَا حمده أحد ﴿ حَمِيدٌ ﴾ صحمود للعوالم كنها، أو أهل للحمد ولو ما حمده العالم.

زُوجٍ كريم﴾ صنب دي منابع ﴿هذُنَ﴾ لدي دكر ﴿خلق اللهُ محلوقة ﴿فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾ أي ألهتكم حتى أشركتموها به ﴿بل الظالمون في ضلال مبين﴾ وضع الطاهر موضع المصمر إيدانا بالعلة

﴿ ولقد آتيما لقمان ﴾ ابن باعور ابن أحت أبوب أو خالته وعَمَّر حتى أدرك داود ﴿ الحكمة ﴾ تشمل العقل والعلم و لعمل به والإصابة في القول ﴿ أَن ﴾ لأن أو أي ﴿ اشكر فه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ﴾ تعود نفعه إليها ﴿ ومن كفر فإن الله عنى الشكر ﴿ حميد ﴾ حقيق بالحمد وإذ لم يحمدوا ﴿ وإقا قال لقمان لابنه

﴿ وَ ﴾ ادكر ﴿ إِذْ ﴾ لَمَّا ﴿ قَالَ لُقْمَىنَ ﴾ عالم الحكم ﴿ لِابْنِهِ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ يَعِظُهُ ﴾ ولده ﴿ يَنْبُنَى لَا تُسْرِكُ ﴾ أحدا ﴿ بِآلله ﴾ وأسلم ووَحُدْ، وَرد عَدَل ولده مع الله إلها سواه، ولَمَّا رَدعه الوالدُ وكرّر ردعه أسلم ﴿ إِنَّ آلشَّرُك ﴾ عدل أحد مع الله ﴿ لَظُلْمٌ ﴾ حدل ﴿ عظيمٌ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كمل

﴿ وَوَصَّنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ ولد أدم ﴿ بِوَ لِدَيْهِ ﴾ والده وأنه ﴿ حملُة أَمُنهُ ﴾ حال حلوله الرحم ﴿ وَهُناً ﴾ مصدر مؤكد طرح عامله الحال محل الحال مركزا ﴿ عَلَى وَهُنِ ﴾ وكلما راع الحمر أسر حمله، ورووه محرّد البداء كالأول ﴿ وَفَلَى وَهُنِ ﴾ حسد منحه ﴿ فَي ﴾ كمال ﴿ عامَيْنَ ﴾ وموت، ﴿ أَن ٱشْكُرُ ﴾ حدد وعد وأعمل ﴿ له عامَيْنَ ﴾ وموت، ﴿ أَن ٱشْكُرُ ﴾ حدد وعد أعمالك.

وهو يعظه يا يني لا تشرك بالله﴾ قبل كان كافرا فما زال به حتى أسلم ﴿إِنَّ الشركُ لظلم عظيم﴾ لأنه تسوية بين أشرف الموحودات وأحس المحلوقات

<sup>﴿</sup> ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهن ﴾ تهن وهن ﴿ على وهن ﴾ وهما مدة فوق ضعف إذ كلما ازداد الحمل اردادت ضعفا ﴿ وفصاله في عامين ﴾ وهما مدة رضاعه ﴿ أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ﴾ فأحاربك بعملك ﴿ وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ﴾ أريد بنقي العلم به نفيه أي ما ليس شيء يعنى الأصنام ﴿ فلا تطعهما ﴾ في ذلك ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ شرعا

﴿ وَآتَبِعْ ﴾ أَطع وأَسلك ﴿ سَبِيلَ ﴾ صراط ﴿ مَنْ أَنَابَ ﴾ عاد ﴿ إِلَى ﴾ أراد صراط أهل الإسلام ﴿ قُمَ إِلَى ﴾ محل عد الأعمال ﴿ مَرْجِعْكُمْ ﴾ معادك ومعادهما ﴿ فَأَنْبُكُم ﴾ أعلمكم ﴿ بِمَا ﴾ كل عمل ﴿ كُنتُمْ ﴾ الحال ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وأعامل كل واحد كعمله إسلاما وزدًا.

﴿ يَسْبُنَى إِنَّهَ إِلَى السوءاء ﴿ إِنْ تَكُ ﴾ السوءاء ﴿ مِسْقَالَ ﴾ لَهَاء ﴿ حَبَةٍ ﴾ وحلها ﴿ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن ﴾ السوءاء، ورووه مكسور الوسط ﴿ فِي صَمَّاء ﴿ أَوْ فِي السَّمَو تِ ﴾ العالم الأسمك ﴿ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ العالم الأسمك ﴿ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ العالم الأحط ﴿ يَأْتِ بِهَا ﴾ السوءاء ﴿ آفَ ﴾ معادا ومعامل مع عاملها مطوها ﴿ إِنْ العالم العَلَم ﴿ لَطِيفٌ ﴾ واصل علقه إِلَى سرَ ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ عالم أصله ومرساه.

﴿ يَنْكُنَّ أَقِمِ الصَّلُوةَ ﴾ أَرْهِ الْإِجْسِ الرها لِإِكْمالَكُ ﴿ وَأَمُرُ ﴾ كَا أَحَدُ ﴿ وَالْمَعْرُوفِ ﴾ المعلوم المأمور ﴿ وَآنَٰهَ ﴾ وادر ، ﴿ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ الأمر والعمل المردود لإكمال ما سواك ﴿ وآصِيرٌ عَلَى ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ مكرو، ﴿ أَصَابَكَ ﴾ وصلك ومسك حال الأمر والردع ﴿ إِنْ د لِك ﴾ ما أمر لك ﴿ مِنْ عَنْم

وعرفا ﴿واتبع سبيل من أناب﴾ رحع ﴿إليّ﴾ بالطاعة ﴿ ثم إليّ مرجمعكم﴾ جميعا ﴿فأنبئكم بماكنتم تعملون﴾ بعمله

﴿ يَا بِنِي إِنْهَا ﴾ أي الخصلة من الإساءة والإحسان ﴿ إِنْ تَكُ مَثْقَالَ ﴾ زنة ﴿ حبة من خردل فَتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض ﴾ في أخفى موضع كجوف الصخرة أو أعلاها كالسموات أو أسفله كالأرض ﴿ يَأْتَ بِهَا الله ﴾ يحضرها فيحاسب عليها ﴿ إِنْ الله لطيف ﴾ نافذ القدرة ﴿ خبير ﴾ بكل خفي

﴿ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك﴾

آلْأَمُورِ﴾ ﴿١٧﴾ ممّا أمر الله وأكّد وحَكَم وأَخْكَم .

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ ﴾ صَعِّره أماله عُلواً ولواه سمودا ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ عموما كما هو عمل أهل السمود ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ صرطها ﴿ مَرَحاً ﴾ مصدر حلّ محل الحال أو مصدر مؤكد طرح عامله والمرح المطوآء ﴿ إِنَّ آفَة ﴾ المَلِك الودود ﴿ لَا يُجِبُ ﴾ أصلا ﴿ كُلَّ مُخْتَالٍ ﴾ مار مرحا ﴿ فَخُورٍ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ مصعر لا و مرده والكلام معلل للردع

﴿وَٱقْصِدْ﴾ اعمد الوسط واعدل ﴿ فِي مَشْبِكَ ﴾ مرورك ﴿ وَٱغْضُضْ ﴾ كِس ﴿ مَن صَوْنَكَ ﴾ وسيْل كلامث ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْنَ بَ ﴾ أكرهها وأدّسها ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الحُمْر

﴿ أَلَمْ تُزَوْا﴾ أما حصل لك عِلْمُ ﴿ أَنَّ أَنَّهُ ﴾ مَــُولاكــم ﴿ سَخُرُ ﴾ طـرُع ﴿ لَكُم ﴾ وسَهُل كُل ﴿ مَا ﴾ حــاً ﴿ فِيمِ السَّلَمُ و بِ ﴾ عالم العَـلُو كالطوس و الطحاء ﴿ وَ ﴾ كُل ﴿ مَا ﴾ ركد وَقِينَ إِلاَّوْمِينَ ﴾ عالم الرَّعص كالداماء والمسل

من المصائب في ذلك أو مطلقا ﴿إن ذلك من عزم الأمور﴾ من معروماتها التي عرميا الله ﴿ولا تصعر خدك للماس﴾ لا تمده عنهم تكرا من الصعر داء يلوى عنق المعير، وقرئ تصاعر ﴿ولا تمش في الأرض مرحا﴾ ممرح مرحا أو لأحل المرح وهو البطر ﴿إن الله لا يحب كل مختال فنخور﴾ علة النهي، والمنختال مقابل الماشي مرحا والتحور للمصعر حده، وعكس الترتيب للفاصلة ﴿واقبعد فني مشيك﴾ توسط فيه بين الدبيب والإسراع بسكينة ووقار ﴿واغضض﴾ أقصر واحفض ﴿من صوتك إن أنكر الأصوات﴾ أقبحها ﴿لصوت الحمير﴾ الحمار وبياقه مثلان للذم.

﴿ أَلَم تروا أَنْ اللهِ سِحْرِ لَكُم مَا فِي السِمواتِ ﴾ من النيرات لمنافعكم ﴿ وما في

والسوام ﴿وَأَسْبَغَ﴾ أكمل ورَووه مع الصاد ﴿ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ﴾ آلاءه ورووه مُؤحدًا ﴿ فَلَنْهِوَةً ﴾ ما هو معلوم جنّا كالسعع والمسحل والحواس ﴿ وَيَاطِنَةً ﴾ ما هو معلوم مع الدّوال كالرّوع والجلم والجلم ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ﴾ مرء طالح ﴿ يُعَيْر عِلْم ﴾ محصّ مدلّل ﴿ وَلَا يَتَبِ مُنِيرٍ ﴾ وحوده وكماله ﴿ يِغَيْر عِلْم ﴾ محصّ مدلّل ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ معلم رسول ﴿ وَلَا كِتَبِ مُنِيرٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أرسله الله

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ فِيلَ لَهُمْ ﴾ أمرُوا ﴿ أَنَّ بِعُوا ﴾ طَاوِعوا واسمعُوا ﴿ مَا ﴾ أحكما وأوامر ﴿ أَنْوَلَ آلله ﴾ أرسلها ﴿ قَالُوا ﴾ لا ﴿ بَلْ نَتِعُ ﴾ طوعا كل ﴿ مَا ﴾ حكم ﴿ وَجَدْنًا عَلَيْهِ ﴾ الحكم ﴿ وَايَآءَنَا ﴾ أهل لأحلام ﴿ أَنْ مَم مطاعوكم ﴿ وَلَوْ كَانَ ٱلنَّمِيطُ فَ ﴾ هولا، الطلّاح أو وُلادهم والحاصل ولو حال دعاء الوسواس لهم ﴿ إِلَّيْ عَذَابِ ٱلسّعِير ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ آلامها ووَمَن يُسْلِم ﴾ أسلمه أصاروسالها صراحا يه ﴿ وَجَهَهُ إلى آلله ﴾ الواحد ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ مُحْسِنٌ ﴾ للعمل و لمراد عامل عمل صالع ﴿ فَقَلِهِ الْسَعْمَ لُولُ المَالِدُ وَ المَالِدُ عَلَيْهِ الْحَدِد ﴿ وَ ﴾ أمسك ﴿ إِلْكُونَةِ ٱلْمُؤْقِةِ ٱلْمُؤْقِةِ ٱلْمُؤْقِي لَمَحَلُ لَا حَكُم والمسد المسلم المَالِهِ الْمُؤْقِةِ ٱلْمُؤْقِةِ ٱلْمُؤْقِةِ ٱلْمُؤْقِةِ الْمُؤْقِةِ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَ الْمَالُ وَالْمَالُونُ وَ الْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَ الْمُولُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَ الْمَالُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُولُونُ ولَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُولُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُولُونُونُ وَال

الأرض﴾ من الحيوان وغيره ﴿ وأسبغ ﴾ أوسبع وأنم ﴿ عليكم ندمه ظاهرة وباطنة ﴾ محسوسة ومعقولة أو معلومة،قال الناقر عني الله ﴾ عدمة السي ومداء به والباطنة ولايتنا أهل البت ﴿ ومن الناس من يتجادن في الله ﴾ في توحيده ﴿ بغير علم ﴾ أحد عن حجة ﴿ ولا هدى ﴾ عن رسول ﴿ ولا كتاب مبير ﴾ أمرل الله بالتقليد ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نسع ما وجدنا عليه أباءنا ﴾ ذمهم على التقليد ﴿ أولو ﴾ إنكار أي أيتبعونه والحال لو ﴿ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ﴾ إلى ما يوجبه

﴿ ومن يسلم وجهه إلى الله ﴾ يفوض أمره إليه وعدى باللام لتصمنه معنى

﴿ وَإِلَى أَقَهِ ﴾ مورد حكمه ﴿ عَلَيْبَةٌ ﴾ مآل ﴿ الْأَمُورِ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ كلَّها، والله معامل معه كرما ورحما كعمله.

﴿ وَمَن كَسَفَرَ ﴾ منا أسلم مرآه لله ﴿ فَلَا يَنحُزُنك ﴾ محمد (ص) ﴿ كُفْرُهُ ﴾ عنادهم حالا ومآلا ﴿ كُفْرُهُ ﴾ معادهم حالا ومآلا ﴿ فَنَنَبُنُهُم ﴾ أعلمهم ﴿ إِنَاهُ كَلَ عمل ﴿ عَمِلُوا ﴾ وأعاملهم كأعمالهم بهلاكا وإصرا ﴿ إِنَّ آلَة عَلَيمٌ ﴾ واسع عنم ﴿ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ أسرار صدور الكل ومعامل كأعمالهم

﴿ نُمتَّغُهُمْ ﴾ أَصْنحهم وأَمْيُنهم عصرا ﴿ قَلِيلًا ﴾ وأسمحهم ما هو أعود لهم ﴿ ثُمَّ نَضْطُرُ هُمْ ﴾ أركحهم ﴿ إلى عَلَابٍ عَلِيظٍ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ صعد عسر

﴿ وَلَن ﴾ اللّه مؤكد ﴿ سَأَلْتُهُمْ ﴾ لأعلاء السداد ﴿ مِّنْ خَلَقَ ﴾ وصور ﴿ السّمنو ت ﴾ عالم العلو ﴿ وَالْأَرْضُ ﴾ عالم الرهص ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ كلّهم هو ﴿ اللّه الواحد الأحد الملك القينتية ﴿ فَيْلِ ﴾ يُمحمد (ص) ﴿ الْحَمْدُ ﴾ كنه حاصل ﴿ لَنّه ﴾ وحده لوامهم مع أهل الإسلام وردهم وهمهم العاطل، وهو العدل مع الله إلها سواه ﴿ يُل أَكْفَرُهُمْ الا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لسوم ما لسم

أحلص ﴿ وهو محسن ﴾ لعمله ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ المحكمة وهو تمثيل للمعلوم بالمحسوس ﴿ وإلى اقه عاقبة الأمور ﴾ مصيرها ﴿ ومن كفر فلا يحزنك ﴾ يغمك ﴿ كفره ﴾ فإنه لا يصرك ﴿ إلينا مرجعهم ڤننبئهم بها عبملوا ﴾ بالعقاب عليه ﴿ إن اقه عليم بذات الصدور ﴾ بما فيها كغيره فيحازي عليه ﴿ نمتعهم ﴾ في دنياهم رمانا ﴿ قليلاً ثم نسطرهم ﴾ في الآخرة ﴿ إلى علله غليظ ﴾ شديد ثقيل عليهم ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن غليظ ﴾ مقرين بأنه خالقها ﴿ قل الحمد قه ﴾ على إلزامهم الححة ﴿ بل أكثرهم لا

كلامهم.

﴿ فَيْ السَّمَاوَ مِلْكَا وَمُلِكَا كُلِّ ﴿ مَا ﴾ حلَّ ﴿ فِي ٱلسَّمَاوَ آتِ ﴾ عالم العلو ﴿ وَ ﴾ عالم والعلو ﴿ وَ اللهِ ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ الرهص ولا أهل للطوع سواء ﴿ إِنَّ آلِهُ هُوَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْفَنِيُ ﴾ عمل العالم وهو الحمد أو سواه ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ الأهل للحمد مع عدم حمد أحد.

﴿ وَلُوْ أَنَّ كُلُ ﴿ مَا ﴾ حصل ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ كَنَهَا ﴿ مِن شَجَرَةٍ ﴾ صرعها ﴿ أَقُلُمُ وَ ﴾ الحال ﴿ آلْبَحْرُ ﴾ الأعم مع وسعه مداد ﴿ بَعُدُهُ ﴾ مداده حال رسم كُلم الله ﴿ مَن بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ معنز كنها مدادا ﴿ مَا نعدَتُ ﴾ هو المصوح ﴿ كُلمَتُ أَنّه ﴾ مع مصوح لعدد ﴿ إِنْ آنَة عزيزٌ ﴾ كامل طول ﴿ حَكِمْ ﴾ ﴿ وَكُلمَتُ أَنّه ﴾ مع مصوح لعدد ﴿ إِنْ آنَة عزيزٌ ﴾ كامل طول ﴿ حَكِمْ ﴾ ﴿ وَكُلمَتُ أَنّه ﴾ مراء للحكم والأسرار.

﴿مَا خُلْفُكُمْ ﴾ كلكم الله ﴿ولا إِنْ أَلَهُ سَمِعَ ﴾ أَسِرِكم معادا ﴿إلَّا كَنْفُسِ و حدة ﴾ إلا كأسر واحد لكدل الله ﴿إنَّ أَلَهُ سَمِعٌ ﴾ كل مسموع و كلام أهل الصدود درد المعاد ﴿يسعيرٌ ﴾ ﴿٢٨ ﴾ رأه كل محسوس و أعمال العُدُال

يعلمون﴾ لرومها لهم ﴿غه ما في السموات والأرض﴾ ملك وحلم ﴿إن الله هـو الغني﴾ على الإصلاق ﴿الحميد﴾ بالاستحقاق

<sup>﴿</sup> ولو ﴾ ثنت ﴿ أَنْ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَجْرَة أَثَلام والبَحْرِ يَمَدُهُ مِن بِعَدُهُ سَبِعَةُ أَبِحُو مَا نَقَدَتَ كُلُمَاتَ آلله ﴾ الدالة على علمه وحكمه بكتب للك الأقلام لذلك المداد لعدم تناهيها، وحمع المة يشعر بأن دلك لا يمي غلبب دون كثيرها ﴿ إِنَ الله عزيز ﴾ لا يعجره شيء ﴿ حكيم ﴾ لا يحرح عن علمه وحكمته شيء ﴿ مَا خَلَقَكُم ولا يعتكم إلا كنفس واحدة ﴾ كحلقها وبعثها في قدرته فيكفي فيه إرادته ﴿ إِنَ الله سميع بصير ﴾ لكل مسموع ومنصر.

ومعامل معهم كأعمالهم.

﴿ أَلُمْ تُرَ﴾ أَمَّا حصل لك محمّد (ص) علم ﴿ أَنَّ آلَهُ ﴾ كامل الطول ﴿ يُولِحُ آلَيْلَ ﴾ مورده ﴿ فِي آلَنَهَادِ ﴾ لعهد الحرّ ﴿ وَيُولِحُ النَّهَارَ ﴾ مورده ﴿ فِي آلَنَهَادِ ﴾ لعهد الحرّ ﴿ وَيُولِحُ النَّهَارَ ﴾ مورده ﴿ فِي آلَنَهَادِ ﴾ لعهد الحرّ ﴿ وَيُولِحُ النَّهَارَ ﴾ مطوه ﴿ وَسَخَرَ ﴾ فَيْعُ الله واحد ومطوّل منظوه ﴿ وَسَخَرَ ﴾ المراد طُوعُ الله وسَهْل ﴿ آلشَهْسَ وَآلُقُمَرَ ﴾ معا ﴿ كُلُّ ﴾ كل واحد ﴿ يَجْرَى ﴾ المراد الدور ﴿ إِلَى ﴾ حلول ﴿ أَجَلٍ ﴾ أَمَد ﴿ مُستمّى ﴾ معلوم محدود لكل واحد وهو المعاد ﴿ وَأَنَّ آللهَ ﴾ مولاكم ﴿ إِحَهُ ﴾ كل عمل ﴿ تَسْعَمُلُونَ ﴾ الحال ﴿ خَبِيرٌ ﴾ المعاد ﴿ وَأَنَّ آللهَ ﴾ مولاكم ﴿ إِحَهُ ﴾ كل عمل ﴿ تَسْعَمُلُونَ ﴾ الحال ﴿ خَبِيرٌ ﴾ المعاد ﴿ وَأَنَّ آللهَ ﴾ مولاكم ﴿ إِحَهُ ﴾ كل عمل ﴿ تَسْعَمُلُونَ ﴾ الحال ﴿ خَبِيرٌ ﴾

﴿ أَلَمْ تَوَ﴾ محمّد (ص) ﴿ أَنَّ ٱلْقُلْكَ ﴾ صرعها ﴿ تَجْوِى ﴾ المراد المرور ﴿ فِي ٱلْبَحْوِ ﴾ الملح وسواه ﴿ بِنِعْمَتِ آفَةٍ ﴾ وكرمه وهو مُسَهِّل الأرواح ومُطَوِّع

<sup>﴿</sup>أَلُم تَرَ أَنْ اللّهُ يُولِجِ اللَّيلِ ﴾ بدحده ﴿ في النهار ويولِجِ النهار في اللَّيلِ ﴾ فينقص من كل ما يزيد في الآحر ﴿ وسخر الشمس والقمر كل ﴾ منها ﴿ يجري ﴾ في فلكه ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ إلى وقت معلوم ﴿ وأن الله بما تعملون خبير ذلك ﴾ المذكور من قدرته ﴿ بأن الله هو الحق ﴾ سبب أنه الثابت ﴿ وأن ما يدعون من دونه الباطل ﴾ الزائل ﴿ وأن الله هو العلي ﴾ على كل شيء ﴿ الكبير ﴾ عن أن يعدله شيء ﴿ ألم تر أن القلك تجري في البحر بنعمة الله ﴾ بفضله ورحمته ﴿ ليسريكم من

الماء ﴿ لِيُرِيَكُم ﴾ الله ﴿ مِنْ ءَايَـٰتِهِ ﴾ أعلامه ودَوالُه ﴿ إِنَّ فِي ذَالِك ﴾ المسطور ﴿ لَأَيَـٰتٍ ﴾ صروع أعلام ﴿ لِكُلُّ صَبَّارٍ ﴾ حمال للـمكر، ﴿ شَكُـورٍ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ حامد عامل عالم أو المراد أهل الإسلام.

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ غَشِيتُهُم ﴾ أهل الصدود وعلاهم وعراهم ﴿ مُوجِ ﴾ مور الماء ﴿ كُلَ الظّلُلِ ﴾ كالأطواد ﴿ دَعُوا أَنَهُ ﴾ سامع الدعاء ﴿ مُخْلِمِينَ ﴾ حال ﴿ لَهُ ﴾ فه ﴿ اللّهُ ينَ ﴾ الدعاء وطاح أهواءهم ودّماهم وصّلُع وطَهَر أرواعهم وأسرارهم ﴿ فَلَمَّا نَجَّهُم ﴾ سَلّمهم الله وأوصلهم ﴿ إِلَّيْ الْبَرُ ﴾ الساحل ﴿ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ واطد وراكد وسط صواط الإسلام، وما عاد للطلاح أو سار وسط الإسلام والرد ومعاد للإسلام كما فَوْرِحاله أولا ﴿ وَمَا يَجْحَدُ ﴾ ردًا ﴿ وَمَا يَجْحَدُ ﴾ ردًا ﴿ وَمَا يَجْحَدُ ﴾ ردًا ﴿ وَمَا الله و اله و الله و ا

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ أهل الحرم ﴿ ٱتَّقُوا﴾ الله ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ مولاكم وروعـو. ﴿ وَٱخْشَوْا ﴾ روعوا ﴿ يَوْماً لَا يَجْزِي ﴾ المراد الردّ والدر، ﴿ وَالِدّ ﴾ راحم ﴿ عَن

آياته﴾ الدالة على تفرده بالإنهية والقدرة والحكمة ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ﴾ دلالات ﴿لكل صبار﴾ على بلائه ﴿شكور﴾ لممائه

<sup>﴿</sup> وإذا غشيهم ﴾ أي الكفار ﴿ موج كالظلل ﴾ هو ما يطل من جبل أو سحاب أو غيرهما ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ الدعاء لا يدعون سواه ﴿ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ﴾ متوسط في الكفر مبرجر بعص الانرجار، أو ثابت على الطريق القصد وهو الإيمان ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾ ومنها الإنجاء من البحر ﴿ إلا كل ختار ﴾ غدار شديد الغدر ﴿ كفور ﴾ لنعم الله.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ وَاحْشُوا يُومَا لَا يَجْزِي وَالَّذِ عَنْ وَلَدِّهِ ﴾ لا يغني

وَلَدِهِ سوءا ما ﴿وَلَا مَوْلُودٌ ﴾ ولد هن منوصول مع والد أو محكوم علاه محموله ﴿هُوَ جَازٍ ﴾ رادَ ﴿هَن وَالِدِهِ ﴾ المودود ﴿شَيْناً ﴾ سوءا ما ﴿إِنَّ وَعْدَ أَنْهِ ﴾ وعد المعاد واعظاء الأعدال ﴿حَنَّ ﴾ حاصل لا محال ﴿فَلَا تَغُرَّنَكُم ﴾ هو المكر ﴿أَلْحَيُوةُ آلدُّنْيَا ﴾ عند أمر الله وهو الإسلام ﴿وَلَا يَغُرُّنَكُم بِاللهِ ﴾ حلمه وإمهاله ﴿أَلْفَرُورٌ ﴾ ﴿٣٣﴾ الوسو س المدحور المطرود، أو العمر الماصل، أو الأمل

﴿إِنَّ آللهُ المسلك الغائم ﴿عِندُهُ وحده ﴿عِلْمُ عصر حاول ﴿السَّمَدُ لِأَهْلِ العالم لعصر ﴿السَّمَدُ لِأَهْلِ العالم لعصر معوم من ودعده ﴿وَيُعْلَمُ كُلَ ﴿مَا حَمل ﴿فِي معوم من وحده ﴿وَيَعْلَمُ كُلَ ﴿مَا حَمل ﴿فِي معوم من وحده ﴿وَيَعْلَمُ كُلَ ﴿مَا حَمل ﴿فِي معوم من وحده ﴿مَا لَمُ رَبِّ وَكَمَا وَكَمَا وَصِرِعُم ﴿وَمَا تَدُوى وَداه وهو معلوم لله وحده ﴿مَا لَكُونَ وَداه وهو معلوم لله وحده ﴿وَمَا تَدُوى تَقْسُ ﴾ ما ﴿مِأْيُ لِرُضْ مِن مِنا ﴿ فَمُوتُ ﴾ وهو معلوم لله وحده ﴿وَمَا تَدُوى تَقْسُ ﴾ ما ﴿مِأْيُ لِرُضْ مِنا مِنا ﴿ فَمُوتُ ﴾ وهو معلوم لله وحده ﴿إِنَّ آللهُ عَلِيمٌ ﴾ وسع علمه الكُن ﴿ حَبِيرٌ ﴾ ﴿ 3 معلم أسرار كما هو عالم سواه

عبه شيئاً فيه ﴿ولا مولود هو جار عن والده شيئاً ﴾ وعيّر النظم تأكيداً لعدم نفع المولود ﴿إِنْ وعداقه ﴾ بالبعث والحراء ﴿حق ﴾ لاخلف فيه ﴿ قلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باقه الغرور ﴾ الشيصاب بأن بمبيكم المنففرة فيحرثكم على الذنوب.

﴿إِنْ اللهِ عنده علم الساعة ﴾ علم وقت قيامها ﴿ وينزل الغيث ﴾ بوقته المعين له في علمه ﴿ ويعلم ما في الأرحام ﴾ أذكر أم أنئي، تام أم ناقص ﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ﴾ من حير وشير ويعلمه الله ﴿ وما تندري نفس بأي أرض تموت ﴾ ويعلمه الله ﴿ إِنَ اللهُ عليم خير ﴾

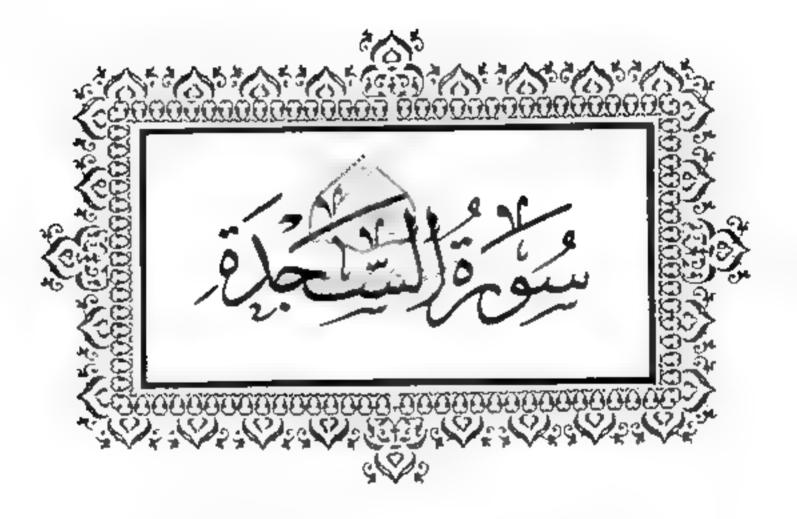



### سورة الشجذة

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مذلولها.

إرسال كلام الله وهو أكمل الرسل وأكرمهم صلعم، وأسر السماء والرمك، والعالم كلّه، وعظو ملك الأرواح أرواح ولد دم، وطرد أهل الطلاح معاد وورودهم الساعور، وإعلام عُلُو الطوع سمرا، واعلاء حال أهل الطوع كرم وعلوا، وكلام مُسَلَّ للرسول صلعم لإعلام أحوال الرّسل وأدلاء الوحود، والأمر للرسول صلعم لإعلام أحوال الرّسل وأدلاء الوحود، والأمر للرسول صلعم للعالم.

### بشم ألله ألرختنن ألرجيم

﴿ الَّمْ ﴾ ﴿ ١﴾ الله أعلم ما أراد، أو هو سرّ الله مع رسوله.

﴿ تَنْزِيلُ﴾ إرسال ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾ كلام الله المسرسل لمحمّد صنعم وهنو محكوم علاه ﴿ لَا رَبْبَ ﴾ لا وهم ﴿ فِيهِ ﴾ وهو محمول أوّل ﴿ مِن ﴾ الله ﴿ رَبُّ ٱلْقَنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مولاهم محمول سواه.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ الأعداء عِداء وحددا ﴿ آفْتَرَ أَهُ ﴾ سطّر الكلام محمّد (ص) لا ﴿ يَلْ هُوَ ﴾ كلام الله ﴿ آلْحَقُ ﴾ الأمر الترخكم شرسلا ﴿ مِن ﴾ الله ﴿ رَبُّك ﴾ مالك الكلّ وملكهم ﴿ لِتُنقِرَ ﴾ أمحمّد إصر ﴾ ﴿ قَوْماً ﴾ أولاد ماء السماء ﴿ مَّآ ﴾ للإعلام ﴿ أَتَنهُم ﴾ ما وردهم ﴿ فَرْن ﴾ مؤكّد لمدلول لامه ﴿ تَقْيمٍ ﴾ وسول مرقع أهوال المعاد ﴿ فِين قَبْلِك ﴾ أمامك أمنا ﴿ لَعَلَّهُم ﴾ أولاد ماء السماء ﴿ يَهْتَدُونَ ﴾

﴿٣٢ ـ سورة السحدة ثلاث أو نسع وعشرون آية مكبة والطاهر ثلاثون آية﴾

#### يسم الله الرحين الرحيم

﴿ اللَّمَ تَنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتبنذر ثوما ما أتاهم من نبذير من قبلك﴾ رسول بشسريعة، ولا يسدل على نبغي وحبود حبجة لعبدم خيلو الزمان منه

﴿٣﴾ سواء الصراط لهولك لهم.

﴿ أَنَّهُ ﴾ هو ﴿ أَلَّذِى سَمَلَقَ ﴾ صَوَّر ﴿ السَّمَنَ وَ اَنِهَ كَلها ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ صرعها ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ يَنْهُمَا فِي ﴾ لَها ، ﴿ سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أولها الأحد ﴿ ثُمَّ السَّتَوَىٰ ﴾ كما هو أهله وحراء ، ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ السماء الأطلس ﴿ مَا لَكُم ﴾ أهل الحرم لو حصل لكم الطّلاح والصدُود ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ سواه ﴿ مِن ﴾ مؤكّد فولِي عَبد وهو اسم ما ﴿ وَلَا شَغِيعٍ ﴾ راد الإصركم ﴿ أَ ﴾ أحاطكم السهو ﴿ فَلَا تَتَذَكّرُونَ ﴾ ﴿ عَ ﴾ الأمر المسطور

﴿ يُسدَبُرُ الله ﴿ أَلْأَمْسِرَ ﴾ الحُكْسِم ﴿ مِسنَ ٱلسَّسَمَاءِ ﴾ العسلو ﴿ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ الرهص دوام دار الأعمال ﴿ ثُمُّ يَعْرُجُ ﴾ الأمر هو الصحود ورووه لا معلوما ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ فِي يَوْمٍ ﴾ مستود في مُعَلَى مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ عام ﴿ مُمَّا ﴾ أعوام ﴿ تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ أهل المَّالَمُ للحال وهوله وعُسر مُطَلَعه.

﴿ذَ ٰلِكَ﴾ المُصوّر وهو الله ﴿عَـٰلِمٌ﴾ عالم ﴿ ٱلْغَيْبِ ﴾ السرّ ﴿ وَ ﴾ عالم ﴿ ٱلثَّـهَـٰدَةِ ﴾ الحس ﴿ ٱلْعَرِيرُ ﴾ الداحر للأعداء ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وسع رحمه

<sup>﴿</sup>لعلهم يهتدون﴾ بإنذارك ﴿أفه الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام﴾ مقدارها ﴿ثم استوى على العرش﴾ فسر في الأعراف الآية 20 ﴿ما لكم من دونه ﴾ إذا حاوزتم رصاه ﴿من ولي ﴾ ينصركم ﴿ولا شفيع ﴾ يشفع لكم ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ تتعظون بذلك.

<sup>﴿</sup> يدبر الأمر﴾ أمر الدنيا مدة أبامها فبنرله ﴿ من السماء إلى الأرض ثمم يعرج ﴾ يرجع الأمركله ﴿ إليه ﴾ بعد فنائها ﴿ في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ في الدنيا ﴿ ذلك عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب عن الخلق وما حضر

الأوداء

﴿ ٱلَّذِى أَخْسَنَ ﴾ أكمل ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مأسور ﴿ خَلَقَهُ ﴾ كرما ورحما ﴿ وَبَدَأَ ﴾ صدر ﴿ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ ﴾ آدم ﴿ مِن طِينٍ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ حصحص مسوط ماء.

﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ أولاده ﴿مِن سُلَـلَةٍ﴾ دم مُصوْمد حاصل ﴿مِّن مَّامِ مُهِين﴾ ﴿٨﴾ مُلْهِدٍ واهٍ.

﴿ ثُمَّ سُوَّ أُهُ أَدَم وعَدُّلُه و كمنه ﴿ وَنَفَعَ ﴾ أرسل ﴿ فيه ﴾ أد رهس رُوفيه ﴾ أد من الله مُورِّد الله عَرُّاكا حسّاسا ﴿ وجعل لَكُمُ ﴾ أولاد ادم ﴿ السّمْع ﴾ الأسماع للسناع ﴿ وَ الْأَبْعَمُسُونَ ﴾ الحواس للإحساس ﴿ وَ الْأَفْشِدَة ﴾ الأرواع للعلم والإدراك ﴿ قَلِيلًا مِنّا ﴾ ما موكد ﴿ فَتَهْكُوونَ ﴾ ﴿ وَ الإدراك ﴿ قَلِيلًا مِنّا ﴾ ما موكد ﴿ فَتَهْكُوونَ ﴾ ﴿ وَ الله و

﴿ وَقَالُوا ﴾ رُدَّاد المعاد ﴿ أَعَلَمُ اللَّهُ أَعَلَمُ اللَّهِ الودس، ورووه مع كسر اللام كما رووه مع الصاد أصله صلَّ اللَّحَمَّ ﴿ فَيُ الْأَرْضِ ﴾ والمراد حوّلهم حصحصا ﴿ أَمِنَا ﴾ حَ ﴿ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ وهمو حمعاد ﴿ إِسَلْ هُم ﴾ لِمَلاحهم وعدم

<sup>﴿</sup>العزير﴾ المسيع في ملكه ﴿الرحيم﴾ بعاد، ﴿الذي أحسن كل شي، ﴿وبدأ أحكمه وأنقه، أو علم كيف يحلقه ﴿خلقه﴾ بدل اشتمال من كل شي، ﴿وبدأ خلق الإنسان﴾ آدم ﴿من طين ثم جعل نسله من سلالة﴾ صموة السلّت من الصلب ﴿من ماء مهين﴾ حقير أي الطفة ﴿ثم سواه﴾ فوّمه وأتم تصويره ﴿ونقع فيه من روحه﴾ إضافة تشريف ﴿وجعل لكم﴾ عدل إلى الخطاب تبيها على جسمة نعم الجوارح ﴿السمع﴾ أي الأسماع ﴿والأبصار والأفتدة﴾ القلوب جسمة نعم الجوارح ﴿السمع﴾ أي الأسماع ﴿والأبصار والأفتدة﴾ القلوب

<sup>﴿</sup> وقالوا أإذا ضللنا في الأرض ﴾ غما فيه بالدفن، أو بأن صرنا تراباً محلوطا

سدادهم ﴿ بِلِقَاءِ ﴾ الله ﴿ رَبِّهِمْ ﴾ مالكهم ﴿ كَـفِرُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾.

﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ يَتُوَفَّنَكُم ﴾ المراد العطو عَمَما وكملا والمراد سلَ الأرواح ﴿ مَّلَكُ آلْمَوْتِ ﴾ سالَ الأرواح ﴿ أَلَدِى وُكُلُ ﴾ وَكُلُه الله ﴿ بِكُمْ ﴾ سلّ أرواحكم وأمناء مدد أعماركم ﴿ ثُمُ إِلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ مولاكم ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ معادا لإحصاء الأعمال وإعطاء الأعدال

﴿ وَلَنَّوْ تَدُى ﴾ الكلام مع رسول الله صلعم، أو مع كل أحد ﴿ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أعداء الإسلام ورُدَّاد المعدد ﴿ نَاكِسُوا رُمُوسِهِم ﴾ سُركسوها ﴿ عند ﴾ الله ﴿ رَبُّهُم ﴾ مالك أمورهم لكمال الحسر والسدم وكلامهم حَ ﴿ وَبُنّا ﴾ اللّه ﴿ أَبْضَوْنَا ﴾ سداد وعدك أوّلا أو ها يعد ﴿ وَسَمِعْنَا ﴾ سداد كلام الرسل ﴿ فَأَرْجَعْنَا ﴾ أعد لذار الأعمال ﴿ نَهْمَلُ ﴾ عَملا ﴿ صَلِحاً ﴾ مأموراً لك وهو الإسلام والعوع لله وحده ﴿ إِنَّا ﴾ كِينَ ﴿ مُوتِنُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ الحال وحواد الو ، مطروح مراد وهو لسطح لك مُر إمر، أو الو اللهمال المحال حصوله

﴿ وَلَوْ شَنْنَا﴾ صلاح الكُلُ ﴿ لَأَنَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَّاهًا﴾ للإسلام والطُّـوْعِ ﴿ وَلَـكِنْ حَقَ ٱلْـغَوْلُ﴾ الوعـد ﴿مـنَى﴾ وهـو ﴿ لَأَشْـلَأَنَّ﴾ معادا دار آلالام

تراسها ﴿ أَإِنَا لَفِي حَلَق جَدَيد ﴾ سعت ﴿ سل هم بلقاء ربهم ﴾ بالبعث ﴿ كافرود ﴾ حاهدود ﴿ قل يتوفاكم ﴾ غنص أرواحكم لا يبقى منها شبئاً أو منكم أحداً ﴿ ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ للحواء.

<sup>﴿</sup> ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عبد ربهم > حجلا وندامة قائلين ﴿ ربنا أبصرنا > صدق وعدك ﴿ وسمعنا > مبك تصديق رسلك ﴿ قارجعنا > إلى الدنيا ﴿ نعمل صالحا إنا موقنون > الآر فما ينفعهم ذلك، وجواب دلوء لرأيت أسوأ حال، والمضى فيها وفي دإذه لتحقق الوقوع، ولا مفعول لـ دترى الأنها بصرية

﴿جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ﴾ الأرواح ﴿وَٱلنَّاسِ﴾ أولاد أدم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿ ١٣﴾ معا.

وكلام وكلاء الساعور معهم ع ﴿ فَذُوقُوا ﴾ إضلوا الإصر والألم مُعَلَّلا ﴿ يِمَا نَسِتُمْ ﴾ سهوكم ﴿ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَنْذَا ﴾ وعدم إسلامكم نه وحده ﴿ إِنَّا نَسِيتُكُمْ ﴾ المراد إهمالهم وطرح رحمهم ودوام آلامهم ﴿ وَدُوقُوا ﴾ إسلوا ﴿ عَنْدَابَ آلْمُحُلِّدِ ﴾ الشدام مُعللًا ﴿ بِسَا ﴾ أعمال ﴿ كُستُمْ ﴾ لدار الأعمال ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ دَا ﴾ وهو رَدْ الإسلام كرر الأمر مؤكّدا.

﴿إِنَّمَا﴾ م ﴿يُوْمِنُ ﴾ إسلام ﴿بِمَا خَرُوا ﴾ الكلام المرسل إلا الأمم ﴿ أَلَذِينَ إِذَا ﴾ كلّما ﴿ دُكُرُوا ﴾ أعْمَوا ﴿ بِهَا خَرُوا ﴾ هاروا ﴿ سُجَّداً ﴾ روعاعت وصبهم أصار الله وآلامه ﴿ وَسَبَحُوا ﴾ لله وضالا ﴿ بِحَمَّدِ ﴾ الله ﴿ رَبُهِمْ ﴾ مولاهم ﴿ وَ الراح وَ الركوع الله وهو الإسلام والركوع الله وهو الإسلام والركوع اله

﴿ تَتَجَافَىٰ﴾ هو العلو ﴿ جُنُونِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ الموارك ﴿ يَدْعُونَ ﴾

﴿ ولو شئنا لأتيما كل نفس هداها ﴾ بالنسر والإلجاء ﴿ ولكن ﴾ بيما الأمر على الاحتيار فلذلك ﴿ حق القول مني ﴾ وعيدي ﴿ لأملأن جهتم من الجنة والناس أجمعين ﴾ باحتيارهم نسيات العاقبة وترك التفكر فنها كما ينفيذه ﴿ فَفُوقُوا بِمَا نُسِيمًا لَمَا وَتَرَكُ النَّهُ مِن الحَمَة وَوَلَا بِمَا نُسِيمًا كُمْ ﴿ وَوَقُوا عَدَا إِنَا نَسِيمًا كُمْ ﴾ جارب كم سيابكم، أو تركياكم من الرحمة ﴿ وَوَقُوا عَدَابِ الحَلْدُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعاصى.

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنَ بِآيَاتِنَا الذِّينَ إِذَا ذَكَرُوا﴾ وعظوا ﴿بِهَا حُرُوا سَجِداً﴾ خشية وتواضعا لله ﴿وسبحوا﴾ نزموه عما لا يليق به متلبسين ﴿يحمد ربهم﴾ شكراً على نعمه ﴿وهم لا يستكبرون﴾ عن عنادته ﴿تتجافى﴾ ترتفع وستنحى ﴿جنويهم عن المضاجع﴾ المرش ومواضع الاصطحاع للتهجد أي صلاة الليل

الله ﴿رَبِّهُمْ﴾ مولاهم ﴿خَوْفاً﴾ روع الإصر ﴿وَطَمَعاً﴾ أمل الرَّحم ﴿وَمِسَّا﴾ أموال وأملاك ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾ أعْطُوا ﴿يُنفِقُونَ﴾ ﴿ ١٦﴾ إعطاء لِطَوع الله وحصول وداده.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ ﴾ أصلا ﴿ نَفْسٌ ﴾ ما لا مَنك ولا مرسل ﴿ مَّا ﴾ للموصول أو للسؤال ﴿ أَخْفِيَ ﴾ أَسَرُ وَ عَدُ ﴿ لَهُم ﴾ لروحهم وسرورهم ﴿ مِّن قُرَّةٍ أَعْلَيْنٍ ﴾ رَوْح حواسٌ ﴿ جَزَآمٌ ﴾ مصدر مؤكد طرح عامله معلّلا ﴿ بِمّا ﴾ أعمال ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَفْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أطاح العلل.

﴿ أَفْهَن كَانَ مُوْمِناً ﴾ مُسَلَّما لله ورسله سدادا وعاملا عملا صالحا ﴿ كُمَن كَانَ فَاسِقاً ﴾ رادًا للإسلام ﴿ لا يَسْتَوُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أهل الإسلام وأهل الإلحاد. ﴿ أَمَّا ﴾ الصلحاء ﴿ أَمَّا ﴾ الصلحاء ﴿ أَمَّا ﴾ الله الموادة ورسوله سدادا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ أَمَّا كُن اللَّوَاء أَمْرَ الله ﴿ فَالْهُمْ ﴾ مِعادا ﴿ جَنَّنْ الْمَأْوَى ﴾ معاد أرواح الكمال ﴿ مَرْدُلًا ﴾ هو المعد للوارد وصور عاما معللا ﴿ يِمَا ﴾ أعمال ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أو الما للمصدر

<sup>﴿</sup> يدعون ﴾ داعير ﴿ ربهم خوفا ﴾ س عداب ﴿ وطمعا ﴾ في رحمته ﴿ وهما وزقاهم ينفقون ﴾ في سبل الحير، وقبل برلت في الدين لا ينامون حتى يصلون العتمة ﴿ قلا تعلم نفس ﴾ لا ملك ولا نبي ﴿ ما ﴾ الذي أو أي شيء ﴿ أخفى ﴾ أدخر ﴿ لهم من قرة أعين ﴾ مما لا عبر رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر ﴿ جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ﴾ إنكار بسمعنى النفي ﴿ لا يستوون ﴾ عند الله وجمع لمعمى من.

<sup>﴿</sup> أَمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ﴾ بأوون إليها، أو هي نوع من الجنان ﴿ نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم الناركلما

﴿ وَأَمَّا ﴾ الطُلَاحِ ﴿ أَلَذِينَ فَسَقُوا ﴾ عدوا عنا امرهم الله ﴿ فَمَأْ وَاهُمُ ﴾ معادهم ومحسيم ﴿ أَلَنَارُ كُلَمَا أَرَادُوا ﴾ اهل الساعور ﴿ أَن يَخْرُجُوا ﴾ الدلوع ﴿ مِنْهَا ﴾ الساعور ﴿ أَن يَخْرُجُوا ﴾ الدلوع ﴿ مِنْهَا ﴾ الساعور ﴿ أَتِيدُوا ﴾ ردّوا ﴿ نيها ﴾ لدوام آلام والمراد إعلام دوام أصارهم ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا ﴾ اصلوا ﴿ عَذَابَ آلنّارِ آلَذِي كُنتُم ﴾ لدار الأعمال ﴿ بِهِ تُكَذَّبُون ﴾ ﴿ وَهُمَا وَطَلَاحاً.

﴿ وَلَنَذَيْفَنَهُم ﴾ لأطعمهم لامحال ﴿ مِنْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ ﴾ الأسهل الأسر والححل والداء والهمة ﴿ دُولَ ﴾ أمم ﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ ألم دار المسعور ﴿ لَعَلَهُمْ ﴾ لَعَلَ طعّام الألم الأسهل ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ عمّا هو معاودهم

﴿ وَمِنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلُمُ ﴾ وأسوء ﴿ مَمْن ذُكُرَ ﴾ أعلم ﴿ بِسَايَسَ ﴾ الله ﴿ رَبُّه ﴾ الكلام المرسل ﴿ ثُمْ أَغْرَاسِ ﴾ صُدُ عَنْهَا ﴾ وما راعاه مع سعوعها ﴿ إِنَّا مِن ﴾ الأمم ﴿ ٱلْمُجَرِمِس ﴾ أعداً والإسلام ﴿ مُسَقَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ عدلا

﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللَّمَ مَوْكُد ﴿ مَا نَبُنَا ﴾ آرسول ﴿ مُوسَى ٱلْكَتَب ﴾ المعلوم اسمه ﴿ فَلَا تَكُن ﴾ محتد (ص) ﴿ فَي مَرْيَةٍ ﴾ وهم ﴿ مِن لِلقَائِمِ ﴾ الرسول

أرادوا أن يحرجوا منها أعيدوا فيها فيسر في الحج الآية ٢٧ ﴿ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقهم من العذاب الأدنى عمائب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقهم من العذاب الأكبر فيل عداب النال والأسر والفحط، ورُوي في الرحعة ﴿ دون العذاب الأكبر ﴾ قبل عداب الآخرة ﴿ لعلهم ﴾ أي لعل من بقى منهم ﴿ يرجعون ﴾ يتوبون، قبل. فاخر الوليد بن عقبة عليا للها يوم بدر فنرلت الآبات.

﴿ ومن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ فلم يتدبرها ﴿إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك ﴿ فلا تكن في مرية ﴾ في شك ﴿ من لقائه ﴾ من لقائك الكتاب نحو ﴿ وإنك لتلقى القرآن ﴾

الطوس أو الله معادا، أو إحساسك له سمر الصعود، أو حال ورود المعاد ﴿وَجَعَلْنَهُ﴾ الرسول أو طرسه ﴿هُدًى﴾ هَدُوّا ﴿ لِيَنِيّ إِسْرَ عِيلَ﴾ رهطه.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ رهطه ﴿أَيْمَةً يَهْدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ العوام سواء الصراط، وهو أداء أحكم الطرس وأوامره ﴿بِأَمْرِنَا لَمَّا﴾ ورووه لِما ﴿صَبَرُوا﴾ حملوا مكره الأعداء وعملوا الأعمال العواسر ﴿وَكَانُوا بِشَايَـتِنَا﴾ دَوالَ إلالَ واعلام الألق ورد المراد طرسهم ﴿يُوقِئُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ سدادا

﴿إِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبِّكَ ﴾ منولاك ﴿ هُنَ وَحَدَه ﴿ يَنْفَعِلُ ﴾ هنو الحكم ﴿ يَنْفُعِلُ ﴾ هنو الحكم ﴿ يَنْفُمُ ﴾ أهل العالم الرسل وأمعهم، أو أهل الإسلام وأهبل الصدود ﴿ يَنُومُ أَلْقَيْنَا مَهُ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُو الْمُعَادُ ﴿ وَيَهُ الْمُعَادُ ﴿ وَيَهُ الْمُعَادُ ﴿ وَيُهُ الْمُعَادُ ﴿ وَيُهُ الْمُعَادُ ﴿ وَيُهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

﴿أَهُ حَارِوا ﴿ وَلَمْ يَهُد ﴾ اللَّهَ تَشِيخُ اللَّهُ مَا لَا لَهُمْ الْحَرِم ﴿ كُمْ أَلْقُدُونَ ﴾ الأمه الحدودهم أَمْلَكُنّا ﴾ حردا ﴿ مَن قَبْلُهِم ﴾ هؤلاء العَلَاح ﴿ مَنَ ٱلْقَدُونَ ﴾ الأمه الحدودهم ﴿ يَمْشُونَ ﴾ حال لـ الهم ﴿ فِي مَسْجُهُمْ ﴾ مراحلهم ومحالهم ﴿ إِنْ فِي دلك ﴾ ويَمْشُونَ ﴾ حال لـ الهم ﴿ وَفِي مَسْجُهُمْ ﴾ مراحلهم ومحالهم ﴿ إِنْ فِي دلك ﴾ المسطور ﴿ لَأَيْبَ ﴾ صورح علام ﴿ أَ ﴾ صموا ﴿ فَلَا يَسْمِعُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ سماع

آ ۱۲۷، أو من أنه لك موسى أبلة الإسراء ﴿وحعلناه﴾ أي كدت موسى ﴿هدى ليني إسرائيل وجعلنا منهم أثمة يهدون﴾ الدس إلى عد فنه من الدين ﴿بأمونا﴾ إياهم به أو بتوفيقنا ﴿لما صبروا﴾ على الدن أو عن لدب ﴿وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة﴾ فنمير المحق من المنظل ﴿فيما كانوا فيه يختلقون﴾ من أمر الدين.

﴿أُولَم يَهِدُلُهُم ﴾ يبين لقريش الله أو ما دل عليه ﴿ كم أَهِلَكُنا ﴾ أي كثرة من أهلكنا ﴾ ويرون أهلكنا ، ويرون أهلكنا ، ويرون

ادكار وإدراك.

﴿ أَلَى آلْأَرْضِ آلْجُرُزِ ﴾ العراء ﴿ فَنَخْرِجُ بِهِ ﴾ الماء ﴿ زَرْعاً ﴾ العَطر كرما ورحما ﴿ إِلَى آلْأَرْضِ آلْجُرُزِ ﴾ العراء ﴿ فَنَخْرِجُ بِهِ ﴾ الماء ﴿ زَرْعاً ﴾ مع الطعام ﴿ تَأْكُلُ مِنْهُ ﴾ أصله ﴿ أَنْفَتُمُهُمْ ﴾ ومأكولهم الطعام ﴿ أَنْ عَموا ﴿ فَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ وَأَنْفُتُهُمْ ﴾ ومأكولهم الطعام ﴿ أَنْ عَموا ﴿ فَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ وَكُومِهِ وَلَوْمِهِ اللَّهِ عَمَالًا طُولُه وكرمه

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ رَدًا لأهل الإسلام ﴿ مَثَى هَنَذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ الحكم وسط الكلّ وهو المعاد، أو المدد لأهل الإسلام حالا ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ الحال ﴿ صَندقينَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ كلاماً وإدعاً مُـ

﴿قُلْ﴾ لهم ﴿يَوْمَ ٱلْفَتْحِ﴾ والحكم والإمداد ﴿لَا يَنفَعُ﴾ الأمم ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ رَدُوا الإسلام ﴿إِيمَـنَهُمْ﴾ إشلامهم سدادا ﴿وَلَا هُمْ﴾ حِ ﴿يُنظرُون﴾ ﴿ ٢٩﴾ هو الإمهال

﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ وحدُ ﴿ عَنْهُمْ ﴾ وطرح هم ردّهم ﴿ وَآسَنَالُوْ ﴾ ارصد حلول حدُ الاصر والامداد ﴿ إِنَّهُم مُّتَنَالُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ حلول حوال الدهر، أو هلاككم وهو حكم ورد أمام أمر العماس.

أثارهم في أسفارهم ﴿إنْ في دلك لآيات﴾ لعبر ﴿أقلا يسمعون﴾ سماع اعتبار ﴿أولم يروا أنا تسوق الماه إلى الأرض الحرز﴾ التي حرر ساؤها أي قطع وأدهب لاما لا ينبت بدليل ﴿فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم﴾ كالعصف ﴿وأنفهم﴾ كالحب ﴿أفلا يبصرون﴾ فيعلمون كمال قدرتنا

﴿ ويقولون متى هذا الفتح﴾ النصر، أر الفصل بالحكومة بينا وبيكم ﴿ إِنْ كُنتُم صَادَقِينَ ﴾ في إتبانه ﴿ قُلْ يَوْمِ الْفَتْحِ لَا يَنْفُعُ الذِّينِ كَفُرُوا إِيمَانَهُم وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ وهو يوم الفيامة ﴿ فَأَعْرَضْ عَنْهُم ﴾ نكرما ﴿ وانستظر ﴾ العبة عليه عليهم ﴿ إِنْهُم مُنتظرون ﴾ الغلبة عليك





### سورة الأحزاب

مُورِدُها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلوثها:

أمر الرسول صلعم للورع وعدم حصول الروع المكرّر لصدر واحد، ورسول الله صلعم كالوالد الأهل الإسلام وأعراسه صلعم كأمامهم، وإعلام عهد الرسل والسؤال عنا هو سداد أهل الهداد، ولوم أهل العدول سرًا لا مسحلا وردّ أهل الصدود مع وهمهم وهمهم، وعدّ آلاه المعاد لأهل الإسلام، وأحوال أهول رسول الله صلعه عرس مرء ادّعاه رسول الله ولذه وراء ما سرّحه، وإعلام عدم إرسال رسول وراء محمد رسول الله صلعم، وأحوال الأهول والسراح و لعدد وردع أرداء رسول به صلعم عما وردوا دور رسول الله صلعم مع عدم الإعلام، وردع أهول أعراسه صلعم وعدم حلّه لأحد وراء رحله لدار السرور والوصول والوأم مع الأملاك حال الدعاء و لسلام لنرسول صلعم، وهول أرهط أرصلوا مكروها لرسول الله صلعم، وهول أهل الولع والمكر لطلاح كلامهم وطرد العدال وسط الساعور، والردع عما أويم أحد رسول الله صلعم والأمو وطرد العدال وسط الساعور، والردع عما أويم أحد رسول الله صلعم والأمو

# يسم آللُه آلرحمن ألرجيم

﴿ يَا أَيُهَا آلَنَينَ ﴾ لرسول محتد (ص) ﴿ آتَى آلله أدم الورع ﴿ وَلَا تُعلِيمَ ﴾ الأُمّم ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِن أعداء الإسلام حسا، أو المراد أهل الحرم ﴿ وَ المُنْ فَفِينَ ﴾ أعداء الإسلام سرًا والمراد رهط أسلموا مِسْخلا وهم أهل مصر الرسول صلعم ﴿ إِنَّ آللهُ كَانَ ﴾ دوام ﴿ عَلِيماً ﴾ وسع علمه الكل ﴿ حَكِيماً ﴾ والمصالح.

﴿ وَتَوَكُّلُ ﴾ عَرِّل ﴿ عَلَّى آلْةً ﴾ وَكِن أُمورَك كلها له ﴿ وَكُفَّىٰ بِأَنَّهِ ﴾ الله

﴿ ٣٣ ـ سورة الأحزاب ثلاث وسمعون آية مدنية ﴾

#### بسم الله الرحس الرحيم

﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي ﴾ نداء تعطيم ﴿ اثن الله ﴾ اثبت على تقواه ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ قالوا له ارفض ذكر آلهننا وندعك وربك، فنرلت ﴿ إِنْ الله كَمَانُ عَلَيْمًا ﴾ بالصواب ﴿ حكيمًا ﴾ في التدبير ﴿ واتبع مَا يوحى إليك من وبك ﴾ أي الفرآن ﴿ إِنْ الله كان بِمَا تعملون خبيراً وتوكّل على الله ﴾ في أمرك ﴿ وكفى بالله

﴿ وَكِيلًا ﴾ ﴿ ٣﴾ حارسا لك موكولا له الأمور.

﴿مَّا جُعَلَ آلَةٌ﴾ أصلا ﴿لِرَجُلِ﴾ ما ﴿مِّن﴾ مؤكد لمدلول «ما» ﴿قَلْبَيْنِ فِي﴾ صدر ﴿جَوْفِهِ﴾ وهو ردٌ لواهمها ﴿وَمَا جَعَلَ﴾ الله.

#### وكيلا) حافظا

﴿ ماجعل الله لرحل من قلبين في حوفه ﴾ لأنهما إن اتحدا في العمل فأحدهم فصمة لا حاحة إليها، وإن احتلفا فيه اتصف الشخص بالصدين في وقت واحد ﴿ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أصهاتكم ﴾ والطهار قبول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أمي ﴿ وماحعل أدعياءكم ﴾ حمع دعي وهو من يدعى الد نعير أنيه ﴿ أبناءكم ﴾ إذ كابوا يسمون ريد بن حارثة ابن محمد، وثفي القلبيل وأمومة المظاهرة تمهيداً لذلك أي كما لم يحعل قلبين في جوف ولا روجة أمّا لم يحعل الدعي ابنا لمن ثبناه، والعرض رفع قالة الناس عنه عَيْرِيْنُ حين تزوج زينب بعد أن طلقها ريد بن حارثة أنه تزوج امرأة ابنه ﴿ ذلكم ﴾ النسب ﴿ قبولكم بعد أن طلقها ريد بن حارثة أنه تزوج امرأة ابنه ﴿ ذلكم ﴾ النسب ﴿ قبولكم بأقواهكم ﴾ لا حقيقة له ﴿ واقه يقول الحق وهو يبهدي السبيل ﴾ سبيل الحق

﴿ أَنْ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلْلُ وَهُو مِعِنَّلُ دِادِعُوهِ الْوَلَادِهِ ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا عَالِكَهُمْ ﴾ والدعوهم الله وفان لّم تَعْلَمُوا عَالِكَهُمْ ﴾ أصله هو عِنْلُ دادعوهم وفان لّم تعْلَمُوا عَالِكَهُمْ ﴾ أصله المساءهم ﴿ فَإِن لّم تَعْلَمُوا عَالِكُمْ ﴾ أصله أسلاء ﴿ وَمَوْ لِيكُمْ ﴾ أولاد أعمامكم ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ جُنَاحٌ ﴾ إسر ﴿ فيما ﴾ كلام ﴿ أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ أمام ورود الردع أو وراء سبو والحوس هو معجوز لكم ﴿ وَلَكِن ﴾ كُلُ ﴿ مَّا ﴾ كلام ﴿ تَعَمَّدُتُ ﴾ هو العمد ﴿ فَلُوبُكُمْ ﴾ معدود مرسوم له إصر وعدل ﴿ وَكَانَ الله ﴾ والم ﴿ تَعْمَدُتُ ﴾ هو العمد ﴿ فَلُوبُكُمْ ﴾ معدود مرسوم له إصر وعدل ﴿ وَكَانَ الله ﴾ والله ورحمه كنكم

وآري في الرسور محمد صنعه ﴿ أَوْلَى ﴾ كما المد ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اهل الاسلام ﴿ مِن أَنتُسهم ﴾ دعا وسند و يعتبر الإصلاحيم حالا ومآلا ودعاء الأهواء عكسه ﴿ وَأَرْقُ جُهُ ﴾ (سر مري المراد أهولها حرام كأهولها واكرامه مآمور كري ويه و أولوا الأرخام ﴾ الأحماء ﴿ بَعْضُهُم ﴾ أهل الأرحام ﴿ أَوْلُى ﴾ أوسل ﴿ بِبَعْضِ ﴾ وهو حكم ماح ومحول لحكم معمول صدر الإسلام وهو إعصاء حصص مل الهلاك لأهل الرحل وأهل الإسلام عموماً

﴿أدعوهم لآبائهم﴾ السومة إليهم ﴿ هو أقسط ﴾ أعدل ﴿ عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ﴾ فيه إحو كم ﴿ في الدين ومواليكم ﴾ وأولياؤكم فيه فقولوا أخي ومولاي ﴿ وليس عليكم حناح ﴾ إنم ﴿ فيما أخطأتم به ﴾ من ذلك قبل النهي أو لسق اللساد ﴿ ولكن ما ﴾ أي فيما ﴿ تعمدت قلومكم ﴾ الحناح ﴿ وكمان الله غقوراً ﴾ للمحطئ ﴿ رحيما ﴾ بالعمو عن العامد إن شاء.

﴿ النَّنِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسَهُم ﴾ في أمور الدين أو الدنبيا ﴿ وَأَزُواجِهُ أمهاتهم ﴾ كأمهاتهم في البحريم ﴿ وأولو الأرحام ﴾ ذوو القرابات ﴿ يعضهم أولى ﴿ فِي كِتُنْبِ آللهِ حَكَمَهُ أَو اللوح أَو مَا أَمَّرِ اللهُ لَا الرُّحَالُ وأَهُلُ الإِسلام ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ أَهُلُ الرَّمُوكُ ﴿ وَٱلْمُهَنْجِرِينَ ﴾ سواء ﴿ إِلَّا ﴾ حال ﴿ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم ﴾ الأودًاء أمرا ﴿ مَعْرُوفًا ﴾ معلوما ممّا أَمر الله مودودا لأهل الكرم وهم الوصاء ﴿ كَانَ ذَ لِلْكَ ﴾ رواح ملك الإسلام والرحل ﴿ فَسَى ٱلْكِتَنْبِ ﴾ الله للمحروس أو كلام الله المسرسل أو المسراد طوس الهود ﴿ مَسْعَلُوراً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ موسوما

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ ﴾ لمّا ﴿ أَخَذْمًا مِنَ ٱلنَّبِينَ ﴾ الكُمّل كلّهم ﴿ ميشَقَهُم ﴾ عهدهم حال حلولهم مصره ﴿ وَمِنكُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ وَمِن نُوحٍ ﴾ أطول الرسل عمرا ﴿ وَإِبرَ هِيمَ ﴾ أمامكم ﴿ وَمُونَمَن ﴾ رسول الهود ﴿ وَعينَى ﴾ روح الله ﴿ آيْنِ مَرْبَمَ ﴾ والمعهود اعلام الأوامر والأحكام للعالم ودعه دم أوحود الله وطوعه والإسلام له ﴿ وَأَخَذْنَا ﴾ مِن ﴿ وَمُنْهُم مِنْ الله الله المخلط وعمل ما عمل

﴿ لَيسُنُلُ ﴾ الله الصّلحاء ﴿ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ وهم الرسل ﴿ عن صدَّقهمُ ﴾

ببعص الدين في الإرث، سبح التوارث بالهجرة والموالاة في الدين في كتاب الله في حكمه، أو النوح المحتوط، أو الفرآن في من المحتوف أي الفران في المحتوف الله المؤمنين والمهاجرين إلاقارب بالتوابة أولى بالإرث من المؤمنين بالإيمان والمهاجرين بالهجرة فإلا الكن فأن تقعلوا إلى أوليا ثكم معروفا بوصية جائز في كان ذلك المذكور في الكتاب اللوح أو القرآن في مسطوراً مثبتا

<sup>﴿</sup> وَإِذَ ﴾ وادكر إد ﴿ أَحَدْنَا مِن النبيين ميثاقهم ﴾ عهودهم بتبليخ الرسالة ﴿ وَمَنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيم وموسى وعيسى بن مريم ﴾ خصوا بالذكر لفضلهم وقُدّم نبنا لأفضلينه ﴿ وأَحَدْنَا منهم ميثاقا عَلَيظاً ﴾ شديدا، أو مؤكدا باليمين ﴿ لِسال ﴾ الله

وسدادهم ﴿وَأَعَدُ ﴾ سَهُل ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ رَدْد هزلاء ﴿عَدَايا أَلِيما ﴾ ﴿ ٨ ﴾ مؤلما.

﴿ يَنْ أَيُهُا ﴾ العُلَد، ﴿ اللَّهِ إِذْ ﴾ الله ورسوله ورسوله صدادا ﴿ اَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ ﴾ الا ﴿ عَلَيْكُمْ إِذْ ﴾ لد ﴿ جَاءَتُكُمْ جُتُودٌ ﴾ عسكر لعهد الأخر حول مصر الرسول ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ وسَلَط ﴿ عليهِمْ ﴾ حَردا ﴿ ريحاً ﴾ صرصوا ﴿ وَجُنُوداً ﴾ عسكر أملاك ﴿ لَمْ تَروْهَا وَكَانَ آلله ﴾ ذَوَاما ﴿ بِمَا ﴾ أعمال ﴿ تَمْتَلُونَ ﴾ الحال أو ح ﴿ مصيراً ﴾ ﴿ ٤ ﴾ علما علما تنحس والمراد أصد،

﴿إِذْ لِمَا ﴿جَاءُوكُم ﴾ اعداء ﴿سلام ﴿مَن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسُفُلُ مِنكُمْ ﴾ حولكم ﴿وَإِذْ ﴾ لَمَا ﴿وَاعِت ﴾ هو حركوح ﴿آلاَبْضُورُ ﴾ الحواس ﴿وبلعبَ أَلْـقُلُوبُ ﴾ هُولا وروع ﴿آلُمحناجِرْ وَشَطْلُونَ ﴾ خ ﴿بآللهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿آلطُنُونَا ﴾ ﴿ واله حروع الاوها لِمَكَالصّمع وَعُدمه

﴿هُمِنَالِكَ﴾ ج ﴿ أَيْسَتُلَى عَبِيخُصَ للعلا ﴿ أَلْمُؤْمِثُونَ ﴾ لله سدادا

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ امنوا ادكروا نعمة انه عليكم إد جاءتكم جنود﴾ من الكفار ﴿ فَارَسَلْنَا عَلَيْهِم رَيْحاً وَجَبُوداً لَم تَرُوها ﴾ اللائكة ﴿ وَكَانَ الله بِما تعملون يصيراً إذ جاؤكم ﴾ بدل من إد جاءتكم ﴿ من فوتكم ومن أسقل منكم ﴾ من أعلى الوادي ومن أسفله ﴿ وَإِذْ رَاغَتَ الأَبْصَارِ ﴾ مالت عن مقرها دهشاً وشخوصاً ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ فرعا إد عبد شدته بنتيج الرئة فيرتبع المثلب إلى الحنجرة وهي منتيى الحليوم ﴿ وتظنون باقه الظنونا ﴾ المحتلية قطن المحلصوب النصر، أو أن الله مبتليهم فحافوا ضعف الاحتمال والمنافقون وصعلة القلوب ما حكى عنهم

﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾ حُرَّكوا ﴿ زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ كاملا.

وَيَ ادكِر ﴿إِذْ يَتَقُولُ الملا ﴿ الْمُنْفِقُونَ ﴾ أعداء الإسلام سرًا ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ ﴾ رسا ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ ﴾ وهم وغنه ﴿ مَّا وَعَدَنَا الله ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَرَسُولُه ﴾ محمد (ص) والمراد وعد الإمداد ﴿ إِلَّا ﴾ وعدا ﴿ غُرُوراً ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ مكرا هدرا

﴿ وَيَا أَهُلُ يَشْرَبُ ﴾ هو اسم مصر الرسول ﴿ لا مُقَامٌ ﴾ لا مرمن ولا محل ﴿ لَكُمْ عَارُجِعُوا ﴾ عودوالمأواكم وهو مصر لرسول صلعه كلموهه حال حلولهه سلع عودوالمأواكم وهو مصر لرسول صلعه كلموهه حال حلولهه سلع صود سعماس، أو السراد عودواله المالالم السلام وويستادن ﴾ هو روم الحكم ﴿ قَرِيقٌ ﴾ رهط ﴿ أَلْبُنَهُمُ ﴾ هؤلاء الطلاح ﴿ آلبُنَ ﴾ الرسول محمدا (ص) للعود ﴿ يَقُولُونَ ﴾ يَوْرِيهُ الحال ﴿ مَا هَى ﴾ ذورهم ﴿ بِعَوْرَةٍ ﴾ ذور حد وطرح دورة حدد لها ورود مكسور الواو ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ مَا هَى ﴾ ذورهم ﴿ بِعَوْرَةٍ ﴾ ذور حد وطرح دول حدد وطرح دول و دول حدد وطرح دول حدد وطرح دول حدد وطرح دول حدد وطرح دول و دول حدد وطرح دول و دول حدد وطرح دول و دول حدد و طرح دول و دول حدد و دول حدد و طرح دول و دول و

﴿ هنالك ابتلي المؤمنون﴾ احبرو فنس المحلص اثنات من عبر، ﴿ وولولوا ﴾ ارعجو ﴿ وَلَوْالاً شَدَيْداً ﴾ من الفزع.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمَنَافَقُونُ وَالذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَرْضَ ﴾ صعب بقين ﴿ مَا وَعَدَنَا الله وَرَادُ قَالَت طَائِقَة مِنهِم ﴾ ابن ورسوله ﴾ المصر والفتح ﴿ إِلا غروراً ﴾ وعداً باطلا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَائِقَة مِنهِم ﴾ ابن أبي وأحرابه ﴿ يَا أَهُلُ يَشُرِب ﴾ هي المدينة أو أرصها ﴿ لا مِنقَام ﴾ موضع قيام ﴿ لكم ﴾ هيد ﴿ فَارجعوا ﴾ إلى مبارلكم في المدينة وكانوا مع النبي خارجها ﴿ ويستأذن قريق منهم النبي ﴾ لفرحوع ﴿ يقولون إن بيوتنا عورة ﴾ غير حصينة ﴿ وما هي بعورة ﴾ لل حصينة ﴿ إن ﴾ ما ﴿ يريدون ﴾ لذلك ﴿ إلا قراداً ﴾ من القتال.

للعماس.

﴿ وَلَقَ دُخِلَتُ ﴾ المصر ﴿ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ حدودها ﴿ ثُمَّ سُبُلُوا ﴾ سألهم الثرراد ﴿ أَلْفِتُنَةَ ﴾ العدل مع الله والعماس مع أهل الإسلام ﴿ لَأَنْفُها ﴾ أعطوها ورووه لا مع المد والمراد لو ردوها وعملوها ﴿ وَمَا تَلَبُّنُوا ﴾ هو عكس أعطوها وروق لا مع المد والمراد لو ردوها وعملوها ﴿ وَمَا تَلَبُّنُوا ﴾ هو عكس الإسراع ﴿ بِهَا ﴾ والمراد اعطاؤه ﴿ إِلَّا يَسِيراً ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ماصلا.

﴿ وَلَقَدُ كَانُوا﴾ هؤلاء العُلَحاء ﴿ عَلَمُ اللهُ ﴾ مولاهم والمراد عاهدوا رسول الله ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أؤلا وهو عصر عماس أُحد لَمّا راعوا وعادوا وعهدوا وعدم عودهم كما دل ﴿ لَا يُولُونَ ﴾ "صلا ﴿ اللَّادَبُنزَ ﴾ الأكساء ﴿ وَكَانَ عَلَمُهُ أنه ﴾ معهوده ﴿ مَشْنُولًا ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ إكماله وكسره

﴿ قُلَ ﴾ لهم محمّد (ص) ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمْ ﴾ أصلا ﴿ ٱلْفِرَارُ ﴾ الدحل ﴿ إِنْ فَرَدْتُم ﴾ روعا ﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ الهَ اللَّكِ ﴿ أَبِ ٱلْمَقْتُلِ ﴾ الهَ الله ﴿ وَإِذَا ﴾ حال دحلكم ﴿ لَا تُمَتَّمُونَ ﴾ وراء دَحَلَكُمْ ﴿ إِلَّا ﴾ عَصْرًا ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ ١٦ ﴾

﴿ قُلْ﴾ لهم ﴿ مَن ﴾ للسؤال ﴿ ذَا ﴾ هـ و ﴿ ٱلَّـذِي يَـغْصِمُكُم ﴾ عـصمه حرسه ﴿ مِنَ آلتُهِ ﴾ ممّا أراد الله إرساله لكم وهو الأسر ﴿ إِنَّ أَرَادَ ﴾ انه ﴿ بِكُـمُ

﴿ ولو دخلت﴾ المدينة أو بيرتيم ﴿ عليهم من أقطارها ﴾ نواحيها أي لو دخلها هؤلاء العساكر، أو غيرهم بنهب وسبي ﴿ ثم سئلوا الفتنة ﴾ الشرك وقتال المسلمين ﴿ لا توها ﴾ لأعطوها ﴿ وما تلبئوا بها ﴾ بالفتة أو المدينة ﴿ إلا ﴾ زمان ﴿ يسيراً ولقد كانوا عاهدوا ألله من قبل لا يولون الأدبار ﴾ عند فرارهم بأحد أن لا يفروا ﴿ وكان عهد ألله مسئولا ﴾ عن الوفاء به ﴿ قل لن ينفعكم الفرار إن قررتم من الموت ﴾ حتف الأنف ﴿ أو القتل ﴾ إد لابد لكم من أحدهما ﴿ وإذا ﴾ وإن نفعكم الفرار فرضا ﴿ لا تمتعون ﴾ بالدنيا ﴿ إلا ﴾ تمنيعاً أو زماناً ﴿ قليلاً قل من ذا الذي

سُقِءاً﴾ إهلاكا أوكسرا ﴿أَوْ﴾ لاموصل مكروه لو ﴿أَرَادَ﴾ الله ﴿بِكُمْ رَحْمَةٌ ﴾ سرورا ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُم ﴾ أصلا ﴿مِن دُونِ آتَهِ ﴾ سواه ﴿وَلِيّاً ﴾ ودودا مصلحا لهم ﴿وَلَا نَصِيراً ﴾ ﴿١٧﴾ ممدًا رادًا للسوء.

﴿قَدْ يَعْلَمُ ﴾ دواما ﴿ آلله ﴾ عالم الكلّ ﴿ آلْمُعَوَّقِينَ ﴾ العواد عما أمرهم الرسول ﴿ مِنكُمْ ﴾ وهم أعداء الإسلام سرّ ﴿ وَ آلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ أصلا وهم رُكّاد مصر رسول الله صلعم ﴿ هَلُمَّ ﴾ ردو ﴿ إِلَيْنَا ﴾ ودعوا محمد (ص) ﴿ وَلَا يَأْتُونَ آلْبَأْسَ ﴾ العماس ﴿ إِلَّا ﴾ ورودا أو عصرا ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾

﴿ أَيْحَةً عَلَيْكُمْ ﴾ أهل إمسك وروع، وهو حال لمعمول عامل العماس ﴿ فَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ جَاءَ ٱلْخُوفُ ﴾ روع الأعداء وروع رسول الله صنعم ﴿ وَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ حتا ﴿ إِلَيْكُ ﴾ محتد (ص ﴾ فَناورُ أَعْبُهُمْ ﴾ حواشهم ﴿ كَٱلَّذِى ﴾ يَنظُرُونَ ﴾ حتا ﴿ إِلَيْكُ ﴾ محتد (ص ﴾ فَناورُ أَعْبُهُمْ ﴾ حواشهم ﴿ كَٱلَّذِى ﴾ كَحساس أو كدور إحساس ترتيز ﴿ يُغْرِي عَلَيْنِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ عواسره وهو وصلموا وح الحس والحدراك ﴿ فَا إِذَا دَهُ بَ ﴾ منظ ﴿ ٱلْمَحُوفُ ﴾ والروع وسلموا وحصنوا الأموال ﴿ مَلْقُوكُم ﴾ لدموكم أو الموكم، وأصله السطو ﴿ إِلَّلْسِنَةٍ

يعصمكم﴾ ممعكم ﴿من الله إن أراد بكم سوءاً﴾ صرا ﴿أو أراد بكم رحمة ولا يحدون لهم من دون الله وليا﴾ يمتعهم ﴿ولا نصيراً﴾ يدفع الصر عبهم

حِدَادٍ كلاما ﴿أَشِحَةً ﴾ حال ﴿عَلَى ٱلْخَبْرِ ﴾ مال الأعداء ﴿أُولَئِكَ ﴾ الأعداء ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ لله ورسوله سدادا ﴿فَأَحْبَطَ ﴾ أَهْلَكُ ومحا ﴿آلَةً ﴾ وأَهْدَر ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ لله ورسوله سدادا ﴿فَأَحْبَطُ ﴾ أَهْلَكُ ومحا ﴿آلَةً ﴾ وأَهْدَر ﴿أَعْمَنْلُهُمْ ﴾ الصوالح ﴿وَكَانَ ذَالِكَ المحو والإهدار ﴿عَلَى آلَهِ ﴾ كامل الصول ﴿يَبِيراً ﴾ ﴿ 19 ﴾ سهلا.

﴿ يَحْسَبُونَ ﴾ لعدم وذهم لمعدس ﴿ الْأَحْرَابُ ﴾ أرهاط الأعداء ﴿ لَمْ عَبُوا ﴾ ما راحوا لمحرم وما كسرو، ﴿ وَإِن يأْتِ ﴾ عودا ﴿ الْأَحْرَابُ ﴾ أرهاط الأعداء ﴿ يَوَدُّوا ﴾ ما راحوا لمحره الأمل ﴿ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ ﴾ حَلَال ﴿ فَسَى ﴾ محال الأعداء ﴿ وَلُو الْمَرِد معهم ﴿ يَسْتُلُونَ ﴾ كُلُ وارد ﴿ عَنُ أَسَانَكُمُ ﴾ أحر لكم مع الأعداء ﴿ ولو كَانُوا فَيكُم ﴾ معكم لحال وما عادوا لمصر رسول الله ﴿ مَا قَسَلُوا ﴾ الأعداء ﴿ إلَّا قَلْيلًا ﴾ ﴿ ٢ ﴾ روع عار.

﴿ لَقُدُ كَانَ ﴾ دواما ﴿ لَكُمْ قِي رَبِهُ إِلَى آنَهِ ﴾ محمد صلعم ﴿ أَسُوهُ ﴾ ورووه مكسور الأوّل ومدلونة على والروع أو الأمل ﴿ وَآلُيُومَ ٱلْأَجْرَ ﴾ أهواله وأحواله أحد ﴿ كَانَ يَرْجُوا آنَهُ ﴾ هو الروع أو الأمل ﴿ وَآلُيُومَ ٱلْأَجْرَ ﴾ أهواله وأحواله

الخير العبمة ﴿أولئك لم يؤسوا ﴾ رصا ﴿ فأحبط الله أعمالهم ﴾ الساصة أي أصهر نصلانها ﴿ وكان ذلك ﴾ الإحباط ﴿ على الله يسيراً ﴾ هينا ﴿ يحسبون ﴾ أي هؤلاء لحسيم ﴿ الأحزاب لم يذهبوا ﴾ منهرمين وقد دهنوا فانصرفوا إلى المدينة حوفا ﴿ وإن يأت الأحزاب ﴾ كرة أخرى ﴿ يودوا ﴾ يتمنوا ﴿ لو أنهم بنادون فني الأعراب ﴾ حارجون إلى البدو وكانون فني الأعراب ﴿ يسألون عن أنباءكم ﴾ أخباركم ﴿ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ﴾ رياء.

﴿ لقد كان لكم في رسول اقه أسوة حسنة ﴾ أي هو قدوة يحسر التأسي به في الشات في الحرب وعيره ﴿ لمن كان يرجو اقه ﴾ يأمل ثوابه ويحاف عقابه ﴿ واليوم

﴿وَذَكَرَ أَنَّهَ﴾ وحده إذكارا ﴿كَمْثِيراً﴾ ﴿ ٢١﴾ حال الروع والأُمل والعسر والسرور.

﴿ وَلَمَّا رَمَّا﴾ صَراحا الملا ﴿ الْمَوْمَنُونَ الْأَحْرَابِ ﴾ أرهاط الأعداء ﴿ قَالُوا هَمْذًا ﴾ أمر ﴿ وَعَدَنَا آلله ﴾ كرما ﴿ وَالْهِ هَمْ اللهِ هَمْ أَلَهُ ﴾ كرما ﴿ وَعُلَمَا ﴾ أمر ﴿ وَعَدَمَا أَلله ﴾ كرما ﴿ وَ عُلْمَه ﴿ وَسُولُه ﴾ وعدهما وعلموا حصول الإمداد لهم حالاً وورودهم دار السلام معدا ﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ حصول الموعود أو ما رأوا ﴿ إِلَّا إِيمَناً ﴾ كمال إسلام لله ﴿ وَتَسْلِيماً ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ لأمره

﴿ مَنَا ﴾ عداد هم ﴿ وَمَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ يَعِيدِ رُسُوْهَ مِع الرسول صلعم وعماسهم وما الأعداء لإعلاء الإسلام ﴿ وَمَنَاهُم ﴾ وَمَنَال المعهود ﴿ مَن قَضى ﴾ أكمل مع الأعداء لإعلاء الإسلام ﴿ وَمَنْهُم ﴾ وَمَنْ لِمَنْ اللَّهِ عَمَال المعهود ﴿ مَن قَضى ﴾ أكمل ﴿ وَمَنْ يَنْظُرُ ﴾ كمال العهد والهلاك في أهليك وَمِنْ يَنْظُرُ ﴾ كمال العهد والهلاك حوال عماس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعجد والعلاك عماس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعجد والعلال عماس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعجد والعبد الله عليه المناس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعبد والعبد الله عليه المناس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعبد والعبد والعبد الله عليه المناس الأعداء ﴿ وَمَا نَدُلُوا ﴾ أنعهد والعبد والعبد

﴿لَيَجُزِيَ آلَٰهُ﴾ الملك الغدل ﴿ الصَّدقينَ ﴾ عملا وكلاما ﴿ بصدُّقهمٌ ﴾ وسد دهم وهو أداً، عهدهم ﴿ وَيُعذُّب ﴾ الله ﴿ اللَّهُ مَقَين ﴾ عدلا ﴿ إن شاء ﴾

الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ أي المعندي الرسول هو الرحي المواطب على الذكر ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحراب قالوا هذا منا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ﴾ في الوعد ﴿ ومازادهم ﴾ الله رأوا ﴿ إلا إيمانا ﴾ لوعد الله ﴿ وتسليما ﴾ لأمره ﴿ من الثبات مع الرسول لأمره ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ من الثبات مع الرسول ﴿ قمنهم من قضى نحبه ﴾ ندره فتل حتى قتل كحمرة ﴿ ومنهم من يستظر ﴾ الشهادة كعلى ﴿ وما بدلوا ﴾ المهد ﴿ تبديلاً ﴾ كما بدل المنافقون ﴿ ليسجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاه ﴾ إدا لم يتوبوا ﴿ أو يتوب عليهم ﴾ أراد آلامهم لو هلكوا مع طلاحهم وما هادوا ﴿ أَوْ يَتُوبَ ﴾ الله ﴿ صَلَيْهِمْ ﴾ لو هادوا وعادوا ﴿ إِنَّ آفَهَ ﴾ أكرم الكُرماء ﴿ كَانَ ﴾ دواما ﴿ عَفُوراً ﴾ لكل صالح هرّاد أصاره ﴿ رَّحِيماً ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ موسّعا للألاء.

﴿ وَرَدَّ وَرَدَ الْمِهِ وَ وَحَرَ صَدَرَهُمْ وَهُ وَ حَالَ اللّهِ يَتَالُوا ﴾ ردوا الإسلام ﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾ حردهم ووحر صدرهم، وهو حال، ﴿ لَمَمْ يَتَالُوا ﴾ ما وصلوا ﴿ خَيْراً ﴾ وهو كسرهم وسطوهم أهل الإسلام، وهو حال وراء حال ﴿ وَ كُفَى اللّهُ ﴾ المكرام عسكر ﴿ أَلْمُؤْمِئِنَ ٱلْقِتَالَ ﴾ وأرسل الأملاك والصرصر، وأهلت أعداءهم ﴿ وَكَانَ آلله ﴾ دواما ﴿ قوياً ﴾ كامل حول ﴿ عَمْرِيزاً ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ مهلكا للأعداء

﴿ وَأَسْرَلَ ﴾ أحل الله ﴿ الله ﴿ الله وَ الله و الله و

﴿ وَأَوْرَثَكُمْ ﴾ مَلَككم ﴿ أَرْضَهُمْ ﴾ ممالكهم ﴿ وَدِيَسْرَهُمْ ﴾ محالهم

إن تابوا ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوراً رحيماً﴾ لمن تاب ﴿ورد اللهُ الذّين كنفروا﴾ أي الأحراب ﴿بغيظهم لم ينالوا خيراً﴾ طعراً ﴿وكفى الله المؤمنين القنتال﴾ بعلي والربح والملائكة ﴿وكانَ الله قويا﴾ على ما بربد ﴿عزيزاً﴾ غالبا على أمره.

﴿ وأنزل الذين ظاهروهم ﴾ وعاونوا الأحراب ﴿ من أهل الكتاب ﴾ قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ حصونهم ﴿ وقدف في قلوبهم الرعب ﴾ الخوف ﴿ قريقاً تقتلون وتأسرون قريقاً وأورثكم أرضهم ﴾ مرارعهم ﴿ وديارهم ﴾ قلاعهم ﴿ وأموالهم ﴾

﴿ وَأَمْنَ لَهُمْ ﴾ أملاكهم ﴿ وَ ﴾ ملككم ﴿ أَرْضًا ﴾ أمصارا ﴿ لَمْ تَطَنُّوهَا ﴾ لِـرَوم العماس كأمصار الروم أو عام ﴿ وَ كَانَ آلَةً ﴾ دواما ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَــيْءٍ ﴾ مراد ﴿ قَدِيرًا ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ كامل طُول وحُول.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ الرسول محمد (ص) ﴿ قُل لَا زُو جَك ﴾ أعراسك حال رومها المال ﴿ إِن كُنتُنَ ﴾ الحال ﴿ تُرِدْنَ ٱلْحَيَـوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الأموال والأملاك ﴿ وَرِينتَهَا ﴾ منهاهها ﴿ فَنتَعَالَيْنَ أَمَتُعْكُنْ ﴾ هو إعطاء المحمم وراء السراح ﴿ وَأُمَرُّحُكُنْ ﴾ مراه (سراح السراح ﴿ وَأُمَرُّحُكُنْ ﴾ مرحمودا مأمورا لا مكروها سوءا.

﴿ وَإِن كُنتُنَ ﴾ الحال ﴿ تُودِنَ آفَة ﴾ فَوَاذِ وصوله ومسارَ وده ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ محمدا (ص) ﴿ وَآلدُّارَ آلاَّ خِورَة ﴾ وار السلام ﴿ فَاعِدُ اللهِ حَمِدا صلام ﴿ فَاجْدِراً ﴾ للمحديث عوامل صوالح الأعبَعَالِدَ ﴿ عِنكُنُ ﴾ إعراس الرسول ﴿ أَجْدِراً ﴾ على الرسول ﴿ أَجْدِراً ﴾ على الرسول ﴿ أَجْدِراً ﴾ على الرسول صلعه على الرسول صلعه مراد كلها دار السلام.

﴿ يَسِساَء آلسَيِئ﴾ أعراس الرسول محمّد (ص) ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُخِشَةٍ ﴾ عمل سوء واصل حدّ السوء ﴿ مُنتِئَةٍ ﴾ ساطع معلوم سوءها

من صامت وناطق ﴿ وأرضالم تطئوها ﴾ حيس أو فارس والروم ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ فيمعل ما شاء.

﴿ يَا أَيْهَا النِّي قُلَ لأَزُواجِك ﴾ وكُن تسعا وسألنه ثباب ربة وربادة نعقة فنولت ﴿ إِن كُنتن تردن الحياة الدّنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ﴾ أي الجنة ﴿ فَإِنْ الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما ﴾ نعيم الجنة ﴿ يَا نساء النبي مِن يأت منكن بِفاحشة مبينة ﴾

﴿ يُضَنَّعُفُ لَهَا﴾ لعرس معمولها السوء ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ والألم ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ المراد عِدلا ألِم سواها ﴿ وَكَانَ ذَ لِكَ ﴾ ركز ألالام ﴿ عَلَى آفَهِ ﴾ كامل الطول ﴿ يَسِيراً ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ سهلاً

﴿ وَمَن يَقْنُتُ ﴾ أراد الطّوع دواما ﴿ مِنكُنَّ ﴾ أعراس وسول الله صالعم ﴿ وَمُعْمَلُ ﴾ عملا ﴿ صَالحاً ﴾ وَرَسُولِه ﴾ محمّل وادّكار اسم الله للإكرام دلّ علاه ﴿ وَمُعْمَلُ ﴾ عملا ﴿ صَالحاً ﴾ مأمورا ﴿ نُوْتَهَا ﴾ معادا ﴿ أَجْرَهَا ﴾ عدل عمله ﴿ مَرّتَبْن ﴾ المراد عدلا عدل مسواها، أو طورا لطوع أمر الله وطورا لرّوم مراد الرسول صلعم ﴿ وَأَعْتَدُنّا ﴾ هو والإعداد و حد مدلولهما ﴿ لَهَا رِزُقاً كرساً ﴾ ﴿ ٣ ﴾ واسع شداما وهو در السلام

طاهر فنحها ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ أي مثلي عداب عره، إنّ الدلت منهن أقبح لزيادة النعمة ونرول الوحي في بيوتهن وليس العالم كغيره ﴿ وكان دلك على الله يسيراً ومن يقنت منكر ﴾ يدم على الطاعة ﴿ قَه ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ﴾ مثلي أحر غيرهن ﴿ وأعتدنا لها رزقا كريما ﴾ في الجنة زيادة ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾ كحماعة واحدة من حماعات النساء في المضل ﴿ إن اتقيتن ﴾ معصبة الله ورسوله ﴿ قـلا تـخضعن بالقول ﴾ النساء في المضل ﴿ إن اتقيتن ﴾ معصبة الله ورسوله ﴿ قـلا تـخضعن بالقول ﴾

مُّغُرُوفاً﴾ ﴿ ٣٢﴾ سهدا مهدا محمودا معلوما ممّا أمر الله.

﴿ وَقَرْنَ ﴾ هو الرسق والهدة، ورؤوه مكسور الأوّل وهو الرسل والمهل وعدم الإسراع أو الإدّارك ﴿ فِي يَبُوتِكُنَ ﴾ لا الدُور والمحال ﴿ وَلاَ تَبَرَّجُنَ ﴾ هو المطواء والمرح، أو إعلاء لمهاه ﴿ تَبَرُّجَ ﴾ أهل ﴿ الْجَهِلِيَّةِ ﴾ عهد عدم العلم ﴿ الله وَالْمَرَ ﴾ العود وهو عهد وُلاّد رسول سمّاه الله أوّاها. أو ما وسط آدم وأضول الرسل عمراه أو عهد داود والحُكل، أو عهد مرّ أمام سطوع الإسلام ﴿ وأَقِمْنَ ﴾ طرّا ﴿ الصَّلَقَةَ ﴾ كما أمر الله ﴿ وَهَ اتِّينَ الزَّكُوةَ ﴾ أهمنها كما حكم أورده مواطرًا ﴿ الصَّلَقَةَ ﴾ أمره وحدهما أوّلا لمن همه أصل سواهما الموصل به وعم أمدا ﴿ وأُطِعْنَ آلَةَ ﴾ أمره وحكمه ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ محمدا (ص ) ﴿ إِنَّهَا ﴾ مـ ﴿ يُسِرِيدُ آللهُ ﴾ إلا ﴿ لِيُدُهِبِ ﴾ كرما ورحما ﴿ عَمَّكُمُ ﴾ معا ﴿ اللّهِجَينَ ﴾ اللهوس والإصر، أعار الركس للإسس وأورد ما لاءمه وهو الطّهر ﴿ أَهْلُ أَلَيْتِ ﴾ أَهِلَ محمدًا الرّسولُ علاه السلام وأولاده و أَهن و لال واحد ﴿ ويُعلّهَركُمْ ﴾ ممّا مرّ وهو الرسولُ علاه السلام وأولاده و أَهن و لال واحد ﴿ ويُعلّهَركُمْ ﴾ ممّا مرّ وهو ركس المعار ومود للأوامر وكس المعار ومؤد للأوامر المعار ومود للأوامر المعار ومود للأوامر وكس المعار ومؤد للأوامر وكس المعار ومؤد للأوامر المعار ومؤد المعار ومؤد للأوامر المعار ومؤد المعار ومؤد المؤولور المؤد المعار ومؤد المؤولور المؤد المعار ومؤد المؤد المعار ومؤد المؤولور المؤد المعار ومؤد المؤد المؤد المعار ومؤد المؤد المعار ومؤد المؤد المؤدد المؤد المؤدد المؤدد المؤدد المؤد

كسرست ﴿ فيطمع الذي في قله مرص ﴾ ربة ﴿ وقلل قولا معروفا ﴾ حب عير لين ﴿ وقرد في بيوتكن ﴾ بالكسر من قرب بدرت، وقُوئ ، لمنح وعو لعة فيه ﴿ ولا تبرجن ﴾ لا طهرت ربينكل للرحال ﴿ تبرج الحاهلية الأولى ﴾ ثبرجا عش تسرج نساء الحاهلية القديمة، وهو رمان ولادة إبراهيم أو ما بين آدم وبوح والأحرى ما بين عيسى ومحمد، وقيل الأولى حاهلية الكسر و لأحرى جاهلية النسق في الإسلام، ورُوي، أنها صفواء بنت شعبب حرجت على بوشع ﴿ وأقدمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اقه ورسوله ﴾ في أواموه ونواهيه

﴿إِنْسُمَا يَسِيدُ اللَّهِ لِينَدُهِبِ عَنْكُمُ الرَّجِسِ﴾ الديد ﴿أَهُلُ البِّيتَ﴾ بيت

﴿ وَأَذْكُرُنَ مَا ﴾ كلاما ﴿ يُتْلَىٰ ﴾ هو الدرس ﴿ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ آلَهِ ﴾ كلامه المرسل ﴿ وَآلْحِكُمَةِ ﴾ كلام الرسول أو مدلول الكلام المرسل ﴿ إِنَّ اللهِ كَانَ ﴾ دواما ﴿ لَطِيفاً ﴾ عالم الأسرار ﴿ خَبِيراً ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ عالم أصول الأمور.

ورد لمّا كلّم رسول الله صلعم أعراسه، اذكر الله صلاح الأرهاط وما اذكر صلاح الأعراس أمالها صلاح اذكره الله، أو لمّا ارسل الله اعلام أعراس الرسول كلّم الرسول أعراس أهل الإسلام ما أرسل الله لها عَلما، أرسل الله ﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ المّشينِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ اللْمُولِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُعِينَ وَالْمُسْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُعِينَ وَالْمُسْلِمُ اللْمُعِيمُ اللْمُعِيمُ اللْمُولِمُ اللْمُعِيمُ الْمُسْلِمُ اللْمُعِيمُ الْمُعِيمُ ا

النبي تَلَيَّتُونَهُ، نداء أو مدح ﴿ ويطهركم﴾ من جميع المآثم ﴿ تطهيراً﴾ أجمع المفسرون على نزوله في أهل العبء، وبه روايات مستفيضة

<sup>﴿</sup> واذكرنَ مَا يَتَلَى في بِيوتكنَ مَى آيَاتَ اللهُ والحكمة ﴾ من القرآن الحامع بين الأمرين ﴿ إِنْ الله كَانَ لَطَيْفًا ﴾ في تدبير خلقه ﴿ خبيراً ﴾ بمصالحه ﴿ إِنْ المسلمين والمسلمات والمسؤمنين والمسؤمنات والقسانتين ﴾ الدائمين على الطاعة ﴿ والقسانتات والصسادقين والصسادةات ﴾ في قولهم وفعلهم ﴿ والصابرين والعسابرين ﴿ والخاشعين ﴾ المتواضعين ﴿ والخاشعات

وَٱلصَّسَيْمَسْتِ﴾ عسصرا مأمسورا ﴿ وَٱلْسَحَسْفِظِينَ قُرُوجَهُمْ ﴾ أسرارهم ﴿ وَٱلْحَسْفِظِينَ قُرُوجَهُمْ ﴾ أسرارهم ﴿ وَٱلْحَسْفِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّوطُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

﴿ وَآلَذُ كُوِينَ آللَهُ ﴾ اذكارا أو عصرا ﴿ كَثِيراً وَآلَذُ كُرُ أَتِ ﴾ الله طرحه لَمّا دلّ الأول علاه، وهو الحمد ودرس كلام الله وكذ العلم ﴿ أَعَدُ آللُهُ كَامَلِ الرحم ﴿ لَهُم ﴾ ولها ﴿ مَّغْفِرَةً ﴾ لأصارهما ومعارَهما ﴿ وَأَجْراً ﴾ أوس الأعمال الصوالح ﴿ عَظِيماً ﴾ ﴿ واسعا.

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ما صبح ﴿ لِمُؤْمِن ﴾ مسلم ما ﴿ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ ما ﴿ إِذَا ﴾ كلّما ﴿ فَضَى ﴾ حكم ﴿ آلله وَ حكم ﴿ رَسُولُه ﴾ محمد (ص) والمراد حكم الرسول صلعم أورد اسم الله للإكرام وإعلام ما هو حكمه هو حكم الله ﴿ أَمْراً ﴾ ما ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُم ﴾ ولها صبح لهم لعموم المهاد تُورود م وراء الإعدام ﴿ أَنْجِيرَة ﴾ الرود والحكم ﴿ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ عكس أمر الله ورحد له ﴿ وَمّن يَسقيس آلله ﴾ مولاه ورسُولُه ﴾ محمدا (ص) ﴿ فَقَدْ مَنْ لَهُ وَمَا أَحِنْ سواء الصراط ﴿ فَسَلَلًا فَبِيناً ﴾ ﴿ وَرَسُولُه ﴾ معلوما أول الإمر

موردها ما ورد أزاد رسول عه صلعم إمالاك روعاء مسلما دعاه ولله

والمستصدقين والمستصدقات وسم فرض عليهم أو الأعم ﴿ والصائمين والصائمات والصائمات والصائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمسائمات والمستهم ﴿ أهد الله لهم مغفرة والذاكرين الله كثيراً والذاكرات والمناويهم والسنتهم ﴿ أهد الله لهم مغفرة والدويهم ﴿ وأجراً عظيما وعلى طاعتهم.

﴿ وماكان ﴾ ما صح ﴿ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون ﴾ بالباء والتاء ﴿ لهم الخيرة ﴾ أن يختاروا ﴿ من أمرهم ﴾ حلاف مختار الله ورسوله، وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختبار ﴿ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً

وأعلمها وولد ولدها. وكرها لَمَّا علما الأمر لمَّا وهما أوَّلًا ما أرادها الرسول إلاَّ لدّره. وحال سماعهما أمر الله المرسل لِطُوع حكم الرسول صلعم أطاعا وما كرها. وأملكها الرسول له، ولَمَّا مرَّ دهر أحسبا الرسول وراعه حمالها وودُّهما ولمنز ما كرهها أهلها، وأمر الرسول وأعلم احباول أسترجها، وأميره الرسبول أنست وهو مدلول﴿ وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ محمّد (ص) ﴿ لِللَّذِيُّ أَنْهُمُ آللَّهُ عَلَيْهِ﴾ ﴿ وأصاره مسلما. والإسلام أكرم الآلاء ﴿ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ ﴾ وهو مرء أسره رهط ومُنْكَه رسول الله صلعيه أمام الألوك وحرزه ودعاه ولذا ﴿أَمْسُكُ عَلَيْكُ روحك مرسد ﴿ وَأَتُقَ أَنَّهُ ﴾ ردع سراحيا أو كرهيا ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ تُخْفَى ﴾ هو لإسرار والتي تفسك ﴾ روحت ﴿مَا﴾ مراب ﴿أَنَّهُ مُنْكِيهِ ﴾ شغلمه وهمو سراحه أبد أو وأها ﴿ وَ﴾ الحال ﴿ تَعَقَّلُي ٱلنَّاسُ ﴾ لومنيم وكبلاميم أهمل الرسول عرس ولده ﴿وَهِ اللَّهِ اللَّهِ أَخَقُّ ﴾. أهل ﴿أَنْ تُخَشُّهُ ﴾ لا العالم لأعماء ﴿فَلَمَّا قُضَيٰ﴾ أدرك ﴿زَيْدٌ﴾ ولَّدك ادعآء ﴿مَنْهَا وَطَرأُ﴾ وسرحها أو كرهها وكمل مراده ومُنَّه ﴿ رُوَّجُنَّكُهُا ﴾ وورد علاها الرسول صلعم وما رصد

مبينا وإذ تقول للذي أمعم الله عليه > منوفي الإسلام ﴿ وأنعمت عليه > مالعنق، وهو زيد بن حارثة كان من سبي الحاهلة اشتراه لببي تَنَبَّرُهُ فيل مبعثه وأعنقه وتنناه ﴿ وأسلك عليك رُوجِك > ربس ﴿ واتق الله ﴾ في مفارقتها ومصارتها ﴿ وتخفي في تفسك ما الله مبديه > وهو نكاحها إن طلقها، أو ما أعلمك الله من أنه سيطلقها وتنزوجها

﴿ وتخشى الناس ﴾ أن بعبر وك به ﴿ والله أحق أن تخشاه ﴾ والعتاب عملى الإحفاء محافة الناس وإطهار منا ينحالف ضميره فني الطناهر، إذ كنال الأولى أن ينصمت أويقول: أنت وشأنك ﴿ فلما قضى زيند منها وطنراً ﴾ حياجة وطنات منها نفسه حكمها، وأطيم أهل الإسلام ذرْمَكا ولحما إطعام عامًا، وما أولم الرسول صلعم أصلاكما أولم خ ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونُ ﴾ أصلا سعمول عامل أصمه ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام كُلُهم ﴿ حَرَجٌ ﴾ عسر وإصر ﴿ فِي ﴾ أهول ﴿ أَزْقَ جِ ﴾ أعراس ﴿ أَدْعِيَا نِهِمْ ﴾ أولادهم إدعاً، ﴿ إِذَا ﴾ كند ﴿ قَفَوْا ﴾ هؤلاء الأولاد ﴿ أَرْقَ أَهُ وَالله مَا الله ولاه ﴿ أَمْرُ أَلَهُ ﴾ أعراسهم ﴿ وَطُوا ﴾ وأدركوا مرادهم، أراد سرّحوها ﴿ وَكَانَ ﴾ دوام ﴿ أَمْرُ آله ﴾ مراده و ﴿ مَفْقُولًا ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ معمولا لا محال والمراد املاكها رسول الله ضلعم

﴿ مَا كَانَ ﴾ أصلا ﴿ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾ محمد صلعم ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد لعدلول ١٥١ ﴿ خَرِجٍ ﴾ حصر واصر ﴿ فِيمَا قَرْضُ ﴾ حَلَى ﴿ آفَهُ ﴾ وأمره ﴿ لَهُ ﴾ لمحمد (ص ا وهو مقد الأعاس ﴿ مُنْ أَقَهُ ﴾ اسم ساد مسد المصدر طرح عامله مؤكد لكلام مر ﴿ فِي ﴾ الرسل ﴿ الدِّينَ خَلُوا ﴾ مروا ﴿ مِن قَبُلُ ﴾ وشع الله علاهم وأحلُ لهم أهول أعراس وسرار وراه الحد المحدود لسواهم ﴿ وَكَانَ ﴾ دواما ﴿ أَمْرُ آلَهِ ﴾ المراد عمله ﴿ قدراً مَقَدُوراً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ إحماما محمد حاصلا وحكما مصمتما معمولا

وهم ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ ﴾ حال حكها الله ﴿ رسلتِ أنه ﴾ أو مره

وطلنه وانقصت عدتها ﴿ رُوجِناكها ﴾ وكانت تفتحر بأن الله نوبي الحاجباء وعلى أهل البيت رُوجِنكها ﴿ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أرُواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر اقه ﴾ الذي يربده ﴿ مفعولا ﴾ مكونا كترويح زيس ﴿ ماكان على النبي من حرج فيما فرض اقه ﴾ فسم أو أوجب ﴿ له سنة اقه ﴾ سن غي الحرج سنة ﴿ في الذين خلوا من قبل ﴾ من الأنباء ووسع لهم في النكاح ﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ فضاء مقصيا ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

وأحكامه، ورووه موحدا ﴿ وَيَخْشُونَهُ ﴾ الله حال محكو كالأول ﴿ وَلا يَخْشُونَ ﴾ هؤلاء الرسل ﴿ أَحَداً ﴾ ملكا وروحا أو ولد آدم ﴿ إِلَّا آقَهُ ﴾ حال عمل ما أحل الله لهم ﴿ وَكُفَّىٰ بِأَنْهِ ﴾ الله ﴿ حَمِيباً ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ عالم أعمال العالم ومعاملهم معادا كأعمالهم.

ومَّا كَانَ ﴾ أصلا ومُحمَّد ﴾ رسول الله وأبّا أحَدٍ ومعدود وبّن رّجالِكُم ﴾ وصال كمال الأحلام وولُكِن رّسُولَ آفَه ﴾ وكل رسول والدرهعاء اللاسم علاهم إكرامه ووخَاتُم ﴾ ورزوه مكسور الوسط والنّبِينَ ﴾ أمدهم لا محمد بسول وراءه وروح الله حال وروده كواحد علماء الإسلام عمله ما أمر محمد رسول وراءه وروح الله حال وروده كواحد علماء الإسلام عمله ما أمر محمد رسول ساعم ووكان آفة ﴾ دواما وبكل شيء عموما وعليما ﴾ و ٤٠ ولعلمه المصاب أصار محمدا (حر) المدكمة.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الماذُ ﴿ آ أَرْ لِي النَّوَا ﴾ أسلموا نله ورسوله محمّد سدادا ﴿ أَذْكُرُوا آللهُ ﴾ مولاكم ﴿ ذِكُراً كُيْراً ﴾ ﴿ أَنَا ﴾ عاما لعموم الأحوال واحمدوا وهلّلوا

﴿وَسَيُحُوهُ﴾ طَهَرُوه، أَرْ صَلُوه، أَوْ المَسْرادُ مَا هُوْ أَصِلَهُ وَسَنَّهُ لَعَلَوْهُ ﴿يُكُونَهُ﴾ طَلُوعًا ﴿وَأَصِيلًا﴾ ﴿٤٢﴾ مساءً سِمْهِما لإكرامهما.

ولا يخشون أحداً إلا الله قبل تمريض بعد تصريح ﴿وكفي بالله حسيبا كافيا للمحاوف أو محاسبا ﴿ماكان محمد أبا أحد من رجالكم فليس أبا زيد فيلا يحرم عليه نكاح مطلقته ﴿ولكن رسول الله ﴾ والرسول أبو أمته في وجوب تعظيمهم له، أو تصحه لهم وليس بنه وببنهم ولادة وزيد منهم ﴿وحاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ﴾ ومنه أنه لا نبى بعده.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهِ ذِكْرًا كَثَيْرًا ﴾ على كل حال وبكل ما هو أهله

﴿ هُو﴾ الله ﴿ أَلَّذِى يُصَلَّى ﴾ هو الرحم ﴿ عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ ﴾ والمراد دعاءهم لهم ككلامهم اللهم صلّ أه، أو العراد روم صلاح حالهم وأمرهم ﴿ لِيخْوِجُكُم ﴾ لدوام سلّكم ﴿ مِن الظُّلْمَتِ ﴾ ملل أعداء الإسلام ﴿ إِلَى النّورِ ﴾ الإسلام والطّرْع ﴿ وَكَانَ ﴾ الله دواما ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام كلّهم ﴿ رَحِيماً ﴾ ﴿ وَاسع الرحم

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلنِّينَ ﴾ محمد (ص ﴿ إِنَّهَ أَمْ سُلْسَكَ ﴾ رسولا لأهل العالم كلهم ﴿ شَنهِداً ﴾ عدلا عاملا معلما سدادهم وأودهم وصلاحهم وطلاحهم، وهو حال ﴿ وَمُنبِشُواً ﴾ سارًا لأهل الإسلام، رورود دار السلام ﴿ وَنَذِيراً ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ مروعا لأهل الرد والصدود ورود دار الآلام

﴿ وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ أول النهار وأحره

وهو الذي يصلى عليكم برحمكم ووملائكته بطلون لكم الرحمة والمغدة وليخوجكم من الظلمات عن الحهل بالله وإلى النور إلى معرفته أو من الكر إلى الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما بشعر بإرادة الرحمة من الصلاة و تحيتهم يوم يلقونه عند الموت أو البعث أو في الحمة وسلام بشارة بالسلامة من كل شر وأعدلهم أجراً كريما والجنة

<sup>﴿</sup> يَا أَيِهَا النَّبِي إِنَّا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِداً ﴾ على أمنك بطاعتهم ومعصبتهم ﴿ وَمِيْسُونَ ﴾ للمطيع بالجنة ﴿ وَنَـذَيراً ﴾ للماصي بالنار ﴿ وَدَاعِيا إلى اللهِ ﴾ إلى

﴿ وَدَاعِياً إِلَى﴾ طَرَع ﴿ آلَهُ بِإِذْنِهِ ﴾ أسره وحكمه ﴿ وسِسرَاجاً مُّـنِيراً ﴾ ﴿ ٤٦﴾ لامعا هَدُوَا.

﴿ وَيَشَٰرِ ﴾ الْأَمَم ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وسرّهم وأعلمهم ﴿ بِأَنَّ نَهُم ﴾ معاد! ﴿ مِّنَ آللهِ ﴾ كامل العطاء ﴿ فَضَالًا ﴾ وكرما أراد عدلا ﴿ كَبِيراً ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ واسعا وهو دار السلام، أو كرما علاكل الأمم، أو علا أوس أعمال كل الأمم.

﴿ وَأَلْتُسَفِقِينَ ﴾ أهل المكر ولمحل ودم حالك الصالح ﴿ وَدعُ أَدْ هُممُ ﴾ وأَلْتُسَفِقِينَ ﴾ أهل المكر ولمحل ودم حالك الصالح ﴿ وَدعُ أَدْ هُممُ ﴾ سوءهم لك واحمل مكروههم، أو سوءك لهم وخ هو محول ومحدود ﴿ وَتُوكُو كُلُ ﴾ عول ﴿ على أَنْهُ ﴾ وكل أمورك كلها له وحده ﴿ وَكُمْ فَي بِأَنْهِ ﴾ الله ﴿ وكيلًا ﴾ ﴿ وكيلًا ﴾ حارسا وممدًا أو هو كو كو الإم

﴿ يَا أَيُهَا﴾ الملا ﴿ آلَذِينَ لَعَاتَمَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولُه ﴿ إِذَا ﴾ كَلَّمَا ﴿ نَكَخُنُمُ ﴾ أصله السّر والمسرّكَ الآخر الله والدّوا الْحُمْ وَلَيْهِ وَالرّصَالُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ ﴾ طَلَقْتُمُوهَنَ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ أمام المس والرّصال ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ ﴾ لطّير أرحامها ﴿ وَنَ المَدُولُ اللهِ ﴿ وَعَدَّةٍ ﴾ أعصار رصد ﴿ تَعْتَدُونَهَا ﴾ لطّير أرحامها ﴿ وَنَ ﴾ مزكد بمداول الله ﴿ وَقَدَ أَعصار رصد ﴿ تَعْتَدُونَهَا ﴾

توحیده وطاعه ﴿بإذه ﴾ بأمره أو بنیسره ﴿ وسراجا منیرا ﴾ تتحلی به طلمات الفلال ﴿ وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلاً كبیراً ﴾ ربادة علی ما یستحقونه می الثواب ﴿ ولا تطع الكافرین والمنافقین ﴾ نهییج له مَنْ الله ﴿ ودح أَدَاهم ﴾ إیداءهم إباك وأعرض عمه، أو إیذاه ك إیاهم بقتل أو ضرر حتی تُؤمریه ﴿ وتوكل علی الله ﴾ فهو كافیك ﴿ وكفی باقه وكیلا ﴾ منوصا البه الأمور.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا إِذَا نَكِيجِتُم المِوْمِنَاتِ ثُمِ طَلَقْتُمُوهِنَ مِن قَبِلُ أَنْ تمسوهن ﴾ تحامعوهن ﴿ قما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ تستوفون عددها هو الإحصاء وإكمال العدد ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ حمتوها وأعطوها حمًّا ومالا حال عدم احمام المهر وادّكاره، واعطوها صرع مسمّاها حال ادّكار المهر وإحمامه ﴿ وَسَرَّحُوهُنَّ ﴾ حَ ﴿ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ محمودا ودعوا امساكها سوءا ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ محتد (ص) ﴿إِنَّا أَخُلَلْنَا ﴾ كرما ورحما ﴿ لَكَ ﴾ المكلِّم سامٌ، والحكم كلِّه عام إلَّا ما صدِّح سمومه ﴿أَزْوَ اجَكَ﴾ أعراسك ﴿ ٱلَّٰتِينَ ءَاتَيْتُ﴾ هو الإعطاء للحال والإحمام والإدِّكار ﴿ أَجُورُهُنَّ ﴾ مهورها والمهركراء الحر ﴿ وَمَا مَلَكُتُ ﴾ أمره وكرده ﴿ يَمِينُكُ مِمَّا ﴾ إماء ﴿ أَفَاءَ أَلَّهُ ﴾ أصارها حلالا ﴿عَلَيْكَ﴾ ومُلِّككها وأسرها عسكرك. أو أهداها لك ملك ﴿ وَبِنَاتِ عَمَّكَ ﴾ أعدمك ﴿ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ﴾ أولاد أولاد والدوالدك ﴿ وَبَنَات خالك﴾ وحدُه كما وحُد العمّ و ﴿ إِد ٱلواحدُ وَهَا وراء، ﴿ وَبِنَّاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هاجِرْنَ﴾ دار الأعداء هو مدح الكِلِّينَ ﴿ مَعَلَتُ ﴾ والمراد كما هو عملك ورحلت لاسواها ﴿و﴾ أَحلَ لله ﴿ أَمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً ﴾ نله ورسوله ﴿إِنْ وَهَبِتْ نُفْسَهَا ﴾ مع عدم روم مهر ﴿ للنَّبِيِّ محمّد (ص) ﴿إِنَّ أَرَّادَ ٱلنَّبِيُّ ﴾ محمّد (ص) ﴿ أَنْ

<sup>﴿</sup> فعتعوهن﴾ أى إدائم تدرسوا عن ميراً إدمع قرصه لا يحب لها المتعة كما مرقى سرة -الآيه ١٣٦ - ﴿ وسرحوهن﴾ حلو سسلهن إذ لا عدة لكم عديهن ﴿ سراحا جميلا﴾ من عبر إضرار

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النِّي إِنَا أَحَلُمُ اللَّهُ أَزُواحِتُ اللّاتِي آتِيتَ أَجُورَهِن ﴾ مهورهن ﴿ وَمِا مَلَكُتَ يَمِينُكُ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَبِنَاتَ عَمْكُ وَبِنَاتَ عَمَاتُكُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَاتِي أَلَّا اللَّهُ وَلَا أَلَالًا لِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُوا أَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ومِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ تُرْجِى ﴾ هو الإكراء أو اللواح كل ﴿ لَمْنَ عرس ﴿ تَشَاءُ ﴾ اكراءها منا هو دورها، أو سراحها ﴿ مِنْهُنَ ﴾ أعراب كل ﴿ وَتُكُونَ ﴾ هو اللم والكعام، أو الإساك ﴿ إِلَيْكَ ﴾ محمد (ص ) كل ﴿ مَن تَشَاءُ ﴾ لَمْه ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن آبتَغَيْتَ ﴾

<sup>﴿</sup> حَالَتُهُ لَكُ مِن دُونَ المؤمنين ﴾ إبدان بأنه مما خُص به لنبوته وباستحقاقه الكرامة لأجلها ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾ من الأحكام في العفد الدائم والمنقطع ﴿ وما ملكت أيمانهم ﴾ من الإماء بشراء وعبره أنه كيف بنبعي أن يعرض ﴿ لكيلا يكون عليك حرج ﴾ ضبق في باب البكاح، متصل بحالصة وبينهسا اعتراض لبيان أنّ المصلحة اقتصت محالفة حكمه لحكمهم في دلك ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ لمن يشاء ﴿ رحيما ﴾ بالتوسعة لعدد.

<sup>﴿</sup> ترجي﴾ تؤحر ﴿من تشاء منهن﴾ من أرواجك فلا تضاحعها ﴿ وتبؤوى﴾ تضم ﴿إليك من تشاء﴾ وتضاجعها أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء ﴿ ومن

هو الروم، والمراد الدعاء للكعام ﴿ يَمَنُ عَزَلْتَ ﴾ هو الطرح والسراح ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ولا درك ﴿ عَلَيْك ﴾ حَ ﴿ ذَ لِك ﴾ وكول الأمر لك ﴿ أَدْنَى ﴾ أكمل أمما ﴿ أَن تَفَرَّ ﴾ ورووه لا معلوما ﴿ أَعُينُهُنّ ﴾ لروح حواسها سواء لطمع الكلّ حَ ﴿ وَلاَ يَحْزَنُ ﴾ أصلا حال الطرح لأمل العود ﴿ وَيَعرَضَيْنَ بِهِ مَا ﴾ سهم ﴿ عَاتَبْتُهُنّ ﴾ كما هو مرادك ﴿ كُلُهنّ ﴾ مؤكّد ﴿ وَآلَهُ يَعلَمُ مَا ﴾ أمرا ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وهو وذ الأعراس لا سواء ﴿ وَكَانَ آلَهُ ﴾ دواما ﴿ عَلِيماً ﴾ عالم أحوال الصدور وأسرارها ﴿ حَلِيماً ﴾ ﴿ ٥ ﴾ معلا للحد والدرك.

ولاً يَحِلُّ لَكَ آلنَّسَاءُ أَهُولها ﴿مَنْ يَعْدُ ﴾ وراء أعراس صدرك ﴿وَلاَ أَنْ تَنَدُّلُ ﴾ ولا الأوس ﴿يِهِنَ ﴾ كُلُها أَر أَحداه أو سو هما ﴿مِنْ ﴾ مؤكّد للإعدام لحصول العموم ﴿أَزْوَ جِ ﴾ أعرام والمرّوالمرّاحها وأهول ما سواه ﴿وَلَوْ أَعْجَبُك ﴾ راعث ﴿حُسُنُهُنَ ﴾ مهاهها وطهراً مها ﴿إِلّا مَا ﴾ كهداء ﴿مَلَكَتْ يَعينُك ﴾ راعث ﴿حُسُنُهُنَ ﴾ مهاهها وطهرا أهداها منت وولد لها ولد وهلك يُعينُك ﴾ لحلها لك وملك وراً ، هما كهذه أهداها منت وولد لها ولد وهلك

التغيث فلل فلس (ممن عرات ) تركنها (فلا جناح عليك ) في دلك كمه (دلك) التنويص إلى مشبئنك (أدنى) أفرس إلى (أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن لاستوائهن في هذا لحكم (كلهن ) تأكيد من فاعل يرصين (واقد يعلم ما في قلوبكم) فلا نسروا ما يسخطه (وكان الله عليما) بخلقه (حليما) لا يعاجل بالعقولة (لا يحل ) بالياء والتاء (لك النساء) المحرمات في سورة النساء - الاية ٢٣ - (من بعد) بعد النساء اللاتي أحللناهن لك بالآية السابقة (ولا أن تبدل بهن من أزواج) منع من فعل الحاهلية كان الرجلان منهم يتبادلان فينزل كل منهما عن زوجته للآخر (ولو أعجبك حسنهن) حسن المحرمات عليك (إلا) لكن (ما ملكت يميتك) فيحل، وقيل: لا يحل لك

﴿ وَكَانَ آفَة ﴾ دواما ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْء ﴾ عموما ﴿ رَقِيباً ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ راصدا مُطَلِعاً.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ أسنموا لله ورسوله ﴿ لاَ تَذْخُلُوا بيُوتَ النّبِيّ ﴾ محمد (ص) ﴿ إِلَّا أَن يُؤْذَن ﴾ إلا حال حكم الورود والدعاء ﴿ لَكُمْ إِلَى طَعَام ﴾ عرس أو سواه ﴿ عَيْرٌ ﴾ حال ﴿ نَعلِينَ ﴾ رَصَاد ﴿ إِنَّه ﴾ ادراك الطعم، أو عصره وسعواء اكله ﴿ وَلَنكِنَ إِذَا ﴾ كسمًا ﴿ دُعِيتُم ﴾ لضعام ﴿ فَادَخُلُوا ﴾ أو عصره وسعواء اكله ﴿ وَلَنكِنَ إِذَا ﴾ كسمًا ﴿ دُعِيتُم ﴾ لضعام ﴿ فَادَخُلُوا ﴾ رحال الرسول صلعم ﴿ فَإِذَا طَعمتُم ﴾ عمم ﴿ فَانشَتْمُووا ﴾ ودُعوا وروحوا صلحم لأوطاركم وأعلماك ورحائكم ﴿ وَلا مُسْتَنْسِينَ ﴾ رَوَم الأهل وسلام لا لكُمُ ﴾ وسماعه ﴿ إِنَّ ذَلكُمُ ﴾ رسير كه ﴿ كَان يُؤْذَى آلْبَيّ ﴾ محمدا (ص ﴾ ﴿ فَيَسْتَحْي الرسول محمد (ص ﴿ وَلاَ مُسْتَنْسِينَ ﴾ الرسول محمد (ص ﴿ وَإِنَّهُ لا يَسْتَحْي الْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُمُ اللَّهُ وَلَلْكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

البساء عد البسع وهن في حمّه كالأربع في حقبا، وعن الصادق عليُلاً إند عسى اللاتي حرّمن عليه في سورة السناء ـ لاية ٢٣ ـ ولوكان الأموكما يقولون لكن فد حل لكم ما لم يحل له ﴿وكان اقه على كن شيء رقيبا﴾ حميطا

Sa de la companya della companya della companya de la companya della companya del

﴿ يَا أَيّهَا اللَّهِ يَنْ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتُ النّبِي لِا أَنْ يُؤُذُنْ لَكُم ﴾ إلا وقت الإدراكه ، مأدوبا لكم ﴿ إلى طعام ﴾ فادخلوا حبنند ﴿ فير ناظرين إماه ﴾ منظرير إدراكه ، مصدر أبي يأبي أي لا تدخلوا قبل نصجه فيصول لبنكم ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ بالحروح ﴿ ولا مستأنسين لحديث ﴾ بُحدُّت بعصكم بعضا، عطف على ناظرين أو مقدر بلا تمكئوا ﴿ إن ذلكم كنان ينوذي النبي ﴾ لتصيقكم عليه وعلى أهله المنزل ﴿ فينتمي مسكم ﴾ أن ينخرجكم ﴿ والله لا يشرع من الحق ﴾ أي لا ينزك بيان الحق وهو إخراجكم ﴿ وإذا سألتموهن ﴾ أي

سواه ﴿ فَسُنُلُوهُنَّ ﴾ المرام ﴿ مِن وَوَآهِ حِجَابٍ ﴾ سدل ﴿ فَ لِكُمّ ﴾ السوال وراه السدل ﴿ أَطْهَرُ ﴾ وأورع ﴿ لِمُقُلُوبِكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ أعراس الرسول صلعم مناساء ووسوس المارد المطرود ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ما صح وما حلَ ﴿ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا ﴾ سُوْكم ﴿ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ محتدا (ص) ﴿ وَلَا أَن تُمنكِحُوا أَزْوَجَهُ ﴾ ولا أهول أعراسه ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ وراء هلاك ﴿ أَبُدا ﴾ أصلا ﴿ إِنَّ فَلِكُمْ ﴾ المسطور ﴿ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ إصرا ﴿ عَظِيماً ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ محرّما وهو إكراء فلرسوله

﴿إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً﴾ من مز وهو سوء الرسول صلعم، أو أهول أعراسه ﴿أَقُ تُحْفُوهُ﴾ أمرا منا مز ﴿فَإِنَّ آلَةَ﴾ النبيك العيلام ﴿كَانَ﴾ دوامنا ﴿بِكُلُّ شَيْءٍ﴾ عموم ﴿عَلِيماً﴾ ﴿ ٥٤﴾ (معاهلا كما هو عملكم

وَلَمَا وَرِدُ أَمْرِ السِدلُ وَحَارِ الْوَلَادَ وَالْأُولَادُ وِالْأَحْمَاءُ وَمَا دَرُوا أَحَلالُ لَهِمَ كَلامِهِ أَمْ لاَ أُرْسِلُ اللهُ ﴿ لَا جُنَاحَ ﴾ لا صَرَ ﴿ عَلَيْهِنَ ﴾ عراس الرسول ﴿ فِي ﴾ علام إسدالها الأسدال أماء ﴿ وَالْبَائهِنَ ﴾ وعدم ودسيا صددهم ﴿ وَلَا أَبْنَاتُهِنَ ﴾ لخ وهم لئ ﴿ وَلا إِنْهَ إِنْهُ لَهُ لَا حَدَهُما ﴿ وَلا أَبْنَاءَ إِنَّو نِهِنَ ﴾ لخ وهم

﴿ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا

ساء السي ﴿ مَناعا﴾ مما بحد إليه ﴿ فاسأنوهن ﴾ المدع ﴿ من وراه حجاب ﴾ ستر ﴿ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ من حواطر الربة ﴿ وما كنان أن تنؤذوا رسول الله ﴾ بشيء حيا ومينا ﴿ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ﴾ لعد وفاته أو فراقه ومن دحل لها أو غيرها ﴿ إن ذلكم ﴾ الإبداء والنكاح ﴿ كان عند الله ﴾ ذلاً ﴿ عظيما إن بُدوا شيئاً ﴾ في نكاحهن ﴿ أو تخفوه ﴾ في قلولكم ﴿ فإن الله كان بكل شيء عليما ﴾ فيجازيكم به، وفيه تهديد المبغ.

لوالد وأم أو لأحدهما ﴿ وَلا إِنا مَ أَخُو بِهِنَّ ﴾ كما مرّ وم أورد العم ولد والد الأم لما هما كالوالد والأم ﴿ وَلا إِنا أَجُو بِهِنَّ ﴾ أعراس أهل الإسلام لا أعراس أهل الطرس، أو عام ﴿ وَلَا مَا ﴾ إماء وأولادها، أو إماء وحدها وهو الأصح ﴿ مَلْكَتْ الطرس، أو عام ﴿ وَلَا مَا ﴾ إماء وأولادها، أو إماء وحدها وهو الأصح ﴿ مَلْكَتْ أَيْمَنَّهُنَّ ﴾ حال إحساسها والكلام معها ﴿ وَآتُقِينَ آللة ﴾ المحرد، حال عدم أداء ما أمر الله، أو حال ورود ما وراء أرهاط مرّ اذكارهم ﴿ إِنَّ آللة كَانَ ﴾ دواما ﴿ علَىٰ كُلُ شَيْءٍ ﴾ عموم ﴿ شَهيداً ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ واصدا مُطَلَّعا

﴿إِنَّ آلله مالك السُك والأمر ﴿ وَمَلَكُ كُنَهُ كُلُهم ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ وهو روه إعلاء إكرامه ﴿ عَلَى آلتُبِئ ﴾ محمد صنعم ﴿ يَالْبُهَا ﴾ الملأ ﴿ آلَذِينَ ، امتُوا ﴾ أسلموا لله ورسوله ﴿ صلُوا ﴾ ادعوا اللهم صلَ ﴿ عَلَيْه ﴾ محمد (ص ﴿ وَسَلُمُوا ﴾ ادعوا اللهم سلّم أد، أو طاؤيجوا الأمره وحكمه ﴿ تَسْلِيماً ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ مصدر مؤكّد أراد صلُوا وسلّموا أو رَمَا يُسمَع سمه، أو كلّما اذكر اسمه

﴿إِنَّ﴾ الأعداء ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونِ آفَ ﴾ وهي دعواهم لله ولذا ومسحماً ﴿ وَرسُولَهُ ﴾ وهو ردَّه، أو المراد عمل ما كرهاه ممّا العدول وردّ الألوك، أو أراد

أيناء أخواتهن أن لا يحتحل به علهم ولم يذكر العم والحال لألهم كوالديل أو الأحوين ﴿ ولا ما ملكت أيماتهن ﴾ الأحوين ﴿ ولا ما ملكت أيماتهن ﴾ من الإماء أو ما يعمها والعدكما مر في النور الآية ـ ٣١ ـ ﴿ واتقين اقه ﴾ فيم كلنته ﴿ إن الله كان على كل شيء شهيداً ﴾ لا يعبب عنه شيء

<sup>﴿</sup>إِنْ الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ يئنون عليه وبعظمومه ﴿ يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ ومفادها وجوب الصلاة والسلام عليه في المحملة، ويحتمل وجوبها في النشهد والتسليم عليه في حياته، أو أريد به الانقياد لأمره ﴿إِنْ الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ بارتكاب ما لا يرضيان به من كفر ومعصية

ردَّ رسوله أورد اسم الله لإكرامه ﴿لَعَنَهُمُ آلَةٌ﴾ دحرهم وطردهم وحرمهم الرحم ﴿قِسَى﴾ الدار ﴿ ٱلدُّنْيَا﴾ دار الأعمال ﴿ وَ ﴾ الدار ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ دار الأعدال ﴿ وَأَعَدُّ ﴾ الله ﴿ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ داحرا وهو الساعور.

﴿ وَ ﴾ الرَّصَّام ﴿ أَلَّذِينَ يُتُؤَدُّونَ ﴾ المسراد وصم العهر ﴿ أَلَّمُوْمِنِينَ ﴾ الصلحاء ﴿ وَ أَلْمُوْمِنَتِ ﴾ الصوالح ﴿ بِغَيْرِ مَا ﴾ عمل ﴿ آكْتَسَبُوا ﴾ عملوا ﴿ فَقَدِ الصلحاء ﴿ وَ أَلْمُوْمِنِيناً ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ساطعا معلوما أول الأمر ورد موردها أسد الله لَمًا وصمه أهل المكر، أو اهل العهر اللاق داروا حول الأعراس لروم العهر مع كرهها

﴿ يَنَا يُهَا آلنَّمِنَ مُحتد (ص) ﴿ قُمل ﴾ وشر ﴿ لَأَذُو جِك ﴾ أعراسك ﴿ وَبَنَا يِكَ ﴾ أولادها ﴿ وَيَسَآءِ آلْمُؤْمِينَ ﴾ أعراس أهل الإسلام كلها ﴿ يُدْنِينَ ﴾ هو الإرسال، ولام الامر مطروح عراق ﴿ عَلَيْهِنَ ﴾ مراها وسلاطها كسرا ﴿ مِن جَلَنْبِيهِنَ ﴾ مدلول واحدها هو مكسّر مر و للكلّ وهو الملا حال دلوعها لاوطارها ﴿ ذَ لِك ﴾ الإرسال ﴿ أَدْنَى ﴾ أكمل معلام ﴿ أَن يُعرَفْنَ ﴾ لإدرك موالها وحراره ﴿ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ كما هو حال لاماء لحصول علم حرارها خَ وَكَانَ آلَهُ ﴾ دواما ﴿ فَقُوراً ﴾ لعمله أولا وهو عدم الإرسال ﴿ رَّحِيماً ﴾

<sup>﴿</sup>لعنهم الله في الدنيا والأخرة ﴾ أمعدهم من رحمته ﴿ وأعد لهم عذابا صهينا ﴾ دا إهامة وهو البار ﴿ والدّين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ﴾ بعير ذلب يوجب إيذاءهم ﴿ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ ئينا.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النِّي قُلَ لأَزُواجِكُ وَبِنَائِكُ وَنَسَاءُ الصَّوْمَنِينَ يَلَانِينَ عَلَيْهِنَ مِن جلابِيبِهِنَ ﴾ يرخين على وحوههن وأبدالهن بعص ملاحفهن الفاضل من النلفح ﴿ ذَلْكُ أَدنَى ﴾ أقرب إلى ﴿ أَنْ يَعْرَفْنَ ﴾ أنهن حراثر ﴿ فَلا يَوْدُينَ ﴾ بتعرض أهل

﴿ ٥٩﴾ لَمَّا أمرها الإرسال وعلَّمها مكارم الأُمور.

والله ﴿ لَيْنَ ﴾ لام حلط ﴿ لَمْ يَسَهِ ﴾ ما رعا ﴿ ٱلْمُشَفِقُونَ ﴾ معلمو الإسلام ومسرّو عكسه عمّا هو عملهم وولعهم ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ ٱللَّذِينَ ﴾ رسا ﴿ فِي قُلُوبِهم ﴾ وصدورهم ﴿ مَرَضٌ ﴾ وهم أو عهر ﴿ وَ ٱلنَّرْجَقُونَ ﴾ محرّكو السوم والولع ومسمّعوهما، وهم رهط سمعوا ولعا سوء أحوال عسكر إسلام راحوا لعماس الأعداء ﴿ فِي ٱلْمَدِينَة ﴾ مصر رسول الله صلعم ﴿ لَنَفُرِينَك ﴾ لأسلَطك وحسو حسوار العسيد ﴿ بهم معد أو عسراد لاسرك إصلاكهم ﴿ قُلمَ لا يُجاورُونك ﴾ لا يكود ولا رموا لهم معث ﴿ فَيها إلا ﴾ عصرا ﴿ قُلمِلا ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لمدوعه، وراءه مسرعه.

﴿ مُلْقُونِينَ ﴾ دراما وهم حال ﴿ أَلْهِمَا ﴾ كُلُ محل ﴿ تُسْقَفُوا ﴾ أدركبوا أو حسّوا ﴿ أَحَدُوا وَقُتُلُوا ﴾ منكوا ﴿ تَفْتَيْلا ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ إهلاكاكاملا

﴿ لَنَهُ الله ﴾ اسم حلَّ مُحلَّ عِصد مَوْقُدُ طرح عامله ﴿ فِي ﴾ اسطم الأمم ﴿ ٱلَذِينَ خَلُوا ﴾ مرُوه ﴿ من قبلُ ﴾ أمام الحال ﴿ وَلَن تَجِذَ ﴾ محمّد اصر ) أصلا

اربية لين كنعرصهم للإماء ﴿وكان الله عنقوراً رحيماً﴾ بإرشاده إلى ما قبه المصالح

﴿لنن لم ينته المنافقون﴾ س مدقهم ﴿ والذين في قلومهم مرض﴾ ضعف 
ريمان، أو فحور أعمالهم فيه ﴿ والمرجفون في المدينة ﴾ بأحمار السوء كنولهم فتل 
سراياكم وأتاكم عدوكم، من الرحمة الزلزلة سمى سها الخبر الكادب لتنزلوله 
لنغرينك بهم ﴾ لأمرنك غنالهم وبجلائهم ﴿ ثم لا ينجاورونك فيها ﴾ في 
المدينة ﴿ إلا ﴾ رماناً ﴿ قليلاً ملعونين أينما تقنوا ﴾ وحدوا ﴿ أخذوا وقتلوا تقتيلا 
منة الله ﴾ أي سن الله دلك سنة ﴿ في الذين خلوا من قبل ﴾ من الأسم الماضية في

﴿ لِسُنَّةٍ آلَهُ﴾ ومعوده ﴿ تَبْدِيلًا﴾ ﴿ ٦٣﴾ حولا والمرد ما هو محوّلا لمعوده، أو لا محوّل له أحد.

﴿ يَسْنَلُكُ ﴾ محمد (ص) ﴿ آنَتَاسُ ﴾ أهل الحرم ردًا وعداء ﴿ عَن السّاعةِ ﴾ عصرها وموعد حلولها ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ علْمُهَا ﴾ إلا ﴿ عِند آلله ﴾ وحده ما أطلعه أحدا لا ملكا ولا مرسلا ﴿ وَما يُنذُريك ﴾ ما معلمك موعدها ﴿ نكُونُ ﴾ أمرا ﴿ قُريباً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ مواما.

﴿إِنْ آمَّ﴾ العدر ﴿لعن﴾ الأمم ﴿ٱلْكَفِرِينَ﴾ أعداء الاسلام ﴿وَأَعَـدُ لَهُمُّ سَعِيراً﴾ ﴿ ١٤﴾ ساعورا

وخسلدين حال وقيها الساعور وأيدا وواما سرمدا ولا يجذون لهم ولياً ودودا حارم وولا تنصراً وهه وهم ردا ممدا وادا الإصراعم

د در ویؤم تُقلُبُ هر الحول کحول اللحم حال علیم وَوْجُوهُهُمْ ﴾ ارام محالیم و تکسم ﴿ فی البار ﴾ ساعور المعدد ﴿ یَقُولُون ﴾ حسر وسادم وهر حال ﴿ یسلیتنا اطعنا ﴾ ادار الاعدال ﴿ آنه ﴾ الله الکنّ ﴿ وَأَطَعْنَا ٱلْوَسُولا ﴾

ساعمه السرحس معارسين ﴿ ولى تحدالسة الله تبديلا ﴾ عند حرت عليه ﴿ يسألك الناس عن الساعة ﴾ منى غوم سنيو ، أو منح ﴿ قل إتما علمها عند الله ﴾ سنأتر به ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ﴾ شبئا قريبا أي توحد في وقت قريب ﴿ إلى الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ﴾ در تنبت ﴿ خالدين ﴾ مقدرا حبودهم ﴿ فيها أبدا لا يجدون ولي ﴾ بمنعيم منيا ﴿ ولا نصيرا ﴾ يدفعه ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار ﴾ تصرف من جهة إلى جهة ، أو من حال إلى حال او شكس رؤسهم ﴿ يقولون يا ﴾ لننب ﴿ لبننا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ فلا

﴿٦٦﴾ رسوله المسدّ

﴿ وَقَالُوا ﴾ العَوامِّ: اللَّهِم ﴿ رَبُّنَا إِنَّا ﴾ رهط العرام ﴿ أَطَعْنَا ﴾ لدار الأعمال ﴿ صَادَتُنَا ﴾ الرؤساء ﴿ وَكُبَرَا ءَنَا ﴾ الأهرام، أو العلماء ﴿ فَأَضَلُونَا ﴾ هـؤلاء ﴿ الشّبِلَا ﴾ ﴿ ١٧٤ ﴾ صراط الإسلام.

﴿ رَبُّنَا ﴾ اللهم ﴿ وَاتِهِمْ ﴾ وأوصلهم ﴿ ضِعْقَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ المراد عدلا ما مشهم إصرا وألماً لطلاحهم وإطلاحهم ﴿ وَٱلْعَنْهُمْ ﴾ واطردهم ﴿ لَعْناً ﴾ طردا ﴿ كَبِيراً ﴾ ﴿ ١٨﴾ كاملا

﴿ يَا أَيُهَا ﴾ العلا ﴿ اللَّهِ يَنْ ءَاهَنُوا ﴾ لله ورسوله سدادا ﴿ لَا تَكُونُوا ﴾ مع رسولكم محمد (ص) ﴿ كَاللَّهِ يَنْ ءَاهُوا ﴾ العوا ووصعوا الرسول ﴿ مُوسَى ﴾ وكلّموا هوآدر لأظهره وموص عطله على سواه مكسوًا لا كُسواه عملهم الأطهر حال العرو ﴿ فَيَرّأَهُ ﴾ طَهْره ﴿ آفَةُ مِمّا ﴾ وعيل وعوار ﴿ قَالُوا ﴾ لمّاحظ زعله علو مرداس للاطهر لوحوده وعلّمة للعير ويومكنا وسط ملا الوصام، وأدرى الرسول ورأوه صحاحا سالما لا ادر كما وهموا ﴿ وَكَانَ ﴾ الرسول المسطور ﴿ عِندَ آلَهُ وَجِيها ﴾ ﴿ ١٩٤ ﴾ مكرما مسموع الدعاء، وممّا آلمو ووصموا محمدا رسول الله صلحم عداء وحسلا حال إحصاصه رهطا حصصهم

نعدب ﴿ وقالوا ﴾ اي الأنباع منهم ﴿ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ﴾ وهم قادتهم في الكفر ﴿ فأضلونا السبيلا ﴾ سبل الحق ﴿ ربنا أنهم ضعفين من العذاب ﴾ مثلي عذابنا إذ ضلوا وأضلوا ﴿ والعنهم لعنا كبيرا ﴾ عدده.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَكُونُوا﴾ مع نبيكم ﴿ كَالَذَينَ آذُوا موسى قبراً الله مما قالوا﴾ أي مصمونه، وهو رميهم إباه سرص فأظهر الله لهم براءته واتهامهم له بقتل هرون ﴿ وكِانَ عند أنه وجيها ﴾ ذا جاه وقدر.

وسهامهم، هو إحصاص مراء ما هو نله وحرد الرسول وكلّم اَلمَوا رسول الهود أمر ممّا اَلموا أراد له وحمل رواه محمّد (ص).

﴿ يَـٰٓاً يُهَا﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا لله ورسوله سدادا ﴿ اللَّهُوا أَنْهَ ﴾ روعوا حرّد، ﴿ وَقُولُوا ﴾ للكلّ ﴿ فَوْلًا ﴾ كلاما ﴿ سَدِيداً ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ لا إله إلا الله أو عَدلا سواه.

﴿ يُعْلَمْ ﴾ انه هو حوار الأمر ﴿ لَكُمْ أَهْمَـٰلَكُمْ ﴾ وأحوالكم ﴿ وَيَغْفِرُ ﴾ هو ﴿ لَكُمْ ذَّنُوبُكُمْ ﴾ اللهم وسواها ﴿ وَمَن يُعلِم أَنَهُ ﴾ أوامره وأحكامه ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ أحواله وأعماله ﴿ فَقَدْ فَازَ ﴾ سعد ووصل السلام وسلم الالام ﴿ فَوْرَا عَظِيماً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ كاملا

﴿إِنَّا عَرضْنَا﴾ أولا ﴿ ٱلْأَمَانَةُ ﴾ طوع الله وأداء الأوامر والأحكام ﴿ عَلَى السَّمْقَ بَ ﴾ كُلُها حال إعطاء العلم والإدراك لها ﴿ فَأَبِينَ ﴾ هزلاء كلّها ﴿ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ لكمال عسرها ﴿ وَأَشْفَقْنَ ﴾ والإدراك لها ﴿ فَأَبِينَ ﴾ هزلاء كلّها ﴿ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ لكمال عسرها ﴿ وَأَشْفَقْنَ ﴾ هو الروع ﴿ مِنْها ﴾ مع كمال أد هؤلا، وحصدها ﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أدم حال احساسه لها مع عدم الأمر له ﴿ إِنَّهُ ﴾ آدم ﴿ كَانَ ﴾ حال حمله لها مع عدم الأمر

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ امنوا اتقوا الله ﴾ في إبداء رسوله وغيره ﴿ وقولو قولاً سديدا ﴾ قاصدا إلى الحق ﴿ يصلح لكم أعمالكم ﴾ ينقلها، أو ينوققكم سلطقه للأعمال الصائحة ﴿ ويغفر لكم دُنوبكم ﴾ باستفامتكم بالقول والعمل ﴿ ومن ينظع الله ورسوله فقد قاز فوزاً عظيماً ﴾ ظفر ببعيته

<sup>﴿</sup>إِنَا عَرَضَنَا الأَمَانَةَ﴾ هي الطاعة المعلَّق بها الفوز فإنها واجبة الأداء كالأَمَانة ﴿على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها﴾ أي هي لعطمتها بحبث لو عرضت على هذه العظام وكان لها شعور لأَبَيْنَ حملها ﴿وأَشْفَقَنَ﴾ خفن ﴿منها

﴿ طَلُوماً ﴾ لدرّه لما حمّله أمرا عسرا ﴿ جَهُولًا ﴾ ﴿ ٧٧﴾ ما أدرك ما له ودرك. والحمل، أو ما مرّ كلّه معمول.

﴿ لِيُعَذَّبُ واللام معلَّل أو لام الأمد ﴿ أَنَّهُ العَدَلُ الأَمَم ﴿ أَلْمُشَافِقِينَ ﴾ كليم ﴿ وَٱلْمُشَافِقَاتِ ﴾ كلّها ﴿ وَ﴾ الأمم ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ مع الله إلها سواه كلّهم ﴿ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ مع الله إلها سواه كلها لعدم أداء هؤلاء كلّهم الأوامر والأحكام ﴿ وَيَشُوبَ آفَتُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ عَلَى ﴾ الأَمَم ﴿ ٱلْمُقْمِنِينَ ﴾ لله ورسوله سدادا كلّهم ﴿ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لله ورسوله سدادا كلّهم ﴿ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لله ورسوله الأوامر والأحكام ومعرهم ومعرهم والمحكم ﴿ وَكَانَ آلله ﴾ دوام ﴿ غَفُوراً ﴾ لأهل الإسلام أصارهم ومعرهم ﴿ وَحِمَهُ مَا العطاء لهم

وحملها الإنسان مع صم ألى مه يعيار العالب (إنه كان ظلوما) حدث لم يسؤده (جمهولا) معظمة شأيها، أو أربيد بالأمانة ما يعم الطاعة الطسمية والاحتيارية

﴿لَيْعَدُبِ أَنَّهُ الْمُنَافَقِينَ وَالْمِنَافَقَاتَ وَالْمُشْتِرِكِينَ وَالْمُشْتِرِكَاتِ﴾ الحائين الأمانة

﴿ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات﴾ المؤدير للأمانة ﴿ وكان الله عقورا﴾ للمؤمنين ﴿ رحيما﴾ بهم

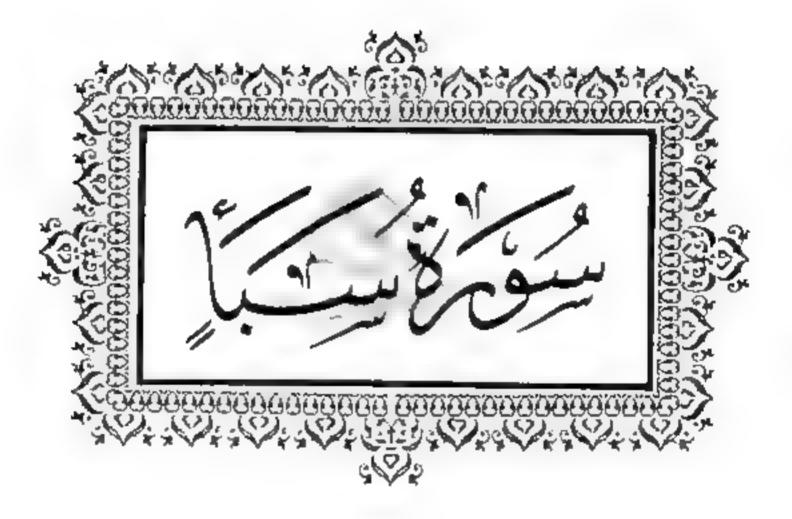



## سورة سبأ

موردها أمَّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام أذلاء الوحود، وإرسال محمّد رسول الله صلعم، وإعلام سداد داود وولده وهلاكهما، والأدلاء لردَّ طُوع لمأنه العواطل، وأحوال الأُمّـم الأول مع رسلهم، وودَّ أهل الصدود العود لدان الأعمال

## بسم آللّه ألرّحَمَن ألرَّجيم

﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ حمد كلِّ حامد وكلِّ محمود، وهو مصدر المعنوم أو عكسه أو حاصل المصدر كلَّه حاصل ﴿شَوِ﴾ الأسر للحامد. والحمد ﴿ ٱلَّذِي لَهُ ﴾ مِلكا ومُلكاكلُ ﴿مَا﴾ حلَ ﴿قي﴾ عالم ﴿آلشَّتُو تُ﴾ كُلُّها ﴿وَ﴾ كُلُّ ﴿مَا ﴾ حلُّ ﴿ فَي ﴾ عنالم ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ طنز وما هنو حاصل وسنعهما﴿ و لهُ ﴾ وحنده ﴿ ٱلْحَمْدُ﴾ كله ﴿ قِي﴾ در الأعمال لإعطاء ما هو صالح للأحوال طواها للمح الأمد. وهو معمول «الحمد» والذار ﴿ ٱلْأَجْرُةِ ﴾ ذار الأعدال لإعطاء ما هو أوس الأعمال وما سواه كرما ﴿وَهُو﴾ رأيجةٍ ﴿ ٱلَّحَكِّيمُ﴾ الراصد للحكم والأسبرار ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ﴿ ١﴾ عالم أحوال اللَّوْآلَيْبُ

﴿ يَعْلُمُ ﴾ الله دراماكلَ ﴿ مَا يَلِجُ ﴾ هو الورود ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كلُّهاكالماء

﴿ ٣٤ ـ سورة سنأ أربع أو حصن وحمسود أية مكية وقيل إلا آية﴾ ﴿ ويرى الدين أو تو العلم)

## بسم الله الرحين الرحيم

﴿الحمد لهُ الذي له ﴾ لا لعيره ﴿ما في السموات وما في الأرض ﴾ من نعمه وغيرها، فهو المنعم المحتص بكل كماله ﴿ وله الحمد﴾ في الدينا وله الحمد ﴿ فِي الأَخْرَةِ ﴾ حصت تفصيلا لها على الرائلة ﴿ وهنو الحكيم ﴾ في تبدييره ﴿الحبير﴾ بخلقه ﴿يعلم ما يلج في الأرض﴾ من مطر وكنز ومبت ﴿وما يخرج والمال والها لذ ﴿ وَ ﴾ كُلُ ﴿ مَا يَغُورُجُ مِنْهَا ﴾ كالكلاء والأحمر والطاوس والرصاص والصاد ﴿ وَ ﴾ كُلُ ﴿ مَا يَعْرُجُ ﴾ هو الصعود ﴿ فِيهَا ﴾ للعلو كالأملاك والدّعاء والطروس ﴿ وَ ﴾ كُلُ ﴿ مَا يَعْرُجُ ﴾ هو الصعود ﴿ فِيهَا ﴾ للسماء كالأملاك والدّعاء والأعداء والأعداء والأعداء ﴿ ٱلنَّعَدَاء والأعداء .

﴿ وَقَالَ ﴾ الأعداء ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ردّوا المدعاد ﴿ لا تَأْتِينًا ﴾ أصلا ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ الموعود ورودها أمدا ﴿ قُلْ ﴾ لهم محمّد (ص) ﴿ بَلَى ﴾ ما الأمر إلا ورودها، وهو ردّ لكلامهم وإحكام لَمّا ردّوه ﴿ وَ ﴾ الله ﴿ رَبِّي لَتَأْتِبَنّكُمْ ﴾ السعواء الموعود ورودها أمدا، وهو حوالله طفوا و علم ﴿ الْغَبّ ﴾ السرّ وعالم عالم الحسّ، وروق مدعولا ليعطوو وهو اهو او وقوا علام ﴿ لا للسرّ وعالم عالم الحسّ، ورؤوه مكم تَور كل ليعطوو وهو اهو او رقوا علام ﴿ لا لَهُ اللَّهُ الله الله علمه ﴿ وَلَا فَي ﴾ عالم ﴿ وَلَا رَبّ الله الله الروف ﴿ وَلَا فَي ﴾ عالم ﴿ وَلَا رَبّ الله علمه ﴿ وَلَا فَي ﴾ عالم ﴿ وَلَا رَبّ الله على الروف ﴿ وَلَا فَي ﴾ عالم ﴿ وَلَا وَيَ كُنْ الله على الله الروف ﴿ وَلَا أَكْبُر ﴾ مما من ﴿ وَلَا أَمْ مَعلول وعامله ما مدلوله الورود ﴿ اللَّهِ مِنْ اللّ الله على الله الورود ﴿ اللَّهِ مِنْ اللّه الله المولولة الورود ﴿ اللّهِ مِنْ اللّه المولولة الورود ﴿ اللّهِ مِنْ اللّه الله الله الورود ﴿ اللّهِ مِنْ اللّه الله الله المولولة الورود ﴿ اللّهِ مَنْ اللّه الله الله الله الله الورود ﴿ اللّهِ مِنْ اللّه الله الله الله الله الله الورود ﴿ اللّهِ مَنْ اللّه الله الله الله اله الورود ﴿ اللّهِ مَنْ اللّه الله الله الله الولة الورود ﴿ اللّهِ الله الله الله الله الله المؤلّ و اللّه الله الله المؤلّ الله المؤلّ الله اله المؤلّ المؤلّ الله المؤلّ الله المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ الله المؤلّ الله المؤلّ المؤلّ

منها ﴾ من حيوان وتنات ومعدن ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ من ملك ووحى وبعمة وتقمة ﴿ وهو الرحيم ﴾ بإمهال العصاة ﴿ الغفور ﴾ لمن شاء من الموحدين.

<sup>﴿</sup> وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ إنكار لمجيئها ﴿ قل بلى ﴾ رد لقولهم ﴿ وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب ﴾ لا يعبب ﴿ عنه مثقال دُرة ﴾ زبة أصغر نملة ﴿ في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ رفعا بالابتداء لا مالعطف على مثقال لقوله ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ تبن هو اللوح ﴿ ليجزي الذين

أسلموا لله ورسوله سدادا ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿ٱلْصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ اللّواء أمر الله ﴿أُولَـٰئِكَ﴾ الأَمم الصلحاء ﴿لَهُمَ﴾ وحـدهم ﴿مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ﴾ أكـل وطعام ﴿كَرِيمٌ﴾ ﴿٤﴾ محمود مدام حال حدولهم دار الــــلام

﴿ وَ﴾ الأَمَم ﴿ أَلَّذِينَ سَعَقُ﴾ عدوا وكذوا ﴿ فِي ﴾ ردَ ﴿ مَايَتِنَا﴾ الكلام المرسل ﴿ مُعَنْجِزِينَ ﴾ وهُمَاما الوكل وعدم الأُلو ﴿ أُولَئِكَ ﴾ الأَمم الطُلاح ﴿ اللهُمْ ﴾ وحدهم ﴿ عَذَابٌ مِن رَجْزٍ ﴾ إصر سوء ﴿ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مؤلم، ورووه مكسورا

﴿ وَيَرَى ﴾ المراد العلم الأمم ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعصاهم الله ﴿ الَّذِي وَ المراد مسلمو أهل الطرس كولد سلام ورهطه، أو أهل الاسلام كنّهم ﴿ الّذِي أَنُول ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْكَ مِن ﴾ الله ﴿ وَيُقَدِي ﴾ هو الكلام المرسل ﴿ إِلَيْ مِن طِ ﴾ الله ﴿ اللَّهُ وَالْكَلام المرسل ﴿ إِلَىٰ مِن ط ﴾ الله ﴿ الْمَدِينَ ﴾ المسلم المرسل ﴿ إِلَىٰ مِن ط الله الله وَالْمَوْدَاء ﴿ الْمُعْرِينِ ﴾ الله عمود المسلم للأودًاء والمراد صراط الإسلام.

﴿ وَقَالَ ﴾ الحمس ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ردّوا رسول الله محمدا صلعم أحاد لأحادهم ﴿ هَلَّ تَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾ هو محمّد (ص) ﴿ يُنَنَّنُكُمْ ﴾ هو الإعلام

أموا وعملوا الصالحات علة لمحيثها ﴿أولئك لهم معقرة ورزق كريم ﴾ في الحنة ﴿والذين سعوا في آياته ﴾ بالإبطال ﴿معاجزين ﴾ مسابقين لما ظانس آن يتوتونا ﴿أولئك لهم عذاب من رجر ﴾ سيء العداب ﴿أليم ويسرى ﴾ يعلم ﴿الذين أوتوا العلم ﴾ من الصحابة، أو مؤمني أهال الكتاب، أو الأعم مسهما ﴿الذي أنزل إليك من ربك ﴾ القرآن ﴿هنو الحق وينهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾

<sup>﴿</sup> وقال الذين كفروا ﴾ بعضهم لبعض ﴿ هل ندلكم على رجل ﴾ أي

﴿إِذَا مُزْقَتُمْ ﴾ طحطحكم الله وصعصعكم وكسركم ﴿ كُلِّ مُمَزَّقِ ﴾ كُلِّ طحطاح وصعصاع، وهو مصدر ﴿إِنَّكُمْ ﴾ كلْكم خ ﴿ لَقِي خَلْقٍ سِجَدِيدٍ ﴾ ﴿ ٧﴾ معاد.

﴿ أَفْتَرَىٰ ﴾ أسطَرَ محمد (ص) ﴿ عَلَى آللهِ كَذِبا ﴾ ولعا مع كمال حلمه وصحوه ﴿ أَم بِهِ ﴾ محمد (ص) ﴿ جِنَّة ﴾ لمم وألاس ومس ﴿ يَلِ ﴾ كامل الحلم صاح مسدً، ردّ لكلامهم وإحكام لكلامه، والأمم ﴿ آلَٰذِبنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أصلا ﴿ إِلَّا أَمْ مَنْ أَلَٰذِبنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أصلا ﴿ إِلَّا أَمْ وَاللَّهُ وَلَى الْمُوعود ورودها أمداً ﴿ فِي الْمَدَابِ ﴾ حال حلولها ﴿ وَالضّلَل ﴾ الحال ﴿ الْبُعيدِ ﴾ ﴿ مَا الكامل لَدَ لاعود معه للإسلام

﴿أَ عِمْوا ﴿ فَلَمْ يَرَوّا إِلَى مَا ﴾ أحاطهم ﴿ بِينَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أمامهم ﴿ وَمَا ﴾ أحاصهم ﴿ وَاللَّهُ مِن السّمَآءِ ﴾ العبو ﴿ وَاللَّهُ مِن الرهط وهم مسحاطوهما ﴿ إِن نَشَأَ ﴾ إهسلاك الله على أرد ﴿ يهمُ الْأَرْضِ ﴾ والعبود أوردهم هوو الرمك، ﴿ أَو تُستقط ﴾ طرح ﴿ عليهمْ كَسَفاً ﴾ كسرا ﴿ مَن السّماء ﴾ الأور الرمك، ﴿ أَو تُستقط ﴾ طرح ﴿ عليهمْ كَسَفاً ﴾ كسرا ﴿ مَن السّماء ﴾ الأور السلماء ﴾ الأور السلماء ﴾ الأور السلماء ﴾ الأور السلوم ﴿ لأية ﴾ إعلاما ﴿ لَكُلُ عَبْدٍ مُّنيبٍ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ هد

محمد سبية ويستكم المحرك المراحد وإدا مزقتم كن محرق وردت وصائح كل محرق المراحد المراحد المراحد وعامل والمراحد والمحملة المراحد وعامل والمراحد والمحملة المراح المراحد والمراحد والمحملة المراحل والمراحد حدود يحيل له دلك فيهدي به واحتج بمقالهم إياه بالافتراء مع عدم اعتقادهم صدقه على ثنوت واسطة من الصدق والكدب، ورد بأن الكدب أعم من الافتراء والم اللذين لا يؤمنون بالأخرة في العذاب والصلال البعيد عن الحق وأقلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم ما أحاط بحراسهم ومن السماء والأرض في يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم ما أحاط بحراسهم ومن السماء والأرض في تطعة ومن السماء والأرض في قطعة ومن السماء والأرض في قطعة ومن السماء والأرف في قطعة ومن السماء والأرف في قطعة ومن السماء والأرف في قطعة ومن السماء في لدلالة ولكل

الغود والهَود.

﴿ وَلَكُمْ وَكُلُهُ اللَّامِ مَوْكُد ﴿ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ ﴾ الرسول ﴿ مِثّا فَضْلًا ﴾ ألوكا وطرسا ومُلكا وعُرْسا ملاحا، وأمر الأطواد ﴿ يَحِبّالُ أَوِّبِي ﴾ هو العَود، أو الرحل، أو ادْكار الله معه ادْكار الله، أو الحمس ﴿ مَعّهُ ﴾ مع داود ﴿ وَ ﴾ أَدْعو ﴿ الطَّيْرَ ﴾ لاذكار الله معه ﴿ وَأَلَنّا لَهُ ﴾ لداود ﴿ أَلْحَدِيدَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ وسَهْل له كالوحل والموم لكمال أده مع عدم الساعور وإعمال معمل الحداد

وأمر ﴿أَنِ ﴾ هو لإعلام المراد. أو للمصادر ﴿أَعْمَلُ ﴾ أسرد دروعا ﴿سبغُنْتِ ﴾ كو مل وساعا ﴿وقدُرُ ﴾ سن الوسط ﴿فَي ٱلسَّرْد ﴾ وهو خوك الدروع ﴿وَآعْمَلُوا ﴾ الواو له داوده و هله عملا ﴿ضلِحاً ﴾ مأسوراً محمودا ﴿إِنِّي بِمَا ﴾ كل عمل ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ لذار الأعمال ﴿نصِيرٌ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ عالم علم الإحساس ومعامل معكم كأعمالكم يعانيم

﴿وَى سَهَلَ الله ﴿لَـُلَيْنَتِ ﴾ ويديداود ﴿ أَلرُيخَ ﴾ وطَوَعَه له ﴿ غُدُوْهَا ﴾ رحنه صرعا ﴿شَهْرٌ ﴾ مرحوله ﴿وَرَوَاحُهَا ﴾ رحلها مساء ﴿شَهْرٌ ﴾ مرحوله

عبد منيب) راجع إلى ربه,

﴿ولسليمان﴾ وسنخره له ﴿الربح غدوها شهر ورواحها شهر﴾ بالغداة

<sup>﴿</sup> ولقد آتينا داود ما فضلا على عبره بالمبوة والكناب ﴿ يا جبال أوبي ﴾ الرحمي ﴿ معه ﴾ النسبج. ودلك إما بحبل صوت فيها أو ببعثها له على التسبيح إدا تنكر فيها أو يسري معه حيث سار ﴿ والطير ﴾ عطف على محل جبال أي ودعوناها تسبح معه ﴿ وأننا له الحديد ﴾ فصار في يده كالشمع يعمل به ما شاء ﴿ أَن ﴾ أمرناه بأن أو أي ﴿ اعمل سابعات ﴾ دروعا تامات، وهو أول من عملها ﴿ وقدر في السرد ﴾ في تسحها بحيث تناسب حلقها ﴿ واعملوا صالحا ﴾ أي أتت وأهلك ﴿ إني بما تعملون بصير ﴾ فأجان كم به.

﴿ وَأَسَلْنَا ﴾ كالماء ﴿ لَهُ ﴾ لولد داود وهو االحكل ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ الصاد ﴿ وَ الله له ﴿ مِنْ ٱلْقِطْرِ ﴾ الأرواح ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾ ما هو مأسور الحُكْل ﴿ يَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أمامه ﴿ وَمِن يَزِعْ ﴾ هو العدول، يَدَيْهِ ﴾ أمامه ﴿ وَإِذْنِ ﴾ الله ﴿ رَبِّهِ ﴾ أمره وحكمه ﴿ وَمَن يَزِعْ ﴾ هو العدول، ورؤوه لا معلوما ﴿ مِنْهُمْ ﴾ الأرواح ﴿ عَنْ أَشْرِنَا ﴾ له وهو أسر طوع الحكل ﴿ نُذِقْهُ ﴾ أطعمه ﴿ مِنْ ﴾ مؤكد ﴿ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ساعور المعاد أو الحال

و عشى مسيرة شهر ﴿ وأسلنا له عين القطر﴾ السحاس المداب ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ﴾ نأمره ﴿ ومن يزغ ﴾ يعدل ﴿ منهم عن أمرتا ﴾ نه عاعته ﴿ نذقه من عداب السعير ﴾ اسر في الآحرة، أو في الدسيا ينصريه منك سبوط من نار فيحرقه ﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب ﴾ أبنية رفيعة وقصور منيعة ﴿ وتماثيل ﴾ صور الملائكة والأسياء ليقتدي بهم، وعن الصادق عليه ﴿ : أنها صور الشحر وشبهه ﴿ وجفان ﴾ صحاف حمع جفنة ﴿ كالجواب ﴾ جمع جاية حوض كبير تبعد عن الحفنة ألف رجل ﴿ وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ﴾ المجتهد في أداء الشكر بحناته ولسانه وأركانه.

أعطاه. والعامل كما أمر مع الحمد.

﴿ فَلُمَّا قَضَيّنا ﴾ العراد الحكم ﴿ عَلَيْ ﴾ الحكل ﴿ آلْمَوْتَ ﴾ وحل الساء وهلك ﴿ مَا دَلَّهُمْ ﴾ آل داود أو الأرواح ﴿ عَلَىٰ مَوْتِهِ ﴾ هلاك الحكل ﴿ إِلَّا دَاتِهُ الْحَكَلِ ﴿ مَا دَلَّهُمْ ﴾ إلا دُود عمله الهسرم، ورووا ،لراء محركا ﴿ تَأْكُلُ ﴾ حال حكاما الد ﴿ مِنسَأْتَهُ ﴾ عصا الحكل ﴿ فَلْمَا ﴾ أكل العصا ورك ﴿ خَرٍّ ﴾ هار الحكل ﴿ تَبْنَت ٱللَّحَنّ ﴾ علم الأرواح كلّهم علم صف وراء مسمس الأمر صدد عر سبه ورعاهم ﴿ أَن ﴾ مطروح الإسم ﴿ لَوْ كَانُوا ﴾ هؤلاء الأرواح حال هلاك الحكل ﴿ يَعْلَمُونَ ٱلْعَيْبُ ﴾ الأمر الوادس والسرّ كم وهموا ﴿ مَا لَبُنُوا ﴾ حل هـ اك ﴿ وَقَى ٱلْعَلْبُ ﴾ الكناء والعمل العسم ﴿ أَلْهُهِينٍ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ الداحر لوهممه عدم هلاك.

﴿ لَقُدُ كَانَ لِلنَبَا ﴾ وهط أولاد أبيره السماية وهو أصلا اسم و لد على لمه ﴿ فَي مَسْكَتُهُم ﴾ محل ركودهم وهو مصرهم ويرووه مكسور الوسط كما رووه لا مُؤحدا والمراد محالهم ودورهم ﴿ مَا يَهُ ﴾ علم كمال الألو والمراد ﴿ حَتَّالُ عَن يَعِينِ وَسَمَالُ ﴾ لهم أو لواد لهم و أمر الرسل مروهم ﴿ كُلُوه ﴾ ما هو مرادك

<sup>﴿</sup> فلما قضينا عليه ﴾ على سليمان ﴿ الموت ما دلهم على موته إلا داب الأرض ﴾ مصدر يتال أرصت الحشبة باسده للمعمول أرصنا أي أكبيا لأرصه ﴿ تأكل منسأته ﴾ عصاه ﴿ فلما خر تبينت الجن ﴾ عدمت ﴿ أن لو كانوا يعلمون الغيب ﴾ كما يزعمون لعلموا موته ولو عنموه ﴿ ما لبثوا ﴾ بعده سنة ﴿ في العذاب المهين ﴾ العمل الشاق.

<sup>﴿</sup> لقد كان لسباً في مسكنهم ﴾ بالبمن ﴿ آية ﴾ دالة على كمال قدرة الله وسموغ نعمه ﴿ جنتان عن يمين وشمال ﴾ حماعتان من البسائيل جماعة على بسبل سدهم وجماعة عن شماله، كان كل جماعة لدابها حنة واحدة ﴿ كلوا من رزق ربكم

﴿مِن رِّزْقِ﴾ عسطاء الله ﴿رَبِّكُمْ﴾ مالككم ومصلح أموركم ﴿وَآشْكُرُوا﴾ الحمدوا ﴿لَهُ ﴾ لله أوس ما أعطاكم هؤلاء المحال والدور ﴿بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ ﴾ واسع حمل دوحها صالح حصحصها لصروع الطعام، طاهر صعدها مما هو مولم كالهوام والنوام والحمك ﴿وَ﴾ الله ﴿رَبُ ﴾ مالك مصلح ﴿غَفُورٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ كل أحد حمد آلاءه

﴿فَأَعْرَضُوا﴾ عند أمروا وردوا وما خمدوا ﴿فَأَرْسُلُنَا﴾ حردا ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لإهلاكهم ﴿سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ الأمر العسر، أو المطر العام، أو هو سدّ ممسك للماء أو دحل واد لهم مسموك أهلك دوجهم وأموالهم ﴿وَنَدُلْتُهُم ﴾ لهم ﴿بَخَتَيْنِ ذَوَاتَنَ أَكُل ﴾ مأكول وهو الحمل ﴿خَمُط ﴾ مر مكروه أو هو الأراك وخ المراد عنه ﴿وَأَنْ لِ ﴾ دواح لا أكل لب ﴿وَسَيْءٍ ﴾ كسر مكروه أو هو الأراك وخ المراد عده ﴿وَأَنْ لِ ﴾ دواح لا أكل لب ﴿وَسَيْءٍ ﴾ كسر

﴿ذَ لَكَ﴾ الحول ﴿ جَزَيْسَهُم مَمَا كَفَرُوا﴾ أوس طلاحهم وعده حمدهم ﴿ وهلُ﴾ مَا ﴿ نُجِـرَى ﴾ عـدلا معادلا لما مـرُ ﴿ إِلَّا ٱلْكُفُورِ ﴾ ﴿ ١٧﴾ الكـمل طلاحا وصدودا، ورووا ما مدلوبه ما المسطق إلا هو

واشكروا له ﴾ عمته ﴿ سلدة ﴾ عده عدة ضعية ﴾ عرمة ﴿ ورب غفور فأعرضوا ﴾ عن الشكر ﴿ فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾ سيل المنظر الشديد أو المساة الحرد لأنه نقب سكراً عملته بنتيس لمنع الماء، أو واد أتى السيل منه، أو المساة التي يمسك الماء حمع عرمة وهي الحجارة المركرمة ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين دُواتي ﴾ تثنية دوات معرد على الأصل ولاسه ياء ﴿ أكل ﴾ ثمر ﴿ خمط ﴾ هو كل نبت فيه مرارة، أو كل شحر لا شوك له، أو الأراك ﴿ وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ﴾ معطوفان على الأكل لا على خمط إذ لا أكل للأثل وهو الطرفاء، وتقليل السدر لطيب ثمره وهو النش ﴿ وجملنا بينهم إذ لا أكل للأثل وهو الطرفاء، وتقليل السدر لطيب ثمره وهو النش ﴿ وجملنا بينهم

﴿ وَجَعَلْنَا يَبِثَهُمْ ﴾ وسط رهط مسطور ﴿ وَبَيْنَ أَلْقُرَى ﴾ ووسط الأمصارا ﴿ أَلِّي بَنُوكُنَا فِيهَا ﴾ وسع طعام أهلها وآلاءها وأسواهها ﴿ قُرى ﴾ أسصارا ﴿ طَّنَهِرَ أَ ﴾ ولاء سواطع للحواس أو للسّلاك لحصولها وسط الصراط ﴿ وَقَلَرْنَا فِيهَا ﴾ هؤلاء الأمصار الأراسط ﴿ أَلْسَيْرَ ﴾ وأحم لها لها هاء معلوم صالح لسلوك كل أحد سهل له، وأمروا ﴿ سِيرُوا ﴾ رحلوا، أمروا وكلّموا لمسحل الكلام، أو لا كل أحد سهل له، وأمروا ﴿ سِيرُوا ﴾ رحلوا ، أمروا ﴿ فيها ﴾ الأمصار الأواسط ﴿ لَيَالِئَ ﴾ أسمارا ﴿ وَ أَيّاماً ﴾ كم هو مردكم ﴿ وَامِنِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ شما لا روع لكم ولا هول

﴿ فَقَالُوا ﴾ دعوا ﴿ رَبّنا ﴾ اللّهم ﴿ بَنعِدْ بَيْنَ أَسْقَادِنَا ﴾ حزاب مراحل لمنا الرواطوالا، ومشهم الطلح ملّوا لبنزاء وراموا الكدّ والكاداء كالهود. وسأنوا الله المهامه وسط أمصارهم ﴿ وَظَلْمُوا أَنفُنهُمْ ﴾ حدلوا ادرارهم لمّة سألوا العسر ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ ﴾ لِما مر ﴿ أَيَحَادِيبُ ﴾ أسيمارا لأمم وراءهم ﴿ ومَزَّفْنهُمْ ﴾ صعصعوا ﴿ كُلّ مُمَزِّقٍ ﴾ صعصاع كملا ﴿ إِنّ فِي ذَ لِك ﴾ المسطور ﴿ لأيت ﴾ صورع أعلام ﴿ لِكُلّ صَبّارٍ ﴾ خمال لدمكاره ورع عما كرد الله ﴿ شكُورٍ ﴾

وبين القرى التي باركنا فيه ﴾ باحاء واشحر وهي قرى الشام التي يتحرون إليها ﴿قرى ظاهرة ﴾ متواصلة من البمن إلى الشام ﴿ وقلدنا فيها السير ﴾ بحبث بقيلون في قرية ويستون في أحرى إلى القطاع سفرهم، وقلنا ﴿ سيروا فيها ليالي وأياما ﴾ متى شئتم من ليل أو نهار ﴿ أمنين ﴾ من المخاوف والمضار.

<sup>﴿</sup>فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا ﴾ إلى الشام، سألوه أن يجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء ركوب الرواحل وحمل الزاد ﴿وظلموا أنفسهم ﴾ بالكفر والبطر ﴿فجعلناهم أحاديث ﴾ لمن بعدهم، واتحذوهم مثلا يقولون تعرقوا أبدي سأ ﴿ومزقناهم كل ممزق ﴾ فرقاهم في السلاد كل تفريق ﴿إن في ذلك ﴾

﴿١٩﴾ للألاء، أو المراد لكلِّ مسلم.

﴿ وَلَقَدُ اللّهِ مَوْكَد ﴿ صَدَّقَ ﴾ أصار مسدًا ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الأرهاط ﴿ إِبْلِيسٌ ﴾ المدحور المطرود ﴿ ظُنَّهُ ﴾ ووهمه والمراد وهمه طوع أولاد آدم له كـما ورد مكرّرا ﴿ فَا نَبْعُوهُ ﴾ أطاعوه ﴿ إِلَّا فَرِيفاً مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وحمه لله ورسوله.

﴿ وَ الحال ﴿ مَا كَانَ لَهُ ﴾ للمدحور المطرود ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ملا أطاعوه ﴿ مِنْ الله مَوْدُ لمدلول ﴿ مَا عَلَمُ الله علم حصول المعلوم ﴿ مَنْ يُؤْمِنُ ﴾ سدادا ﴿ بِالْأَخِرَةِ ﴾ الدار لموعود ورودها أمدا ﴿ مِنْ مُو مِنْهَا ﴾ الدار الموعود ورودها ﴿ فِي شَكُ ﴾ وهم ﴿ وَرَبُّك ﴾ مالكك ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموما ﴿ حَقِيظً ﴾ ﴿ ١٢﴾ راصد مطلع

﴿قُلِ مُحقد (ص) الأعداء الحرم ﴿آدْعُوا﴾ الأله ﴿آلَٰذِينَ زَعَمْتُم﴾ أَلها ﴿مِن دُونِ آللهِ ﴾ سواه روما الإمدادكم كم هو دعواكم الحدد، وحاور الله إعلاما لم هو الحوار وحده، وأرسل ﴿لا يَعْلِكُونَ ﴾ أَلَهك ﴿مِثْقَالَ ﴾ لهاء ﴿ ذَرَةٍ ﴾ سوء أو سرور ﴿فِي آلسَّمَنُو بَ ﴾ عالم العدو ﴿ وَلَا فِي ﴾ عالم

المدكور ﴿ لاَيَاتَ لَكُلُ صِبَارِ ﴾ عن المعصى ﴿ شَكُورِ ﴾ عسى المعم ﴿ ولقله صدق عليهم ﴾ أي بني آدم أو أهل سبأ ﴿ إبليس ظنه ﴾ فني ظنه أو ينظن ظنه ﴿ فَاتَبْعُوهُ إِلاَ قُرِيقًا مِن المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان ﴾ تسلط بوسوسة ﴿ إلا لنعلم ﴾ علما يترتب عليه الجزاء ﴿ مِن يؤمن بالأخرة ممن هو منها في شك ﴾ إلا ليتميز المؤمن من الشاك فيحازي كلا منهما ﴿ ودبك على كمل شيء حقيظ ﴾ رقبب.

وقل لكفار مكة وادعوا الذين زعمتم وعمتوهم آلهة ومن دون الله لا يملكون مثقال ذرة من معير وشر وفي السموات ولا في الأرض ذكرا تعميما

﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ الرهص ﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾ لأَنهكم ﴿ فِيهِمَا ﴾ عالم العلو وعالم الرهص ﴿ مِن ﴾ مؤكّد ﴿ شِرْكٍ ﴾ مُلكا ملكا وأسرا ﴿ وَمَا لَهُ ﴾ نله ﴿ مِنْهُم ﴾ آلههم ﴿ مِن ﴾ مؤكّد ﴿ ظَهِيرٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ رده ممدّ.

﴿ وَلَا تُنفَعُ آلشَّفَ عَنْ السلام والإمداد ﴿ عِندُهُ إِلَّا لَمَنْ أَذِنَ ﴾ حكم الله، ورووه لا معلوم، ﴿ لَهُ ﴾ وهم رُصّاد لمحكم ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَرْعَ ﴾ حسر الروع والحول، ورؤوه معلوما، ﴿ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أهل الدعاء والمدعق لهم وصدر الحكم ﴿ وَالله ﴾ أمر الله ﴿ رَبُّكُمُ الله عَن وَالله ﴾ أمر الله ﴿ رَبُّكُمُ قَالُوا ﴾ أمر وألحق ﴾ الأمر المسد، وهو حكم الدعاء لمرء هو أهل له، ورود قالُوا ﴾ أمر ﴿ أَلْحِقُ ﴾ الأمر المسد، وهو حكم الدعاء لمرء هو أهل له، ورود محمولا لمعطوع ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ أَلْعَلِمُ ﴾ السامك أمره ﴿ أَلْكِيرُ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ محمولا لمعطوع ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ أَلْعَلِمُ ﴾ السامك أمره ﴿ أَلْكِيرُ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ الكامل حكمه

﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الطعام ﴿ قُلِ ﴾ حالَ تَوْكُلُهُم وَاعْدَاهِم ﴿ وَأَلَّا وَهُمْ مِنَ ٱلمَّمْوَ بَ ﴾ المصر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الطعام ﴿ قُلِ ﴾ حالَ تَوْكُلُهُم وَعَلَيْهِم الْعَداهِم ﴿ أَفَّهُ ﴾ وحده لَمَّا لا حوار سواد ﴿ وَإِنَّا ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَوْ إِيَّاكُمْ ﴾ رهط الأعداء ﴿ لَعلَى هُدى ﴾

للنبي أو لأن آنهتهم منها سماوية كالملائكة والكواكب ومنها أرصية كالأولى ﴿ وما لهم فيهما من شرك شركة ﴿ وما له منهم من ظهير ﴾ معين على شي، ﴿ ولا تنقع الشفاعة عنده ﴾ رد لتولهم في لهتهم هؤلاء شدعاؤنا عند الله ﴿ إلا لمن أذن له ﴾ أن يشقع أو أدن أن يشمع له ﴿ حتى إذا فزع ﴾ كشف الفزع ﴿ عن قلوبهم ﴾ بالإدن، وقيل الضمير للملائكة ﴿ قالوا ﴾ قال بعصهم لنعص ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ في الشفاعة ﴿ قالوا الحق ﴾ أي قال القول محق وهو الإدن بها لمن ارتضى ﴿ وهو العلى ﴾ يقهره ﴿ الكبير ﴾ بعظمته

﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض ﴾ إلراما لهم وإن تبلعثموا ﴿قبلُ الله ﴾ إذ لا جواب غيره ولا يسعهم إلكاره ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال

سواء صراط ﴿أَوْ فِي ضَلَلْهِ ۗ وعدم علم وسداد ﴿مُّبِينٍ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ معلوم أوّل الإدراك.

﴿قُلَ لَهِم ﴿لَّا تُسْئَلُونَ ﴾ أصلا ﴿عَمَّا أَجْرَمْنَا ﴾ هو المام الإصر ﴿وَلَا تُسْئَلُ هَمًّا ﴾ عمل ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ أصلا

﴿ قُلْ يَجْمَعُ ﴾ مَعادا ﴿ بَيْنَنَا ﴾ أولاد أدم طرًا أهل الإسلام وأهل الصدود ﴿ رَبُّنَا ﴾ العدل ﴿ تُمُّ يَفْتَحُ ﴾ هو الخكم ﴿ بَيْمَنَا ﴾ وسط الكلّ ﴿ بِأَلْمَقُ ﴾ الحُكم المسدد ﴿ وَبُنَّا ﴾ العدم العدم ﴿ أَلْعَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ واسع العدم

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ ﴾ محمّد (ص ﴿ اللَّا كَافَةٌ ﴾ إرسالاً عام أو صادًا. وهو مصدر أو حال ممّا مرّ أمامه لا ممّا وراءه ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ كنيم ﴿ بشيراً ﴾ سارًا لأهن الصلاح ﴿ وَنَذَيراً ﴾ مروّع لأهن العلاج ﴿ وَلَـكِنَ أَكْثر النَّاسِ ﴾ أهن الحرم

مين ﴾ والإبهام إلصاف من الحصم وتنطف به مبكت له. وهو أبلغ من التصويح من هو على هذى ومن هو في صلال ﴿ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ﴾ فيه ريادة إنصاف ﴿ قل يجمع بيننا ربننا شم يفتح ﴾ يحكم ﴿ بيننا بالحق ﴾ فيد حل المحقين الحبة والمنطبي النار ﴿ وهو الفتاح ﴾ الحاكم ﴿ العليم ﴾ بالحق، بالحق.

<sup>﴿</sup>قُلُ أُرُونِي﴾ أعلموني ﴿الذينَ أَلْحَقْتُم بِهُ شُرِكَاءٍ﴾ في استحقاق العبادة ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم ﴿بل هو اقه العزيز﴾ العالم بقدرته ﴿الحكيم﴾ في تدبيره فلا إله غيره ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ إلا رسالة عامة ﴿ولكن أكثر

﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ الأمر والحامل لهم عدم علمهم.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ طَلاحا وورها ﴿ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ الموعود وهو المعاد المعلوم ممّا مر ﴿ إِن كُتُمُ صَلِدِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ كلاما وإعلاما، وهو كلام مع رسول الله صلعم وأهل الإسلام.

﴿ قُل لَّكُم ﴾ كلَّكم ﴿ مِيعَادُ ﴾ وعد أو عصر وعد ﴿ يَوْمٍ لَّا تَسْتَلْحِرُونَ ﴾ حـال حـلوله ﴿ عَنْهُ ﴾ ولو ﴿ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ولو سعواء، والحاصل اكراءهم محال كالأكلاء

﴿ وَقَالُ ﴾ أهبل الحسر ، ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عبدلوا ﴿ لَن نُوْمِنَ ﴾ أصلا ﴿ بِنِنَ وَلَا مِلْدَا اللهِ الكلام المرسل لمجتد (ص) ﴿ وَلَا مِلْلَاهِ ﴾ أرسل ﴿ يَبْنَ يَدَيْهِ ﴾ والمراد ل وس الرسل الأَوْلُ ، أَن المحاد ودار السلام ودار الآلام ﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ محمد (ص) او الد م على المحل المحال المؤقّوقون عِندَ ﴾ الله ﴿ وَيُهُم ﴾ ألمحل المحل الأعمال، وحوار قلوا مطروح مراد وهو لحصل لك احساس أمر هكر ﴿ يَرْجِعُ ﴾ هو الردّ حال أو محمول وراء محمول وراء محمول ﴿ وَالمراد ﴿ يَقُولُ ﴾ العوام محمول ﴿ وَالمراد ﴿ يَقُولُ ﴾ العوام

الناس لا يعلمون فلك لنركهم النظر ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ البعث والحزاء ﴿إن كنتم صادقين ﴾ فيه يا معاشر المؤمنين ﴿ قل لكم ميعاد يوم ﴾ مصدر أو اسم رمان إصافته بيانية ﴿ لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ﴾ وهو يوم القيامة سألوا تعننا فأحيوا بالتهديد ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ من أهل مكة ﴿ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ﴾ أي تقدمه كالتوراة والإنجيل المتضمن للبعث، أو صفة محمد مُنْتِرَة .

<sup>﴿</sup> ولو ترى إد الظالمون موتوقون عند ربهم ﴾ للحساب ﴿ يرجع بعضهم إلى بمعض القول ﴾ يجادلون ﴿ يقول الذين استضعفوا ﴾ الأنساع ﴿ لللذين

﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا﴾ آراة وأحلاما وأحكاما وهم الطُوّع ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا﴾ علوا وهم الطُوّع ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا﴾ علوا وهم الرؤساء ﴿ لَوْلاَ أَنْتُمْ ﴾ لولا دعاءكم للإلحاد وصدّكم عمّا هو السداد لدار الأعمال ﴿ لَكُنّا ﴾ حَ ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٣١﴾ نه ورسله سدادا.

﴿ قَالَ ﴾ الرؤساء ﴿ أَلَذِينَ أَسْتَكُبُرُوا ﴾ علوًا ﴿ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِقُوا ﴾ وهم العوام ردًا لكلامهم ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ ﴾ لذار الأعمال ﴿ عَنِ أَلْهُدَى ﴾ والسداد ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ﴾ وردكم السداد لا ﴿ بَلْ كُتُم ﴾ وحدكم ﴿ مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ أهل أصار مع الإصرار

﴿ وَقَالَ ﴾ العسوام ﴿ الَّذِينَ السُّفْعِفُوا ﴾ أحسلاما وأحكاما ﴿ لِلَّذِينَ السُّغْعِفُوا ﴾ أحسلاما وأحكاد ساع ﴿ اللّٰهِ لِي السَّعْمُ وَ وَعاء كم للإلحاد ساع ﴿ اللّٰهِ لِي السَّمَ وَ وَعاء كم للإلحاد ساع ﴿ اللّٰهِ وَ اللّٰهَ وَلا والعاد مكركم دواما كما حكوا، وروو مكر مصدرا وَمَكُو وَمِحَلُ صلّا الكيور ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ﴾ دواما ﴿ أَن نَكُفُر بِآلَه ﴾ لواحد الأحد ﴿ وَنَجْعَلُ لَهُ ﴾ لله ﴿ أَندَادا ﴾ عُدَلا ، ﴿ وَأَسَرُوا ﴾ الرؤساء والعوام وهو الإسرار والإعلاء ﴿ النَّذَامَة ﴾ الحسر والسدم لعدم الرؤساء والعوام وهو الإسرار والإعلاء ﴿ النَّذَامَة ﴾ الحسر والسلام في قاسلامه ، ﴿ لَمَّا رَاوًا المُذَابِ ﴾ دار الآلام ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلُ ﴾ والسلاميل ﴿ فِي السلامه ، ﴿ لَمَّا رَاوًا الْعَذَابِ ﴾ دار الآلام ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلُ ﴾ والسلاميل ﴿ فِي السلاميل ﴿ فِي السلامه ، ﴿ لَمَّا رَاوًا الْعَذَابِ ﴾ دار الآلام ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلُ ﴾ والسلاميل ﴿ فِي السلامه ، ﴿ لَمَّا رَاوًا الْعَذَابِ ﴾ دار الآلام ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلُ ﴾ والسلاميل ﴿ فِي اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

استكبروا بالدة ﴿لولا أنتم وصدد نموا عن الإيمان ﴿لكنا مؤمنين والله وقال الذين استكبروا للدين استضعفوا أنحل ولكار أي ما بحن ﴿صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين واعراضكم عن الهدى ﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ود لإضرابهم اي لم يصدنا إجراما بل مكركم بنا ليلا ونهاراً صدنا ﴿إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأضيف مكر إلى الظرف انساعا ﴿وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أخفاها الفريقان خوف الفضيحة، أو أظهروها فإنه للضدين ﴿وجعلنا العذاب أخفاها الفريقان خوف الفضيحة، أو أظهروها فإنه للضدين ﴿وجعلنا المخول في أعناق الذين كفروا وضع موضع الضعير إيذانا بموجب الجعل

أَعْنَاقِ﴾ الأمم ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ردّو الرسل ﴿ هَلُ ﴾ مَا ﴿ يُجْزُوْنَ ﴾ هؤلاء كلّهم ﴿ إِلَّا ﴾ عــدل ﴿ مَا ﴾ عــمل ﴿ كَانُوا ﴾ لدار الأعـمال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ردًا وطلاحا.

﴿ وَمَا أَرْسُلُنا﴾ أصلا ﴿ فِي قُرْيَةٍ ﴾ ما ﴿ مِن ﴾ رسول ﴿ نَّذِيرِ ﴾ مَـرَقَعُ ﴿ إِلَّا قَالَ مُتْرِفُوهَا ﴾ رؤسه ها العلاء لرسلهم ﴿ إِنَّا بِمَا ﴾ كُـلَ م ﴿ أَرْسِلْتُم ﴾ ادّعه ﴿ بِهِ كَفَرُونَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ وهو كلام مسلَ لرسول الله مـمًا أوصله رهبطه عناذً - ردًا وعداء

﴿ وَقَالُوا﴾ هَوْلاَءَ الأعداءِ ﴿ نَحْنُ أَكُثُرُ أَمْنَ لَا﴾ وأملاكا ﴿ وَأَوْلَنْدَآ ﴾ لا هن ان ﴿ ﴿ وَمَا نَحْنُ﴾ أصلا ﴿ بِمُعَدِّبِينَ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ كما هو دعواكم لما لا إصر أصلا.

﴿ قُلْ﴾ رِدَا لومب ﴿ وَيَقُدُونَ ﴾ مِنَ النِّبِ الله ﴿ وَبَنِي يَبُسُطُ ٱلرَّزُقَ ﴾ موشعه ﴿ لِمَنَ يَنْاَهُ ﴾ وسعه ﴿ وَيَقُدُرُ ﴾ مِنِ الحِسرِ الكانِ الحد سراد حــــــره ﴿ وَلَــكِنَّ أَكْفَر آلناس ﴾ أمن الحرم ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ما مرَ

﴿ هل يجزون إلا ماكانوا يعملون﴾ إلا جراء عملهم

<sup>﴿</sup> وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ﴾ رؤساؤها المستعمون، حُصوا بالدكر لأبيم الأصل في العباد، وهو تسلبة للبني ﴿ إنا بِما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً ﴾ فنحن أكرم عبد الله صكم ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ لذلك ﴿ قل ﴾ رد عليهم ﴿ إن ربي يبسط الرزق لعن يشاء ويقدر ﴾ بوسعه ويضيقه بحسب المصالح لا لكرامة وهوان ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ذلك ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقريكم عندنا زلقي ﴾ قربي أي تقربا ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من

ورسوله سلادا ﴿وَعَمِلَ عَملا ﴿صَلِحاً الْمُعَلَى الْملا الصلحاء ﴿لَهُمْ ﴾ معادا ﴿جَزَآءُ ٱلضَّعْفِ ﴾ عِدل الركز والمراد العدل المركز ﴿يِمَا ﴾ أوس أعمال ﴿عَمِلُوا ﴾ لدار الأعمال ﴿وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ ﴾ الصروح ومحال دار السلام، ورووا موحدا ﴿ ءَامِنُونَ ﴾ ﴿٣٧ ﴾ كل هول ومكروه

﴿ وَ﴾ الأعداء ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ﴾ طَلاح ﴿ فِي ﴾ إهدار ﴿ ءَايَسَنَا ﴾ الكلام المسرسل ﴿ مُعَنْجِزِينَ ﴾ وَهَاما الوكل لله ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ الأعداء الطّلاّح ﴿ فِي ٱلْعَذَابِ ﴾ إصر دار الآلام ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ سعدا سرمدا.

﴿ قُلْ إِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ ﴾ موسّع الأكل ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ وسعه ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ مِلْكا ومُلكا ﴿ وَيَفْدِرُ ﴾ هو الحصر ﴿ لَهُ ﴾ لكل احد مراد حصره ﴿ وَ كُلُ ﴿ مَا أَنْفَقْتُم ﴾ هو الإعطاء ﴿ مَرْ نَمْنَ مِ سال وعطاء ﴿ فَهُو ﴾ الله ﴿ يُخْلِفُهُ ﴾ هسو الأوس حالا ومالاً ﴿ وَهُو هُو ﴾ الله ﴿ خَيْرُ ٱلرَّ زِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أكملهم وأوسعهم عطاء

﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ يَخَشَّرُهُمْ ﴾ لأعداء ﴿حبيعاً ﴾ الرؤساء والطُّؤع ﴿ ثُمَّ

آس وعمل صالحا ﴾ أو استشاء من معمول تمريكم أي ما يقول أحدا إلا المؤمل الصالح المنعق ماله في البر والمعلم ولدة للحير، أو المره فاعله للحقوم مصاف ﴿فَاوَلَئُكُ لَهُم جَرَاء الضّعف ﴾ أي يحاروا الصعب إلى العشر وأكثر، من إصافة المصدر إلى معموله ﴿بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ﴾ من كل مكروه والذين يسمون في آياتنا ﴾ بالإنصال ﴿معاجزين ﴾ مسابقين لما ظانين أن يعوثونا، أو معجرين منبطين عن الحير ﴿اولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يسط الوزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴾ لشحص واحد في حالين وما سبق لشخصين فلا تكرير ﴿وما أنفقتم من شيء ﴾ في الخير ﴿فهو يتخلفه ﴾ عاجلا وآجلا ﴿وهو خير الوازقين ﴾ لأنه الوازق حقيقة وغيره واسطة ﴿وزيوم يحشوهم وآجلا ﴿وهو خير الوازقين ﴾ لأنه الوازق حقيقة وغيره واسطة ﴿وزيوم يحشوهم

يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ ﴾ الأعداء ﴿إِيَّاكُمْ ﴾ لاسواكم ﴿كَانُوا ﴾ لدار الأعمال ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ فَانُوا ﴾ لدار الأعمال

﴿ قَالُوا﴾ الأملاك ﴿ سُبْحَنْك ﴾ مصدر مؤكد طرح عامله ﴿ أَنت ﴾ اللّهم ﴿ وَلِيُّنَا ﴾ هـ و الودود ﴿ مِن دُونِهِم ﴾ سـواهـم ﴿ يَلْ ﴾ هـ وَلا ، ﴿ كَانُوا ﴾ لدار الأعمال ﴿ يَعْبُدُونَ آلْجِنَّ ﴾ رهط الوسواس المارد المطرود لَمَ سمعوا كلامهم وأطاعوا أمرهم، أو وردوا أوساط دماهم و لهوا معها، أو صور أهل الوسواس لهم صور رهط أرواح وأعلموهم هؤلاء صور الأملاك ﴿ أَكْثَرُهُم ﴾ أولاد آدم أو الأعـداء والمـراد خ كلّهم ﴿ بِهِم ﴾ الأرواح ﴿ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ مسلموهم ومسدّدو كلامهم

﴿ وَإِذَا ﴾ كَلُّما ﴿ تُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ﴾ صددهم ﴿ عَابَتُنَا ﴾ الكلام المرسل ﴿ يَتِّنَاتٍ ﴾ سواطع والدارس محمّد صلعم ﴿ قَالُوا ﴾ أهل العدول ﴿ مَا هَنذَ آ ﴾

جميعا المشركير ﴿ ثم يقول للملائكة أهؤلاه إياكم كانوا يعبدون ولينا للمشركير ﴿ قالوا سبحانك ﴾ تنزيها لك عر الشريك ﴿ أنت ولينا ﴾ الدي نواليه ﴿ من دوتهم بل كانوا يعبدون الجن ﴾ الشباطير بطاعتهم لهم في عبادتهم لل ﴿ أكثرهم يهم مؤمنون ﴾ مصدقون فيما يزينون لهم ﴿ قاليوم لا يملك بعضكم لبعض نقعا ولا ضراً ﴾ إذ الأمر فيه لله وحده، حطاب للملائكة والكفرة ﴿ ونقول للذين ظلموا دُوتوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ عادا

أرادوا محمدا صلعم ﴿إِلَّا رَجُلُّ مسطر للولع وساحر ﴿ يُرِيدُ أَن يَصْدُكُمْ ﴾ الرؤساء ﴿ وَقَالُوا مَا هَنْدُا ﴾ صدّكم ﴿ عَمّا ﴾ أَنه ﴿ كَانَ ﴾ أَولا ﴿ يَعْبُدُ ءَابَا أَوْكُمْ ﴾ الرؤساء ﴿ وَقَالُوا مَا هَنْدُا ﴾ أرادوا الكلام المرسل لعسحمد (ص) ﴿ إِلَّا إِفْكَ ﴾ ولع ﴿ مَّفْتَرَى ﴾ مسطر ﴿ وَقَالَ ﴾ هؤلاء ﴿ أَلَذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا ﴿ لِلْحَقِّ ﴾ الكلام المرسل أو الإسلام، أو أمر الألوك كله ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ صددهم وعرطسوا ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَذَا ﴾ الكلام ﴿ إِلَّا سِحْرً مُبِينٌ ﴾ ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ صددهم وعرطسوا ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَنَا أَلَى الكلام ﴿ إِلَّا سِحْرً مُبِينٌ ﴾ ﴿ ثَالًا ﴾ معلوم أول الإدراك

و رسل الله ردًا لهم ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَهُم ﴾ وما أرسل لهم ﴿ مِنْكُ مؤكَّد لَمَدُلُولَ الله ﴿ كُتُبِ ﴾ طروس مدلولها صحّ معاكهم ﴿ يَدُرُسُونَهَا ﴾ مع عمل مدلولها وعلم دوالها ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الأعداء لا الأَمَم اللاؤا مروا أمامهم ﴿ قَبْلُكَ ﴾ محمّد ﴿ مِن ﴾ ﴿ كُلُدُ لِلْإَعْلَامُ ﴿ فَنَذِيرٍ ﴾ ﴿ 21 ﴾ وسول

ومم ردّهم أمرك ﴿ وَكَفُّومَ ﴿ الْأَيْمِ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ الرسل كما ردّوا رسولهم ﴿ وَمَا يَلَغُوا ﴾ هَوْلاً ، ﴿ مِعْشَارُ مَا ﴾ طرس وطول عمر وعدً مال وإعلام دوالَ ﴿ مَاتَبْنَهُمْ ﴾ الأمم لأول ﴿ فَكَذَّبُوا ﴾ ردّوا ﴿ رُسُلِي ﴾ لهم

<sup>﴿</sup> وإذا تتلى عليهم آياتها بيمات قالوا ما هذا ﴾ اي محمد تَلَيَّتُولُهُ ﴿ إلا رجل يريد أن يصدكم عماكان يعبد آباؤكم ﴾ بالدعاء إلى اتباعه ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ أي القرآن ﴿ إلا إفك ﴾ كدب ﴿ مفترى ﴾ على الله ﴿ وقال الذين كفروا للحق ﴾ أي الفرآن ﴿ لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ﴾ تين وفي النصريح بكفرهم وحصرهم الحق هي السحر مبادهة لمحيته بلا تأمل أبلع إلكار وتعجيب.

<sup>﴿</sup> وما أتيناهم من كتب يدرسونها ﴾ تصحح لهم الإشراك ﴿ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ يأمرهم به، فلا مستند لهم سوى التقليد والعناد ﴿ وكذب الذين من قبلهم ﴾ كما كذموا ﴿ وما بلغوا ﴾ أي هؤلاء ﴿ معشار ما أتيناهم ﴾ عشر ما أعطيناهم أولئك عشر ما أتيا هؤلاء

﴿ قَكَيْفَ كَانَ ﴾ جَ ﴿ نَكِيرٍ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ الإصر والإهلاك والعراد هو حاصل محله . ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ إِنِّمَا ﴾ ما ﴿ أَعِظْكُم ﴾ أصلحكم إلا ﴿ بِوَ حِدَةٍ ﴾ والعراد ﴿ أَن تَقُومُوا قَبِ ﴾ روما لمحامد الله ومواده لا للعداء والحدد ﴿ مَقْتَى ﴾ رهطا رهسطا حمال ﴿ وَقُرَ دَى ﴾ واحدا واحدا ﴿ ثُمَّ تَتَفَكّرُوا ﴾ لعملمكم ﴿ مَا بِضَاحِبِكُم ﴾ محمد (ص) ﴿ مِن جِنَّةٍ ﴾ ألاس ولمم ومس حمل لدعواه ﴿ إِنّ ﴾ ما ﴿ هُوَ ﴾ محمد (ص) ﴿ إِلّا ﴾ رسول ﴿ نَذِيرٌ ﴾ مرقع ﴿ لَكُم بَيْنَ يَدَى ﴾ أمام ﴿ عَذَابٍ ﴾ ألم ﴿ شَدِيدٍ ﴾ ﴿ 13 ﴾ عسر معادا لعمل معاص.

وَقُلْ لِهِم ﴿مَا ﴾ موصول ﴿سَأَلْتُكُم ﴾ أوس أداء الأحكام ﴿مَنْ أَجْرٍ ﴾ كراء ﴿فَهُو ﴾ الكراء ﴿لكُمْ ﴾ والمراد لا أسالكم ﴿إِنْ ﴾ ما ﴿أَجْرِى ﴾ المراد العدل ﴿إِلَّا علَى أنه ﴾ مالك الشعك والأمر ﴿وَعُو ﴾ الله ﴿عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموما ﴿شهيدٌ ﴾ ﴿٤٧ ﴾ راصد مطّع .

﴿ قُلْ إِنَّ ﴾ ﴿ مِنْهُ ﴿ رَبِّى يَقْدُفُ ﴾ السّراد الإلهام والإعلام ﴿ بِٱلْحَقَّ ﴾ الأسراد ورؤوه مكسور المسدد ﴿ عَلَنْمٌ ﴾ ورؤوه مكسور الأول

من الدلالة ﴿فَكَذَبُوا رَسَلِي فَكِيفَ كَانَ مَكِيرٍ﴾ إلكاري عليهم بالندمير فالبحدر هؤلاء مثله.

﴿قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا قه ﴾ تهمرا بالأمر له محانيس الهوى ﴿مثنى وفرادى ثم تتفكروا ﴾ في أمر محمد تَتَبَرَّاتُهُ فتعلموا ﴿ما بصاحبكم من جنة ﴾ جنود ﴿إن هو إلا نذير لكم بين يدي ﴾ قُدّام ﴿عذاب شديد ﴾ في القيامة ﴿قل ما سألتكم من أجر ﴾ على التبليغ ﴿فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ﴾ مطلع يعلم صدقي ﴿قل إن ربي يقذف بالحق ﴾ يلقيه إلى أبيائه أو يرمي به الباطل فيدمعه ﴿علام الغيوب قل جاء الحق ﴾ الإسلام ﴿وما يدئ ﴿قُلُ﴾ محمّد (ص) ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ﴾ الإسلام أو كلام الله ﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبُنْطِلُ﴾ الإلحاد والولع أو هو اسم الوسواس ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٤٩﴾ والحاصل همك الولع أو الوسواس ولا رسم له ولا حكم

﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ ﴾ عمّا هو مسدُ ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلٌ ﴾ ما أدرك إلا ﴿ عَلَى نَفْسَى ﴾ وحدها ﴿ وَإِن آهْتَد بُتُ ﴾ سواء لصراط ﴿ فَبِمَا ﴾ علم وحكم ﴿ يُوحِينَ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ رَبِّي إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ وَبِيبٌ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ للكلّ ومعامل معهم معادا كأعمالهم

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ محمد (ص ) وكل راء ﴿ إِذْ فَوْعُوا ﴾ راعوا للمعاد أو صدد السم، وحوار «لوء معروح مراد، ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ لا عصر ولا معرد لهم ﴿ وأُحدُوا ﴾ عطوا ﴿ من مكاني قريب ﴾ ﴿ وأُحدُوا ﴾ وهو المَطَنع أو سطح الرمك، وأرسلوا للساعور أو المرامس من المرابع من المرامس من المرابع المرابع من المرابع من

﴿ وَقَالُوا ﴾ حال إحساس الله ﴿ وَالْمَنَّا ﴾ سدادا ﴿ به ﴾ محمّد (ص ا ﴿ وَأَمَّى ﴾ مَمَ ﴿ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ عصر الإسلام عطوا سهلا، ورووه مع الواو ﴿ مَنْ

الباطل وما يعيد أي برهق الكند ولم سن له أشر لاسداء ولا عدد ﴿قبل إنْ ضللت فإنما أضل على نفسي ﴾ أي ولا إصلالي عليها ﴿وإن اهتديت فسما يوحي إلي ربي ﴾ من الهدى نفصلا ﴿إنه سميع ﴾ للأقوال ﴿قريب ﴾ لا تنحمي عليه الأحوال

<sup>﴿</sup> ولو ترى إذ فزعوا ﴾ عند الموت أو النعث أو يوم بدر، لوأيت فظيعا ﴿ فلا فوت ﴾ فلا يفوتوننا ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾ من ظهر الأرص إلى بطنها، أو من الموقف إلى النار، وعنهم المنظم المنظم السفياني بالبيداء يخسف بهم من تحت أقدامهم ﴿ وقالوا آمنا به ﴾ بمحمد عَلَيْتُونُ أو القرآن ﴿ وأنسى ﴾ ومن أين ﴿ لهم التناوش ﴾ تناول الإيمان بسهولة ﴿ من مكار بعيد ﴾ فإنه في دار التكليف وهم في

مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿ ٥٣﴾ عمّا هو محلّ عطوه وهو دار الأعمال.

﴿ وَقَدُّ كَفَرُوا بِهِ مسحد (ص) أو الإصر والألم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ لدار الأعمال أو أمام ورود الإصر ﴿ وَيَقْدِفُونَ ﴾ المراد الكلام ﴿ بِآلْفَيْبِ ﴾ والمراد كلامهم للرسول صلعم سحر وللكلام المرسل سحر ﴿ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ والمراد ﴿ مَن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ والمداد.

﴿ وَحِيلُ﴾ سَدَ ﴿ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا﴾ إسلام وهُود ﴿ يَشْتُهُونَ ﴾ والمراد سماع الإسلام والهود ﴿ كُمَّا فُعلَ ﴾ عمل ﴿ يَأَشْيَاعَهِم ﴾ والمواد عدلاءهم إلحدنا وطلاحا ﴿ مَن قَبْلُ ﴾ ممهم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا ﴾ أولا ﴿ فِي شَكَ ﴾ وهم لأمر الرسل والمعاد ﴿ مُرِيبٍ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ موهم لهم ومحصّل للوهم



دار الآخرة ﴿ وقد كفروا به من قبل ﴾ مى وقت النكليف ﴿ ويعقد فون بالغيب ﴾ برحمون بما غاب علمه عنهم من بفي البعث ومحوه ﴿ من مكان بعيد ﴾ من جهة معيدة عن حال الرسول عَلَيْتُولَةُ وحال الآحرة ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ من نمع الايمان في الآخرة ﴿ كما فعل بأشياعهم من قبل ﴾ بأمثالهم من كمرة الأمم قبلهم ﴿ إنهم كانوا في شك مريب ﴾ موحب للريب.





## سورة فأطر

موردها أمّ الرحم، ومحصول اصول مدلولها.

أصار الأملاك رُسلا وصدع أسرهم، وإعلام ما حل الله ممنا أواسط الرحم لا ممسك له وما أمسك لا مرسل له، والأمر لاذكار ألاء الله وإعلامهم عداء المارد لروعهم ممنا أراد لهم، وإسلاء الرسول صلعم، وإرسال الأرواح لحصول السلة وحلول المطر وسؤال الكوح والكوال عمد له الكمال والكوح وهو الله وصعود الكلم الطاهر إلاه، وأسر ولد أدم أطوارا وإذكو ما أزدع الله الداماء مما راع مهاهم وهو اللؤلؤ وما سواه، وأسر السمر والملأ و طالهما ووكسهما ووكل دماهم وألهم عمدًا هو حكم الالله.

وإعلام الله واسع العطاء كامل الطول وهم كنهم عالوا، ويرساء ما هو دال إعطاء العمر معادا، وطول كلام الله المرسل وعلق درسه وحولهم صروعا لعمل كلام الله حادل وماهل وما دار وسطهما، وورود أهل الإسلام دار السلام والأعداء دار الآلام، وركودهم وسطهما دواما وصدع مآل العدول والرد وهو السوء والهلاك، وإمساك الله السماء والرمكاء كرما ورحماً، وإهلاك المكر السوء أهله، وإعلام لو عطاء الله ولد آدم لأعمالهم السوآء ما أملص أحد ممّا أصره.

## يسم ألله ألرخض ألرجيم

﴿ اَلْحَمْدُ ﴾ هو مصدر المعلوم أو اللامعلوم أو حاصل المعبدر والمرد حمد كلّ حامد وكلّ محمود حاصل ﴿ فَهُ ﴾ وحده له إعلام للعالم ﴿ فَاطر ﴾ أسر عالم ﴿ اَلْأَرْضِ ﴾ طرّا ﴿ جَاعل اَلْملَنكة ﴾ مرسلهم ﴿ رُسُلا ﴾ وسط الله وسط رسنه والصلحاء الكمّل لَمَا أو سلوه، م أرسله وألهموهم وأروهم الأحلام الصوالح، أو وسطه ووسط أهل العالم لم أو سلوهم اعلام اسره ﴿ أُولِي أَخْتِحَةٍ ﴾ سواعد ﴿ مَثْنَى ﴾ لرهط ﴿ وَتُلت ﴾ لرهط ﴿ وَرُبّنعَ ﴾ لرهط ولعله ما أداد الجمصر ﴿ يَزِيدُ ﴾ الله ﴿ قَى الْمَلْق ﴾ الأملاك وسواهم ﴿ مَا يَشَاءً إِنَّ الله ﴾ مالك ألكل ومنكه ﴿ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ ﴾ مرد ﴿ قَدِيرٌ ﴾ في كامل طول.

﴿ ٣٥-سورة الملائكة حمس أو ست وأربعون أية مكية﴾

## بسم ألله الرحون الرحيم

﴿الحمد قه فاطر السموات والأرض﴾ مبتدعهما، والفطر الشق كأنه شق ميما العدم ﴿جاعل الملائكة رسلا﴾ إلى أسيائه ﴿أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ يترلود بها وبعرحود ﴿يزيد في الخلق﴾ في الملائكة وعبرهم ﴿ما يشاء﴾ من حسن الوحه والصوت ﴿إنّ اقه على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس

﴿مَّا يَقْتُحِ آفَّ كُرما ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ أولاد آدم ﴿ مِن ﴾ واسط ﴿ وَحَا يُمْسِكُ ﴾ الله ومطر وسلام وصح وعلم وألوك ﴿ فَلَا مُعْسِكُ لَهَا ﴾ أصلا ﴿ وَمَا يُمْسِكُ ﴾ الله مسما من ﴿ فَلَا مُوسِلٌ لَهُ ﴾ أحمد ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ وراء امساك ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ أَلْعَزِيزُ ﴾ المُكَوّح إرسلا وإساكا ﴿ أَلْحَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ الراصد للجكم والأسرار ﴿ يَنَا أَيُهَا آلنَاسُ ﴾ أهل الحرم أو المراد العموم ﴿ آذْ كُرُوا ﴾ مسحلا وروعا ﴿ وَنَعْمَتُ آلَهُ ﴾ إلاه ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ والمراد إحلالهم الحرم وسلامهم سوء الأعداء ﴿ وَالْعَرْفِي ﴾ أو ما سواه ﴿ هَلْ مِنْ ﴾ مؤتد ﴿ خَلِق ﴾ هو محكوم علاه ﴿ غَيْرُ آلَه ﴾ سواه. ورزوه مكسور الرآء ومحموله ﴿ يَرْزُقُكُم مَنَ ٱلسَمَاء ﴾ المطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الأكل والطعام لا ﴿ لَا إِلَه ﴾ مألوه ﴿ اللّه مَنْ وحده ﴿ فَأَنَى ﴾ مما ﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾ وحده ﴿ فَأَنَى ﴾ مما ﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾

﴿ وَإِن يُكَذُّبُوكَ مَحَمَّةِ وَتُورِ وَ يُومِدِكَ أُوامِدِهِ وَأَحَكَمه ﴿ فَقَدُ كُذُبِتُ ﴾ معلَّل لحوار مطروح ﴿ رُسُلٌ ﴾ ردُهه أممهه اللاق مرّوا ﴿ مَن قَبْلك ﴾ أمام عهدك ﴿ وَإِلَى آلله ﴾ وحده ﴿ تُرْجَعُ آلاً مُورُ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ كنّها معاده وهنو كلام مهدّد لهم ومسلّ للرسول صلعم، ورووه معلوما

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أهل الحرم ﴿ إِنَّ وَعُد آلله ﴾ أراد وعد العود وإعطاء

من رحمة ﴾ كرزق وصحة وعلم وسوة ﴿ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ في فعله

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النَّاسِ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ احتطوا وأدوا حقيه بشكر مولاها فولا وعملا واعتقادا ﴿ هَلْ مِن خَالَقَ غَيْرِ اللَّهُ يُرزَقَكُم مِن السّمَاءُ والأرض ﴾ إلا الله ﴿ لا إلله إلا هو فأنى تؤفكون ﴾ فمن أين تصرفون عن توحيده فنشركون منحوتكم به ﴿ وَإِنْ يَكَذَبُوكُ فَقَدْ كُذُبِتُ رَسِلُ مِن قَبِلْكُ ﴾ فاصبر كما صروا تسلبة له عَلَيْجُولُهُ فَوالْي الله ترجع الأمور ﴾ فيحازي العامرين والمكديس.

العِدل ﴿ حَقَّ ﴾ حاصل لا محال ﴿ فَلَا تَقُرُّنَكُمُ الْحَيَـوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ آلاءها وسروها وطراءها ﴿ وَلَا يُغَرُّنُكُم بِآلَهِ ﴾ كرمه وحلّه وامهاله ﴿ ٱلْفَرُورُ ﴾ ﴿ ٥﴾ الوسواس، ورووه كؤرود وهو خ مصدر.

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ ﴾ الوسواس المطرود ﴿ لَكُمْ ﴾ أولاد آدم ﴿ عَدُقَ ﴾ كامل ﴿ فَأَتَّخِذُوهُ ﴾ أعطوه وأعلموه ﴿ عَدُوا ﴾ وروعوا مكره ودعوا صراطه والسلكوا صسراط أوامسر الله ﴿ إِنَّمًا ﴾ منا ﴿ يَدْهُوا ﴾ الوسسواس ﴿ حِزْبَهُ ﴾ طُـؤعه إلا ﴿ لِيَكُونُوا ﴾ أهل الساعور.

الأُمّم ﴿ أَلَٰذِينَ كُفَرُوا ﴾ رَدُّوا لإسلام وأطاعوا الوسواس لئ دعاهم ﴿ لَهُمْ ﴾ مقادا ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ شَدِيدٌ ﴾ مؤلم ﴿ وَ ﴾ الصّلحاء ﴿ أَلَٰذِينَ هَامَنُوا ﴾ أسلموا نه ورسوله سدادا، وما أطاعوا الإلهار و وما سمعوا دعاء ، ﴿ وَعبِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ أَلصَّالِحَنْتِ ﴾ اللّو ه أُسر الله ﴿ لَهُم ﴾ معادا ﴿ مَعْفَرَةً ﴾ لأصارهم ووَ أَجْرٌ ﴾ عدل ﴿ كَبِيرٌ ﴾ ﴿ لا إِنْ وَ حَلَى الوره وحل الوره ﴿ فَمَن ﴾ موصول محكوم ﴿ وَ أَجْرٌ ﴾ سول ﴿ لَهُ سُوهُ عَملِهِ ﴾ ومؤه ﴿ فَرَءَاهُ ﴾ سوه العمل ﴿ حَسَناً ﴾ علاه ﴿ زُيُنَ ﴾ سؤل ﴿ لَهُ سُوهُ عَملِهِ ﴾ ومؤه ﴿ فَرَءَاهُ ﴾ سوه العمل ﴿ حَسَناً ﴾ محمودا، والحوار مطروح وهو كمره هداه الله، ذَلُ علاه ﴿ فَإِنْ آفَةَ ﴾ الملك

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنْ وَعَدَ امَّ ﴾ بالنعث وغيره ﴿ حق فيلا تغرنكم الحياة الدنيا ﴾ فيلهبكم التمتع بها عن الآحرة ﴿ ولا يغرنكم باقه الغرور ﴾ الشيطان بأن يحرِّثكم على عصيان الله ﴿ إِنَ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ﴾ ولا تطيعوه واحذروه ﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حَزِيهِ ﴾ أنباعه ﴿ لِيكُونُوا مِن أُصِحابِ السَّعِيرِ ﴾ النار المسعرة ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم معقرة وأجر كبير ﴾ وعبد لحزبه ووعد لحزب الله

<sup>﴿</sup> أَفَعَنَ زَينَ لَهُ سُوءَ عَمِلُه ﴾ ربنه له الشيطان فعلب هواه على عقله ﴿ قُرآه

الغدل ﴿ يُضِلُّ ﴾ سواء الصراط كلُّ ﴿ مَن يُشَاَّهُ ﴾ عدم هداه ﴿ وَيَهْدِي ﴾ سواء الصراطكل ﴿ مَن يَشَآءُ﴾ هداه ﴿ فَلَا تَذْهَبْ ﴾ وهو الهَلاك ﴿ نَفْسُكَ ﴾ روحك ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ المسؤل لهم لحصول ﴿ حَسَرُ تِ ﴾ صروع حسر لعدم إسلامهم ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ ﴾ واسع علم ﴿ بِمَا ﴾ عمل ﴿ يَصْنَعُونَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ومعاملهم كأعمالهم،

وهو موعد ومهدَّد لهم لورود الإصر لسوء عملهم

﴿ وَآلَٰهُ ﴾ هو ﴿ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلْرُيْسِجَ ﴾ ورؤوه موحّدا ﴿ فَتَثِيرُ ﴾ الأرواح حال حكاه الله ﴿ سَحَاباً ﴾ ماطرا ﴿ فَسُقْتُهُ ﴾ الطحاء ﴿ إِلَىٰ بُلَدٍ مُنِّتٍ ﴾ هامد وهو عرّوه وعدم الكلاء والدوح له ﴿ فَأَحْيَيْنَا﴾ لإصلاح العالم ﴿ بِهِ ﴾ المطر ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ صنعده ﴿ يَعْدُ مَوْتِهَا ﴾ هنمودِها وعسرُوها ﴿ كَذَ لِكَ ﴾ العنود ﴿ ٱلنَّشُورُ ﴾ ﴿ ٩﴾ عود الأرواح والأعطال. - ﴿

كلُّ ﴿ مَن كَانًا ﴾ الحال ﴿ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ﴾ والكمال ﴿ فَقَهِ ﴾ وحد، ﴿ ٱلْعِزَّةُ ﴾ و نكمار ﴿ جميعاً ﴾ حالا ومألا ﴿ إِنَّهُ ﴾ ألله رُّحُدُهُ ﴿ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ﴾ الكلام ﴿ ٱلطَّيَبُ﴾ الطاهر وهـو لا إله إلاَّ الله أو سـواه ﴿ وَٱلْغَمَلُ ٱلصَّبْلِحُ ﴾ العأمـور ﴿ يِرْفَعُهُ ﴾ "صعد الكلم الطاهر العمل الصالح لَمًا ما سمع عمل صالح إلَّا ممَّا

حسنا ﴾ وحسر من كسمن اهمندي ينهدي الله سدلالة ﴿ قَالُونَ الله ينتَصُلُ مِن يشياء ويهدي من يشاء﴾ يحدل من لا ينتمه اللطف ويلطف بمن ينفعه ﴿فلا تَذَهِب﴾ تهلك ﴿نفسك عليهم﴾ على المربن لهم ﴿حسرات﴾ اعتماما بكفوهم وعيهم ﴿إِنْ اللهِ عليم بِما يصنعونَ ﴾ فبحازبهم به.

<sup>﴿</sup> وَاتَّهُ الَّذِي أَرْسُلُ الرِّياحِ فَتَثْيَرُ سَحَابًا ﴾ تهيجه ﴿ فَسَفَّنَاهُ ﴾ الشَّفَات إلى التكلم يفيد الاختصاص ﴿إلى بلد ميت فأحيينا به ﴾ بماثه ﴿الأرض بعد موتها ﴾ يبسها ﴿ كَذَلْكُ النشور ﴾ أي مثل إحياء الأرض إحياء الأموات.

<sup>﴿</sup> من كان يريد العزة فله العزة جميعا﴾ أي فليطلبها من عنده بطاعته لأنها له كلها ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ هـ و التوحيد ﴿ والعمل الصالح يـرفعه

موخد أو عكسه لَمّا هو مسدد للإسلام ومؤكد له، أو أصعد الله العمل الصالح واعسلاه وسماعه، أو أصبعد العمل الصالح عامله ﴿وَ﴾ الرهط ﴿ أَلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ﴾ المكور ﴿ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ إهلاك الرسول صلعم أو اطراده أو حصره ﴿ لَهُمْ ﴾ معند ﴿ عَذَابُ ﴾ إصر ﴿ شَدِيدٌ ﴾ ألم ﴿ وَمَكُرُ أُولَئِكَ ﴾ الرهط الطُلاح ﴿ هُوَ وَمَكُرُ أُولَئِكَ ﴾ الرهط الطُلاح ﴿ هُوَ وَمَكُرُ أُولَئِكَ ﴾ الرهط الطُلاح

﴿ وَآفَةُ خَلَقَكُم ﴾ والدكم آدم ﴿ فِن ثُوّ بِ ﴾ حصحص ﴿ ثُمّ ﴾ أسرك ﴿ مَن تُطْفَةٍ ﴾ ماء ﴿ فُمّ جَعَلَكُم ﴾ أصاركم ﴿ أَزُو جاً ﴾ صروعا ﴿ وَمَا تَحْملُ ﴾ حدلا ﴿ مَنْ ﴿ مَنْ هُ مَنَكُ لَمَدَلُولَ ﴿ مَا ﴿ فَأَنْنَى وَلَا تَضْعُ ﴾ حملا ﴿ إِلّا بِعلْمِه ﴾ حال والمواد مد مد حالبا ﴿ وَمَا يُعَمّرُ ﴾ هو الإكراء ﴿ مِن ﴾ عمر ﴿ مُعلوما ﴿ مَنْ المعمر و (لمريد كرسمه معمر المعمر ﴿ إِلّا نَي سِلْمَ مَا المعمل ﴿ وَلَا يُنقَصُ ﴾ ورؤوه معلوما ﴿ مَنْ عَمْرِ ﴾ عمر المعمر ﴿ إِلّا نَي سِلْمَ المعمل ﴿ وَلَا يُنقَعُ مُ حَروس معصوم، أو هو علم الله أو طرس العمل ﴿ إِنَّ ذَا لِك ﴾ إحصاء أو أَو أَمَ وَوكسه ﴿ عَلَى آلَه ﴾ كامل الطول طرس العمل ﴿ إِنَّ ذَا لِك ﴾ إحصاء أو أَو أَكَراء وَ وكسه ﴿ عَلَى آلَه ﴾ كامل الطول ﴿ يَسِيرٌ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ سهل.

﴿ وَمَا يَسْتُوى ﴾ أصلا ﴿ ٱلْبَحْرَانِ ﴾ أراد إعلاء حال المسلم وعدوّه ﴿ هَنذًا ﴾ أحدهما ﴿ عَذْبٌ ﴾ حلو ﴿ قُرَاتٌ ﴾ رواءُ أو كامل الحلو أو كاسر للأوام

والذين يمكرون﴾ المكرات ﴿السيئات﴾ سالسي تُنْبَرَانُهُ ﴿لهـم عــذاب شــديد﴾ جراء مكرهم ﴿ومكر أولئك هو يبور﴾ ينظل ولا ينقذ

<sup>﴿</sup> واقه خلقكم من تراب ﴾ بحنق آدم منه ﴿ ثم من نطقة ﴾ بحلق نسله منه ﴿ ثم جعلكم أزواجا ﴾ دكوراً وإن ث ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ﴾ ما يراد في عمر من بطول عمره ﴿ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ﴾ النوح أو علمه تعالى ﴿إن ذلك ﴾ المذكور ﴿ على الله يسير ﴾ هبن كتاب ﴾ النوح أو علمه تعالى ﴿إن ذلك ﴾ المذكور ﴿ على الله يسير ﴾ هبن ﴿ وما يستوى البحران هذا عذب فرات ﴾ شديد العذونة ﴿ سائغ شرابه ﴾

﴿ سَأَتُغٌ ﴾ سهل المرور للساعل ﴿ شَرَابُهُ ﴾ ماءه ﴿ وَهَنذَا ﴾ احدهما ﴿ مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ كامل أو مرّ ﴿ وَمِن كُلُّ ﴾ كل واحد ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً ﴾ هو لحم السمك ﴿ وَتُسْتَخُوجُونَ ﴾ منا مرّ وهو الداماء الملح أو كلاهما ﴿ حِلْيَةٌ ﴾ لؤلؤا أو ما سواها ﴿ تَلْبَسُونُهَا﴾ أراد أعراسكم ﴿ وَتَرَى ٱلْقُلْكَ قِيهِ ﴾ كلِّ ﴿مَوَاجِرَ ﴾ صدوادع للسماء حبال الرواح ﴿ لِتُبْتَغُوا﴾ هنو الروم ﴿ مِن فَضَّلِهِ ﴾ الله الممال ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ١٣﴾ الله أوسه، أورد لعلَّ لمحاً لما دعاه الحال حسًّا ﴿يُولِجُ﴾ الله ﴿ٱلَّيْلَ﴾ كســـر، ﴿فِي ٱلنَّهَارِ﴾ للــطول ﴿وَيُولِجُ﴾ الله ﴿ ٱلنَّهَارَ ﴾ كسره ﴿ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ للطول ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسُ وٱلْقَمْرَ ﴾ طوعهما لحكمه وأمره ﴿ كُلُّ ﴾ كلُّ واحد ﴿ يَجْزُكِيرٍ ﴾ المراد الدور ﴿ لِأَجُل ﴾ أمد ﴿ مُسَمِّي ﴾ محدود معلوم وهو عهد المعاد و أمنا دور ، ﴿ ذَ لِكُمُّ ﴾ المعلوم حاله ممّا مرّ وهو محكوم علاء محمولة ﴿ إِنَّهُ إِنَّاكُمْ اللَّهِ عَوْلًا كُم محمول وراء محمول ﴿لَهُ ﴾ وحده ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ والأمر لا مساهم به ولا معادل ﴿ وَ ﴾ دماكم ﴿ ٱلَّذِينَ تُذْعُونُ﴾ طوعا كدعاء الله ﴿مِن دُونِهِ﴾ سنواه ﴿مَا يَمْلِكُونَ﴾ لكنه ولا لهنم ﴿مِن﴾ مؤكّد لمدلول «ما» ﴿قِطْمِيرِ﴾ ﴿١٣﴾ اراد لَهَا، لحاء حمل معلوم.

فى الحلق هنى، ﴿وهذا ملح أجاج﴾ شديد لمنوحة، وهذا مثل لدعوس والكافر ﴿ومنكل﴾ منهما ﴿تأكلون لحما طريا﴾ هو السمك ﴿وتستخرجون﴾ من الملح أو منهما ﴿حلية تلبسونها﴾ هي اللؤلؤ والمرجان ﴿وترى الفلك فيه ﴾ في كل منهما ﴿مواخر ﴾ تمخر الماء أي تشقه بجريها ﴿لتبتغوا من فضله ﴾ بالركوب للتجارة ﴿ولعلكم تشكرون ﴾ الله على دلك.

<sup>﴿</sup> يُولِّجُ اللَّيْلُ فِي النهار ويُولِّجُ النهار في اللَّيلُ وسخر الشمس والقمر كل يَجْرِي لأَجْلُ مسمى ﴾ هو منتهى دوره أو مدنه أو يوم القبامة ﴿ ذَلَكُم ﴾ الفاعل لهذه الأشباء ﴿ الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴾

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ ﴾ دعاء ما ﴿لَا يَسْمَعُوا ﴾ أصلا ﴿دُعَآءَكُمْ ﴾ لما لاحس ولاحسراك ولا علم لهم ﴿وَلَوْ سَمِعُوا ﴾ احماما ﴿مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴾ ما حاوروكم لعدم دعواهم لهم الإل كما هو دعواكم لهم ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ وعدَ الأعمال ودحص الأحوال ﴿ يَكْفُرُونَ ﴾ كلّهم ﴿بِشِرْكِكُمْ ﴾ عدلكم لهم مع الله ﴿وَلَا يُنَبُّكُ ﴾ أحوال الحال والمآل ﴿ مِثْلُ خَبِير ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ عالم .

وهـو الله ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاشِ ﴾ أولاد أدم ﴿ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ﴾ عـدماء الأمـوال والأملاك وأهل الأوطار، أورد اللام لمنا أراد حصر العُدَّم والوطر علاهم وعُدَّم سراهم كلا عُدم.

﴿إِنِي آنَّهِ ﴾ كُلُّ حَالَ ﴿ وَآلَةً هُوَ ﴾ وحده ﴿ ٱلْغَنِيُ ﴾ عمّا أسر ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ المحمود كلَّ أعماله.

﴿إِنْ يَشَأَ﴾ إهلا دحر و حَالَمْ وَيَعْلَمْ ﴾ كلكم للعدم ﴿وَيَأْتِ ﴾ أوسكم ومحلكم ﴿ وَيَأْتِ ﴾ أوسكم ومحلكم ﴿ بِخَلْقٍ ﴾ رُهُطُ أَوْعَالُمْ وَجَدِّيدٍ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ سواكم أطوع لله ﴿ وَمَا ذَ لِكَ ﴾ الإعدام و الأوس ﴿ عَلَى أَقَهِ ﴾ كامل الألق ﴿ بِعَزِيزٍ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ محال وعسر.

﴿ وَلاَ تَزِدُ ﴾ هو الحمل ﴿ وَازِرَةً ﴾ أحد عامل الإصر ﴿ وِزْرَ ﴾ إصر

قشر نواة ﴿إِنْ تَدَعُوهُم لا يَسْمَعُوا دَعَاءُكُم وَلُو سَمَعُوا﴾ فيرضا﴿ مَا استَجَابُوا لَكُم﴾ لأنهم لا يملكون شيئاً ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ بإشراككم أي يمرؤن من عبادتكم إياهم ﴿ ولا ينبئك ﴾ يخبرك بحقيقة الحال ﴿ مثل خيبر ﴾ بما يخبرك وهو الله العليم بالحقائق.

﴿ يَا ايها الناس أَنتم الفقراء إلى الله ﴾ في كل حال ﴿ والله هو الغني ﴾ عن كل شيء ﴿ الحميد ﴾ المستحق للحمد ﴿ إن يشأ يدّهبكم ويأت بخلق جديد ﴾ لكم ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ بصعب ﴿ ولا ترر وازرة ﴾ لا تحمل نفس آئمة

﴿أُخُونَى ﴾ سواه ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَفّلَة ﴾ أحد مو ذلعد الأصار والمعارّ أحدا ﴿ إِلَى ﴾ حمل ﴿ حِمْلِها ﴾ آصارها ومعارّها وإمدادها ﴿ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ ﴾ حملها ﴿ شَيْءٌ ﴾ ما ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المدعق ﴿ ذَا قُرْبَى ﴾ رحم للذاع كلوالد والولد، ورووه مع الواو وهو ح اسمه ومحموله مطروح وحاصله عدم إمداد أحد أحداج، وحاصل الأوّل كمال عدل الله وهو عدم عطو أحد أوس أحد ﴿ إِنّهَا ﴾ ما ﴿ تُنذِرُ ﴾ محمّد (ص) إلا الملأ ﴿ اللّهِ يَنْ يَخْشُونَ ﴾ الله ﴿ رَبّهُم ﴾ مولاهم ﴿ إِلّه فَيْلُو ﴾ حال السرّ لا اطلاع لأحد علاه، أو وادسا حدّه عمّاهم ﴿ وَأَقَامُوا السَّمَلُوة ﴾ أداموها ﴿ وَمَن تَزَكّى ﴾ هو الاطهر والمراد أداء الأوامر وطرح الروادع ﴿ فَإِنْمَا ﴾ ما ﴿ يَتَزَكّى ﴾ إلا ﴿ لِنَفْسِهِ ﴾ لما عدله له، ﴿ وَإِلَى آفَة ﴾ لا سواه ﴿ الْمَعِيدُ ﴾ إلا هماد وهو ألماد وهو ألماد المعاد وهو ألماد الماد الماد وهو ألماد المعاد وهو ألماد المعاد وهو ألماد الماد وهو ألماد المعاد وهو ألماد الماد الماد وهو ألماد الماد وهو ألماد ألماد الماد وهو ألماد الماد وهو ألماد وهو ألماد الماد وهو ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد وهو ألماد وهو ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد ألماد وهو ألماد أل

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ﴾ أصلا ﴿ الْأَعْمَى ﴾ وهو حال عدر الإسلام ﴿ وَٱلْبَعِيرُ ﴾ ﴿ وَالْبَعِيرُ ﴾ ﴿ وَالْبَعِيرُ ﴾

﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ ﴾ ملل السوء ﴿ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الإسلام

﴿ وَلا أَلْظِلُ ﴾ السداد أو دار السلام ﴿ وَلَا أَلْحَرُورٌ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ الولع أو دار الالام والحرور الهواء الحارك الحارّ كالسموم.

<sup>﴿</sup> وزر﴾ نمس ﴿ أخرى وإن تدع﴾ عس ﴿ مثقلة ﴾ بالورر ﴿ إلى حملها ﴾ الى وردها أحدا ليحمل مفه شيء ولوكان ﴾ المدعو ﴿ ذا قربي ﴾ فرابه.

<sup>﴿</sup>إِنَّمَا تَنَفُّرُ اللَّينَ يَخْشُونَ رَبِهُمَ بِالْفَيْبِ ﴾ غائبين عن عذابه أو عن الناس في خلواتهم ﴿وَأَقَامُوا الصلاة ومن تَزكى ﴾ تطهر من الآثام ﴿ وَإِنْمَا يَتَزكَى لَنفسه ﴾ إذ سعمه لها ﴿ وَإِلَى الله المصير ﴾ فيجازي بالعمل ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير ﴾ الكافر والمؤمن ﴿ ولا الظلمات ﴾ الكمر ﴿ ولا النور ﴾ الإيمان ﴿ ولا

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَلَا ٱلْأَمْوَ تُ ﴾ أعداء الإسلام، وأورد لا مؤكّدا لمدلول الاعدام ﴿ إِنَّ أَقْتِهِ مالك الملك والأمر ﴿ يُسْمِعُ ﴾ كلّ ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ إسماعه وهداه ﴿ وَمَآ أَنْتَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ بِمُسْمِع ﴾ رهطا حالهم لكمال سوءهم كحال ﴿ مَن ﴾ رهط ﴿ فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ والمراد أعداء الإسلام.

﴿إِنْ ﴾ ما ﴿أَنْتُ ﴾ محمّد(ص) ﴿إِلَّا ﴾ رسول ﴿نَذِيرٌ ﴾ ﴿٢٣ ﴾ مروّع، وما عملك إلّا الأداء والإعلام لا الإسماع

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مسحمًد (ص) رسولا أو إرسالا موصولا ﴿ إِنَّا لَحْقُ ﴾ والسداد ﴿ بَشِيراً ﴾ سازا واعدا ﴿ وَمَذِيراً ﴾ مرؤعا موعدا ﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ مَن ﴿ فِيهَا ﴾ رسول أو عالم ﴿ مَن ﴿ فِيهَا ﴾ رسول أو عالم ﴿ مَنْ ﴾ مؤكد ﴿ أُمَّةٍ ﴾ أهل عصر ولك الطلاح وسول مآل الإلحاد، وساز لأهل الضلاح طرحه لما ذل معاد له علاه، وكام رّسوم الروع و أرسط عصر روح الله ومحملا رسول الله (ص).

وَلَمَا احْمَ دروس الروع أرسل محمد رسول الله صنعم ﴿ وَإِن يُكَذُّبُوكَ ﴾ اهل الحرمُ منحمد(ص) ﴿ فَقَدْ كُذَّبَ ﴾ الأمنم ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

الظل ولا الحرور) الحدة والبار، وتكرير لا لريبادة تأكيد السمي ﴿وما يستوى الأحياء ولا الأموات) مثل للمؤمنين والكفار ﴿إن أقه يسمع من يشاء ﴾ ممن هو أمل ﴿وما أنت يمسمع من في القبور ﴾ أي الكفار المشابهين للموتى ﴿إن أن ما ﴿ أنت إلا ندير ﴾ .

﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِ ﴾ محقيل أو محقا أو إرسالا منابسا بالحق ﴿ بِشَيْراً ﴾ لمن أطاعك ﴿ وتَذَيراً ﴾ لمن عصاك ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها تبذير ﴾ وصبي ينذرها، ويقيد عدم خلو الرمان من حجة ﴿ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

رسلهم ﴿ جَآءَتُهُمْ ﴾ هـؤلاء الأمم، وهـو حال، ﴿ رُسُلُهُم ﴾ اللاؤا أرسلوا ﴿ إِلَّنِيَنَتِ ﴾ الـواطع المعلوم كمالها أوّل الإدراك لسداد دعواهم ﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾ الطروس ﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كطرس رسول الهود وطرس روح الله وطرس داود، والحاصل احمل مكارههم كما حَملوا

﴿ ثُمُّ لَمَا صِارِوا أَهِلَا لَلإِهِلَاكَ ﴿ أَخَذْتُ ﴾ سطوا الأَمِم ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ردّوا رسولهم ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ إهلاكهم، والمراد هو حال محلّه

﴿ أَلَمْ تَوَ ﴾ أما حصل لك محد (ص) علم ﴿ أَنَّ آلله ﴾ مولاك ﴿ أَنْزَلَ ﴾ الماء أرسل كرما ورحما ﴿ مِنَ آلسُمَآءِ ﴾ الحافي ﴿ مَاتَهُ ﴾ مطرا ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ الماء المرسل ﴿ تَمَرَ ابُ ﴾ أحمالا ﴿ مُخْلِفًا أَلْقَ ثَمَا ﴾ كأحمر واصحم وأسود، أو المراد صروعها ﴿ وَمِنَ آلْجِبَالِ بَعِدَدِ ﴾ في في في الماء المراد صروعها ﴿ وَمِنَ آلْجِبَالِ بَعِدَدِ ﴾ في في في في الماء وكرم ﴿ فِيضَ وَحُمْرٌ ﴾ وسود وصّحم ﴿ مُخْتَلِفٌ أَلُو نَهَا ﴾ كمالا وعدم كمال وكرد أمامه لكمال الوكود ﴿ سُودٌ ﴾

جهاءتهم وسهلهم بالبئات المعجرات المصدقة لهم ﴿ وبالزبر ﴾ كانتوراة والإسجيل، أو أريد بهما واحد والعطف لاختلاف الوصفين ﴿ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ﴾ إنكاري بتدميرهم.

<sup>﴿</sup>أَلَم تر أَنْ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءُ مَاءُ فَأَخُرِجِنا﴾ النَّاتُ إلى النكلم ﴿ إِنَّهُ ثُمُواتُ مِخْتَلْفا أَلُواتُها﴾ أصنافها أو هيئتها من صفرة وحمرة وغيرهما ﴿ وصن الجيال جدد جمع جدد الخطة والطريقة أي خطط وطرائق ﴿ يَنِفْ وحمر مَخْتَلْف أَلُواتُها ﴾ بالشدة والضعف ﴿ وغرابيب ﴾ عطف على جدد أي ومنها شديدة السواد لا خطط قيها، وهي تأكيد لمضمر يفسره ﴿ سود ﴾ إذ التأكيد متأخر

﴿٢٧﴾ كامل سوادها.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أهل المعمور كلّهم ﴿ وَٱلدُّو آبُ ﴾ كلّ ما له حس وحراك سيل ﴿ وَٱلْأَنْصَامِ ﴾ السّوام وما سواه ﴿ مُخْتَلِفٌ أَلُو ثُنَهُ ﴾ إحورارا وسوادا وما سواهما ﴿ كُذَّ لِكَ ﴾ كما مرّ وهو ادّاره الأحمال والأطواد ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ يَخْشَى اللّه ﴾ وسطوه و خرده ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ كنيم ﴿ ٱلنَّفَلَمَ وَا ﴾ علماء د لا الأعماء كأهل الحرم ورووا الله والعلماء و لمراد خ إكرام الله لهم ﴿ إِنَّ آفة عزيزٌ ﴾ مهلك للأعداء ﴿ غَفُورٌ ﴾ ﴿ للأودًاء آصارهم. كلام معلل للسوم الروع

﴿إِنَّ الرهط ﴿ اللَّذِينَ يَتَلُونَ ﴾ دواما هو الدرس ﴿ كِتَب آنه ﴾ المرسل للمحملة صلعم ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوة ﴾ أداموها ﴿ وَأَنفَقُوا ﴾ أعطوا ﴿ ممّا ﴾ أموال وأملاك ﴿ وَزَقْنَنهُمْ ﴾ كرما ورُحما ﴿ يُورَا ﴾ دت ﴿ وَعَلَانِيَةٌ ﴾ حما ﴿ برُجُون ﴾ حال أداء الأعمال روم عدل للعلوج و مرحمول الموصول ﴿ يَجْورُ أَن تَبُورُ ﴾ ﴿ وَالكساد أو الهلاك مُنْ تَبُورُ ﴾

﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ ﴾ الله الله معلل لمدلول ما مرّ وهو عملوا ما عملوا. أو هـو للأمد ﴿ أَجُورَهُمْ ﴾ أعدال أعمالهم ﴿ وَيَزِيدُهُم ﴾ ما هو مـراد، ﴿ مِّن فَضّلِهِ ﴾

عن المؤكد ﴿ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ﴾ كاحتلاف الثمار والجبال ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماه ﴾ العارفون به لا الحهال، وفي الحديث وأعلمكم بالله أحوفكم له »، وقصد حصر الفاعلية فقدم الممعول ﴿إن الله عزيز ﴾ في انتقامه من أعداله ﴿غفور ﴾ لرلات أوليائه.

<sup>﴿</sup>إِنَّ اللَّينَ يَتَلُونَ كَتَابِ اللهِ يَقْرُونَ القَرَّانِ، أَو يَسْعُونَهُ بِالْعَمَلِ بِمَا فَيِهُ ﴿ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْفَقُوا مَمَا رَزِقْنَاهُمْ سَرا وعِبْلانِية ﴾ المسنون والمفروص ﴿ يَرْجُونُ تَجَارَة ﴾ كسب ثواب بذنك خبر ن ﴿ لَنْ تَبُور ﴾ لَنْ تكسد ولن تهلك ﴿ يَرْجُونُ تَجَارَة ﴾ كسب ثواب أعمالهم المذكورة ﴿ وَيَزْيِدُهُم مِنْ فَيْضَلِه ﴾ على ما

وكرمه ﴿إِنَّهُ﴾ الله ﴿غَفُورٌ﴾ لأصارهم ومعارهم ﴿شَكُورٌ﴾ ﴿٣٠﴾ لأعمالهم معلّل لِما مرّ

﴿ وَآلَٰذِى أَوْحَيْنَا ﴾ إرسك ﴿ إِلَيْكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ مِنْ آلْكِتُكِ ﴾ المرسل ﴿ هُوْ آلْحَقُ ﴾ المسد ﴿ مُصَدُفا ﴾ مسددا حال مؤكد ﴿ لَمَا ﴾ طروس ﴿ بِينَ يَدَيْه ﴾ أمامه ﴿ إِنْ آلله ﴾ المكرام ﴿ بِعِبَادِه ﴾ وأحوالهم ﴿ لَخَبِيرٌ ﴾ عالم سر ﴿ بَصِيرٌ ﴾ وأحس أحوالك ورآك أهلا ﴿ بَصِيرً ﴾ وأحس أحوالك ورآك أهلا الطرس الدالع عمًا طول كل ماسور المسدد للطروس الأول

وثم أورثنا المسواد حكمه وراك (المكتب) الكلام الموسل لك محمد (ص) الملا (الذين اصطفينا) هم (مِنْ عِبَادِنَا) وهم طُوّعه الوسط (فمنهم) هذلاء الطَوّع (ظالم لنفيه) مكره لها حسال للمكاره ماصل العمل (وَمِنْهُمْ مُنْفَصِدٌ) عامل عن أحد الدوقينة م سابق بالمخترات عامل عن أحد الدوقينة م سابق بالخيرات عامل عن أحد الدوقينة م سابق بالخيرات عامل عن أحد السلام (بإذن أنه ) روده أو أمره أو عسلمه (ذ لك) إعداء الطرس عهم (هُوَ) وحده (الفضل) الكرم

استحمره ﴿إِنه عمور﴾ لسيئانهم ﴿شكورِ لحسناتهم

<sup>﴿</sup> والذي أوحيا إليك من الكتاب ﴾ حسه ﴿ هو الحق مصدقا ﴾ حال مؤكدة أي أحمّه مصدقا ﴿ لها بين يديه ﴾ لها تقدمه من الكتب ﴿ إن الله بعماده لخيبر بصير ﴾ عائم المواطر والصواهر ﴿ ثم أورثنا الكتاب ﴾ عبر الماصى لنحققه ﴿ الله ين اصطفينا من عبادنا ﴾ وهم علماء أمة أو حميعها، عنهم (عليهم السلام) هي لنا حاصة ﴿ قمنهم ﴾ من عادنا أو ممن اصطفينا ﴿ ظالم لنفسه ﴾ راحح البيئات ﴿ ومنهم مسابق بالخيرات بإذن الله ﴾ راجح الحسنات، وقبل الظالم صاحب الكبيرة والمسقتصد المتعلم صاحب الصغيرة والمستقصد المتعلم والسابق العالم، وعن الصادق عُلِيَّة الطالم منا من لا يعرف حق الإمام والمقتصد

## ﴿ٱلْكَبِيرُ﴾ ﴿٣٢﴾ الكامل.

﴿ جَنَّنْتُ ﴾ ورؤوه مكسبورا ﴿ عَدْنِ ﴾ رُكود وزموك، وهو محكوم محموله ﴿ يَخْلُونَ فِيهَا ﴾ محموله ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ هؤلاء الأرهاط، ورؤوه لا معلوما، ﴿ يُخَلُونَ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحال الكرام ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ واحد واحده سؤار ﴿ مِن دَهْبٍ ﴾ احمر ﴿ وَلُولُهَ الْمُحَدِ لَا مُعْمَدُ هُ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحد ﴿ وَلُولُهَ الْمُحَدِ لَا مَعْمَدُ هُ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحد ﴿ حَرِيرٌ ﴾ ورووه مكسورا ﴿ وَلِهَا سُهُمْ ﴾ مكسؤهم ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحد ﴿ حَرِيرٌ ﴾ ﴿ حَرِيرٌ ﴾ ورووه محال

﴿ وَقَالُوا الْمُحَمَّدُ ﴾ معدر المعلوم أو اللامعلوم أو حصل المجدر والداصل حمد كل حامد وكل محمود حاصل ﴿ للهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ الّذي أَمْاطُ ﴿ عَنَا الْمُحَرِّنَ ﴾ هول لمام أو المعور، أو هموم دار الأعمال، او روح وسواس المارد المصرود ﴿ إِنَّ ﴾ للم ﴿ وَيَنَا لَعْقُورٌ ﴾ للاحسر والمعار مع عدما ﴿ شَكُورٌ ﴾ والمعار ما محمول المعرود ﴿ إِنَّ ﴾ المراد المعرود ﴿ إِنَّ المَالِدُ المعرود ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى مَا مَصَوَّلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

﴿ ٱلَّذِي أَحَلُنَا﴾ أمدا ﴿ ذَارَ ٱلْمُقَامَة ﴾ \_ \_ لرموك معمدر ﴿ من فضله ﴾ وكرمه ﴿ لا يَمَسُنا ﴾ أصلاحال حكاها الله ﴿ فيها ﴾ دار الرموك ﴿ نصبُ ﴾ كدر وحسور ﴿ وَلا يَمَسُنَا ﴾ أصلا ﴿ فِيهَا ﴾ دار الرموك ﴿ لَقُوبٌ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ كلال

من يعرف حقه والسبائق الإمام، وقبدم الصالم لكثرة أفيراده ﴿ ذلك هنو الفيصلِ الكبير﴾ إشارة إلى الإيراث والسنق

﴿ جنات عَدنَ يدخلونها يحلود فيها من أساور ﴾ بعصها ﴿ من دهب ﴾ بياد ﴿ ولؤلؤاً ﴾ أي مكلل بدؤلؤ ﴿ ولباسهم فيها حبرير وقالوا الحمد له الذي أذهب عنا الحزن ﴾ الهم للدير والدب ﴿ إن ربنا لشفور ﴾ للدبوب ﴿ شكور ﴾ للطاعات ﴿ الذي أحلنا دار المقامة ﴾ أي لإقامة ﴿ من فضله ﴾ من عطائه وعصمه بتكليما مما استوجبنا به ذلك ﴿ لا يمسنا فيها نصب ﴾ نعب ﴿ ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ تعب وإعياء إد لا تكليف.

وملال ولو ماصلا.

والأمم ﴿ وَآلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ رَدُوا الإسلام ﴿ لَهُمْ ﴾ معادا ﴿ نَارُ ﴾ دار الآلام ﴿ جَهَنَمْ لَا يُقْضَى ﴾ السام سبواء السام لأول ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أهسل دار الآلام ﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ هو حوار «لا » والحاصل لا إسلام لهم ﴿ وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم ﴾ أهلها ماصل ﴿ وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم ﴾ أهلها ماصل ﴿ وَلَا يُخَفِّنُ عَذَابِهَا ﴾ ولو لمح حس ﴿ كَذَ لِكَ ﴾ كما أعطوا العدل ﴿ نَجْزِى ﴾ عدلا ﴿ كُلُ كَفُورٍ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ راد للإسلام كمل طلاحا.

﴿ وهُمْ ﴾ مُؤلاء الرّدَاد ﴿ يَصْطُوخُونَ ﴾ هـ و العـ و فِيهَا ﴾ دار الآلام و كلاميم ﴿ وَيُنا ﴾ اللّهم ﴿ أَخُرجُنا ﴾ سلّم و عِد لدار الأعمل ﴿ فَعُملُ ﴾ حوار الأمر عملا ﴿ صسلحاً غَيْرَ ﴾ عمل لـ و الله و على الدر الأعمال ﴿ نَعْمَلُ ﴾ والكلام معهم خ ﴿ أَ ﴾ حصر أعما كم ﴿ وَ لَمَ الْعَمْرُكُم ﴾ لم أعظكم ﴿ مَا ﴾ عمرا ﴿ يَنَدُ كُو فِيهِ ﴾ العمر كل ﴿ من تَنَفِرُكُم ﴾ يسمح إلاذكر ﴿ وَجاءَكُم ﴾ الرسول ﴿ إِلَنَدْيِرَ ﴾ المرقع درك الأعمال الطوالع محمد (ص)، أو لكلام المرسل، أو الهرم، أو الحلم أو هلاك لاهل والاحمة، ﴿ فَلُوقُوا ﴾ واصلوا الآلام ﴿ فَمَا للطّلمس ﴾ سد، الإسلام ﴿ من ﴿ مَنْ مَدول من ﴿ نَصِيرٍ ﴾ مقد رادٌ لالمهم

<sup>﴿</sup>والدين كمروا لهم مار جهنم لا يقصى ﴾ لا بحكم ﴿عليهم ﴾ محرب ﴿ والدين كمروا إلى المعرب عنهم من عدّانها ﴾ شيء ﴿ كذلك ﴾ الجرء ﴿ نجزى كل كفور ﴾ شديد الكبر ﴿ وهم يصطرحون فيها ﴾ يسبعبو بصراح أي صباح قائلين. ﴿ ربنا أخرجنا نعمل صابحا غير الدي كنا نعمل و نحسبه صالحا فقد تحقق الان لنا حلاقه فيقال لهم نوبحا ﴿ أو لم نعمركم ما ﴾ عمرا ﴿ يتذكر فيه من تذكر ﴾ روي أنها ستون، وفيل: أربعون، وقيل. ثماني عشر ﴿ وجاءكم التذير ﴾ الرسول أو الكتاب او الشب أو العقل أو موت الأهل ﴿ فَدُوقُوا فِما للظالمين من تصير ﴾ يدفع العذاب عنهم.

﴿إِنَّ آلَةَ ﴾ مولاكم ﴿عَلِمُ ﴾ عالم ﴿غَيْبِ ٱلسَّمَنَ 'تِ ﴾ العلو ﴿وَ ﴾ عالِم عالَم ﴿ ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿عَلِيمٌ ﴾ واسع العلم ﴿ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ أسرارها هو معلل للعلم الأول.

﴿ إِنَّ الله عالم غيب السموات والأرض﴾ ولا يحتى علىه شيء ﴿ إِنَّهُ عَلَيْمُ بذات الصدور﴾ بمصمراتها فغيرها أولى بأن يعلمه

<sup>﴿</sup>هو الذي جعلكم خلائف في الأرض﴾ حمع حلبت أي تحلمون من قلكم في التصرف فيها، أو يخلف مصكم بعصا ﴿فمن كفر قعليه كفره﴾ وبال كفره ﴿ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا﴾ أشد البغض ﴿ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا﴾ أشد البغض ﴿ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً﴾ للآخرة

<sup>﴿</sup>قُلُ أَرَأَيْتُم شُرِكَاءُكُمُ الذِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أي أصنامكم التي اَشركتموها بالله تعالى ﴿أروني ماذا خلقوا مِن الأرض﴾ بدل اشتمال من وأرأيتم، أي أخبروني أي شيء منها خلقوه ﴿أم لهم شرك شركة مع الله ﴿في السموات﴾

وأحوالها ﴿ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ ﴾ طُوع القدلاء ﴿ كِتَنْباً ﴾ مرسلا ﴿ فَهُمْ ﴾ هؤلاء الطُوع ﴿ عَلَىٰ بَيِّنَتِ ﴾ علم دال معلوم ﴿ مِنْهُ ﴾ مصحح لعملهم لا ﴿ بَلْ إِن ﴾ ما ﴿ يَعِدُ ﴾ الأُمَم ﴿ الْظَّنْلِمُونَ ﴾ أعلاء الإسلام ﴿ بَعْضُهُم ﴾ وهم الرؤساء ﴿ بَعْضاً ﴾ وهم العوام ﴿ إِلَّا غُرُوراً ﴾ ﴿ ومكرا، وهو ادّعاءهم الإسعاد والإمداد ودسع الأصار لدَماهم.

﴿إِنَّ آفَةَ ﴾ أحكم الحكماء ﴿ يُعْسِكُ آلسَّمَنُوْ بَ ﴾ كلّها مع عدم عمده المساكها حوال شوسها حارسالها ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ مع عد أحمالها، أو المراد م مر كر ﴿ أَن تُرُولًا ﴾ الهور ﴿ وَلَيْن وَالنّا ﴾ إحماما ﴿إِنْ أَمْسَكُهُمّا ﴾ ما أمسكهما ﴿ مِنْ مُودِ ﴾ مؤكد للإعدام ﴿ أَحَدٍ ﴾ سواه ﴿ مُن يَعْدِه ﴾ وراء إمساكه ﴿ إِنّه ﴾ الله ﴿ حَلَانَ ﴾ دواما ﴿ حَلِيما ﴾ معهلاً لأَوْل الإصلاع المعار لما أمسكهما وما عدّهما ﴿ عَقُورا ﴾ والما ﴿ وَالله الله والله على الله ع

﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ أهل الحرم ﴿ بِأَنْهِ ﴾ مالت الملث والأمر ﴿ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ ﴾ مصدر والعراد حلطا كاملامؤكدا، أو حال، والله ﴿ لَئِن جَآءَهُمْ ﴾ رسول لأمه علم الحلط ﴿ نَذِيرٌ ﴾ مروع لهم الصعاد والمآل ﴿ لَيْكُونُنْ ﴾ خ حوار الحلط

مي خلقها ﴿أُم آتيناهم﴾ أي الأصنام أو المشركين ﴿كتابا فيهم على بينة ﴾ حجة ﴿منه ﴾ بأنا جعلناهم شركاء ﴿بل إن يعد الظالمون بعضهم ﴾ أي الروساء ﴿بعضا ﴾ أي الأتباع ﴿إلا غروراً ﴾ باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم.

<sup>﴿</sup>إِنْ أَلَّهُ يِمِسِكُ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولاً كَرَاهَةُ زَوَالَهِمَا، أَو يَمِنْعُهِمَا مِن الروال ﴿ وَلَيْنَ رَالتا إِنْ مَا ﴿ أُمسكهما مِن أَحد مِن بِعده ﴾ بعد الله أو بعد زوالهما ﴿ انه كَانَ حَلَيْما ﴾ لا يعاجل بالعقوبة ﴿ غَفُوراً ﴾ للذنوب ﴿ وأقسموا ﴾ أي قريش قبل بعث محمد مَنْ الله عن سمعوا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ﴿ بِاللهُ حِهد أَيْمَانُهُم ﴾ غابة جهدهم فيها ﴿ لئن جامهم نذير ليكونن أهدى من إحدى جهد أيمانهم ﴾ غابة جهدهم فيها ﴿ لئن جامهم نذير ليكونن أهدى من إحدى

﴿أَهْدَىٰ﴾ أَسَدُ ﴿مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ﴾ الهود ورهط روح الله وسواهم، أو هسو ككلامهم واحد الأحاد المراد أكملها ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ﴾ رسول ﴿فَلَدِيرٌ﴾ مرقع محمد(ص)﴿مًا زَادَهُمْ﴾ المرقع أو وروده ﴿إِلَّا نُفُوراً﴾ ﴿٤٢﴾ كرها

﴿أَشْتِكْبَاراً﴾ عبلوا عبدا أمر الله معلَل عامل أمامه، أو حال ﴿ قَلَا اللَّهُ وَسُواه ﴿ وَلَا اللَّهُ وَمِن الله وسواه ﴿ وَلَا يَجِيقٌ ﴾ هو الحلول والورود ﴿ اللَّمْكُو السّيني ﴾ المحرم ﴿ إلَّا يأهله ﴾ وهو الماكر ﴿ فَهَلُ ﴾ ما ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ المراد الرصد حال رد إرسالك ﴿ إلَّا سُنَت ﴾ الأمم ﴿ اللَّهُ وَلَى تَجد ﴾ محمد (ص) الأمم ﴿ اللَّهُ وَلَى تَجد ﴾ محمد (ص) ﴿ لسّتَت الله ﴾ مستعوده وعسمله دوامسا ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ ردًا ﴿ ولن تَجد ﴾ محمد (ص) ﴿ لِسُنَت الله ﴾ عمله المحمد في إهلاك الأعداء حال ردهم رسله ﴿ تَحْوِيلًا ﴾ (حولا عقد جو لها المكرم في إهلاك الأعداء حال ردهم رسله ﴿ تَحْوِيلًا ﴾ (حولا عقد جو لها المرالا لسواهم

وأَ ركدوا ﴿ وَلَمْ يُسِيرُوا ﴾ وما ساروا أو المراد هالاً ساروا ﴿ فِي النَّارُونِ ﴿ فِي اللَّهِ مَا لَكُ مَا ال وَصَعَدُهَا ومتهاميها ﴿ فَيَنظُرُوا ﴾ اذكارا ﴿ كَيْفَ كَانَ ﴾ ممالكه صحاراها وصّعَدها ومتهاميها ﴿ فَيَنظُرُوا ﴾ اذكارا ﴿ كَيْفَ كَانَ ﴾ صار ﴿ عَنقِبَةً ﴾ مأل الأُمّم ﴿ آمَالِينَ ﴾ ردّوا الرسل ﴿ من قَبْلِهِمْ ﴾ والعراد

الأمم البهود والصارى وعرهم (فلما حامهم ندير) هو محمد تَلَيْرَانُ (ما زادهم إلا تقوراً) تناعدا عن الهدى (استكبارا في الأرض) متعول له أو بدل من نقورا (ومكر السيء) مصدر أصبعه إلى صفة معمولة أي وإن مكروا المكر السبيء (ولا يسحيق) يسحيط (المكسر السببيء إلا بأهله) وهو الماكر (فهل ينظرون) بنظرون (إلا سنة الأولين) سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكديبهم ولا تجد لسنة الله تحويلا) فلا ببدل بالعذاب عبره، ولا يحول إلى غير مستحقه

<sup>﴿</sup> أُولِم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ مما

احساس رسوم دُورهم وإعلام هلاكهم ودمارهم ﴿ وَكَانُوا ﴾ هؤلاء الأشم الواو للحال والموكّد مراد ﴿ أَشَدَ ﴾ أكمل ﴿ مِنْهُم ﴾ أهل الحرم ﴿ قُوَّةً ﴾ صورا وأعطالا وعددا وعُددا ومع ما مرّ أهلكهم الله حال ردّهم الرسل، وهم ما اسطاعوا ردّ أصارهم ﴿ وَمَا كَانَ آلله ﴾ الملك العام ملكه ﴿ لِيُعْجِزَهُ ﴾ اللاّم مؤكّد والمراد السلام والإملاص ﴿ مِن ﴾ مسؤكد لمدلول دماه ﴿ شَيْءٍ ﴾ حاصل ﴿ فِي السلام والإملاص ﴿ مِن ﴾ مسؤكد لمدلول دماه ﴿ شَيْءٍ ﴾ عالم العلو ﴿ وَلا فِي آلاً رَضِ ﴾ عالم الرهص ﴿ إِنَّه ﴾ الله ﴿ كَانَ ﴾ دواما ﴿ عَلِيماً ﴾ عالم الأمور كلّها ﴿ قَدِيراً ﴾ ﴿ 13 ﴾ كامل طول وحول

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ آلله ﴾ الملك العدل ﴿ آلنّاسَ ﴾ أولاد آدم ﴿ بِمَا ﴾ معاص ﴿ كَسَبُوا ﴾ عملوا ﴿ مَا مَوْكَ ﴾ آلله ﴿ عَلَى ﴿ ظَلَى ﴿ ظَلَمُ الله علم وحدهم كما دلّ للإعدام ﴿ وَآلِهُ مَ مَا له حس وحر الله أَلَى أَجِلٍ ﴾ أمد ﴿ مُسَمّى محدود ﴿ وَلَكِن يُوَخِّرُهُم ﴾ الله لحكم وأسير و إلى أجل أجل أمد ﴿ مُسَمّى محدود معلوم وهو المعاد ﴿ فَإِذَا جَآء ﴾ حل ﴿ أَخَلُهُم ﴾ أمد أعمارهم المحدود. أو أمد المعاد ﴿ فَإِنَّ آلله ﴾ المعاد ﴿ فَإِنَّ آلله ﴾ العدل ﴿ كَانَ بِعِبَادِهِ ﴾ وأحوالهم وأعمالهم ﴿ يَصِيراً ﴾ المعاد ﴿ فَإِنَّ آلله ﴾ العدل ﴿ وموصلا لأهل الإسلام أعدالهم ولأهل الإلحاد آلامهم

يشاهدونه من آنار إهلاكهم ﴿وكانوا أشد سنهم قوة وما كان الله ليعجزه ﴾ ليسبقه ويفونه ﴿من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما ﴾ بكل شيء ﴿قديرا ﴾ على ما يشاء ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ﴾ من الدوب ﴿ما ترك على ظهرها ﴾ طهر الأرض ﴿من دابة ﴾ سسمة ندب عليها بشؤمهم ﴿ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ﴾ هو يوم القبامة ﴿فإذا جاء أجلهم فإن اقه كان بعباده بصيراً ﴾ فيجازيهم بأعمالهم.







#### سورة يبكر

موردها أمَّ الرُّحْم،ومحصول أصول مدلولها:

وكود كلام الله والإرسال وإعلام الأدلاء لود أهل الطلاح، وإعلاء حال رُدّاد الرسل وإسلام أحدهم وردعه عمّا عملوا طلاحا واهلاكهم وردسهم وادعهم حال الردع، ودور السماء، وطود العُدّال حال ورود السام، وحسرهم حال ورود السعواء، وسرور أهل الطّوع وسط دار السلام، والأدلاء لورود المعاد، وإعلاء كمال ملكه كلّ الآحَوّاليَّ

# يعنم أللَّهِ ألرَّحَهَنِ ألرَّجِيمِ

ويسس﴾ ﴿ ١﴾ سرّ الله مع رسوله، أو هو اسم الرسول صنعم ورهط أمالوه.

﴿ وَٱلْقُرْءَاذِ ﴾ الكلام المرسل لمحتد(ص) والواو للحلط، أو للوصل ﴿ ٱلْحُكِيمِ ﴾ ﴿ ٢﴾ المحكم كلمه وسوره

ويُنْكَ محمد (ص) حوار الحنط ﴿ لَمِنَ ﴾ الكُمُّل ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٣﴾ لصلاح العالم.

سسالك ﴿عَلَىٰ مِدِي لِيَجْ مسلك ومسر محمول سواه الأول ﴿ مُسْتَقِيم ﴾ ﴿ ٤ ﴾ عدل وهو الإسلام صراط الرسل أمامك

﴿ تُنزِيلَ ﴾ الله ﴿ ٱلْمَزِيزِ ﴾ المكوّح المدّله أوهام الأعداء، وروّوه محمولا لمطروح وهو «هو» ومكسورا ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ الهدّو أحلام أهل الوداد.

٣٦٠ - سورة يس اثناد أو ثلاث وثمانود آية مكية وقبل إلا آيه 
 وإذا قبل لهم أنفقوا

#### يسم الله الرحين الرحيم

﴿ يس﴾ اسم السبي عَبُرُونَهُ، وفيل يه إنسان، وقيل: يه سيد ﴿ والقرآنُ الحكيم ﴾ المحكم أو الجامع للحكم ﴿ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ﴾ مو التوحيد ﴿ تنزيل العزيز الرحيم ﴾ بالرفع خبر محذوف، والنصب بنقدير أعنى

ارسلك الله ﴿ لِتُنذِرَ قُوماً ﴾ حمسا ﴿ مَّا أُنذِرَ ﴾ ما رَوَّع ﴿ ءَابَآقُهُمْ ﴾ أصلا أعصار عدم ورود رسول، أو ما موصول معمول سواءً معمول أوَّل لعامل مـرّ ﴿ فَهُمْ ﴾ الحمس ﴿ غَنْفِلُونَ ﴾ ﴿ ٦﴾ أهل سهو ولهو.

﴿ لَقَدْ ﴾ اللاّم مؤكّد ﴿ حَقَّ ﴾ رسا ﴿ ٱلْقَوْلُ ﴾ وعد ملك دار الآلام ﴿ عَلَىٰ أَكْثَرِهُمْ ﴾ الحمس ﴿ فَهُمْ ﴾ الموعود ورودهم الساعور ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٧﴾ اصلا لعلم الله عدم إسلامهم

﴿إِنَّا جَمَلْنَا﴾ الحال أو المعاد ﴿فَيَ أَعْنَـقَهِمُ أَغْلَـٰلًا﴾ أسرا ﴿فَهِيَ﴾ الأسر وصَال ﴿إِلَى ٱلْأَدْقَانِ﴾ لحاهم ﴿فَهِيَ لِعسر الحال ﴿مُقْمحُونَ﴾ ﴿٨﴾

سامكو رؤسهم والمراد عدم اسلامهم. والمواد عدم اسلامهم في بين أيديهم من مسمه في من بين أيديهم من مسمه في مسلمة في من بين أيديهم من مسمه في مسلمة في من خلفهم وراء هم وراء هم والمولية الماسور كالطود، والحاص أحاطهم السد وهو معمول أولاد أدم، والأول الماسور كالطود، والحاص أحاطهم السد في فاغشيتهم حواتهم كلها فهم لمن من في لا يُبعرون في ها سو،

و تمدر قوما ما أنذر آباؤهم﴾ لم يندرهم في اللتره رسول بشريعة وإدكان فلها أوصياء لامتناع حلو الزمان من حجة، أو لدي أو شبئاً أسدر به الماؤهم ﴿فهم عاقلون﴾ ولذا أرسلت إليهم

﴿وجعلنا من بين أيديهم سدا ومـن خـلفهم سـدا فأغشنيناهم فـهم لا

<sup>﴿</sup> لِنَا جَمَلُنَا فِي أَعْنَاقَهُم أَعْلَاكُ مِثْلُوا فِي تَصْمِيمُهُم قَهُم لَا يَوْمَنُونَ ﴾ باحتيارهم ﴿ إِنَا جَمَلُنَا فِي أَعْنَاقَهُم أَعْلَاكُ مِثْلُوا فِي تَصْمِيمُهُم عَلَى الْكُثَرِ وَإَعْرَاصِهُم عَنَّ الْإِيمَانُ بِمِنَ عَلَتَ أَعْنَاقَهُم ﴿ فَهِي ﴾ أي قالأبدى المدلول عليها بالفل محموعة ﴿ إلى الأَدْقَانَ ﴾ جمع ذقن محمع اللحيين ﴿ فَهُم مَقْمَحُونَ ﴾ مرفوعة رؤسهم لا يستطيعون حفظها.

الصراط

﴿ وَسُوآةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ هسس مسحمول منا وراءه وهمو الروع وعمدمه ﴿ مَأْنَذُرْتَهُمْ ﴾ محمد(ص)درك أعمانهم السوءآء ﴿ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ والحاصل هولك لهم وعدمه سواء ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ أصلا.

﴿إِنْمَا﴾ ما ﴿تُنذِرُ﴾ محمداص هؤلاء محصلا للمرام إلا ﴿منِ آتَبُعَ﴾ الله أطاع ﴿آلَذُكُو ﴾ الكلام المرسل وعمل أوامره وردّ روادعه ﴿وَخَشَى﴾ الله ﴿آلُوحُمُسُ ﴾ مع وسع زحمه ﴿إِلَمْنَبِ ﴾ راعه وما رآه، أو أمام حلول آصاره وورد أهسواله ﴿قَبْمُونُهُ ﴾ أغممه إعلام سارًا ﴿بِمَغْفِرَةٍ ﴾ لأصاره ومعاله ﴿وَأَحْرِ ﴾ عدل ﴿كريم ﴾ ﴿ ١١ ﴾ واسع مدام هو دار السلام

وَإِنَّا نَعْنُ نُعْى ﴾ معادا ﴿ الْمَوْتِي ﴾ الهُلاك لعد الأعمال وإعطاء الأعدال ﴿ وَمَكْتُبُ ﴾ وسط اللوح المحرو المُعروف ﴿ ما ﴾ كل عمل ﴿ فَدَّمُوا ﴾ عملوا لدار الأعمال صوالح وطوالح ﴿ فَيَ الْمِيرَهُمُ ﴾ كيبهم علموه وطرس رضصوه وأسس حدل أسسوه وأعدائه ﴿ وكُلُ شَيْمٍ ﴾ عامله مطروح دل علاه وأخصيتَه ﴾ هو لعد الكامل ﴿ فَي إِمَامٍ ﴾ طرس أصل ﴿ مَبِينٍ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ سطع هو اللوح

يبصرون مندو في تعاميهم عن مدلال الواصحة مص معهم سدد أن ينصروا قدامهم وحلهم ﴿ وسواء عليهم أَ لَذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ فسر في النبرة الآية ٦﴿ إنما تندر ﴾ ينبع إبدارك ﴿ من اتبع الذكر ﴾ القرآن تدبره وعمل به ﴿ وحشى الرحمن بالغيب ﴾ من أمر الآخرة ﴿ فيشره بمغفرة وأحركريم إنا نحن تحيى الموتى ﴾ لبعث ﴿ ونكتب ما قدموا ﴾ من الطاعات والمعاصى ﴿ وآثارهم ﴾ ما اقتدى بهم فيه بعدهم من حسنة وسيئة ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ هو على علي الله المعاور المحفوط

﴿وَآضُوبُ﴾ أَعْلِم ﴿لَهُم مَّنَلُا﴾ حالا هكرا ﴿أَصْحَبَ﴾ حال أهل ﴿آلْقُرْيَةِ﴾ المسعلوم اسسمها ومسحلَها ﴿إِذَّ﴾ لمَسا ﴿جَآءَهَا﴾ أهلها ﴿آلْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾ رسل روح الله

﴿ قَالُوا﴾ أهملها للمرسل ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ ﴾ أولاد آده ﴿ مَثْلُنَا ﴾ أكلا للطعام وعلما للماء ﴿ وَمَا أَنزَلَ ﴾ (بِهَا الله ﴿ آلزَ حُمَنُ ﴾ واسع الرحم ﴿ من ﴾ مؤكد لمدلول «ماه ﴿ شَيْءٍ ﴾ مار ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنْتُمْ إِلَّا ﴾ أهل دعاء ﴿ تَكُذَّنُونَ ﴾ ﴿ 10﴾ وُلاَةٍ

﴿قَالُوا﴾ الرسل لهم لله ﴿رَبُنَا﴾ ماك الكلّ ومصلحه ﴿يَعْلَمُ﴾ وهو سبدً مسلم العسمهد ومؤكد كالعهد ﴿إِمَا ﴾ منا ﴿إِلَيْكُمْ﴾ وحدكه ﴿لَمُرْسَلُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ للإصلاح والإعلام

﴿ وَمَا عَلَيْنَا ﴾ اصلا ﴿ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ﴾ الأداء والإعلام ﴿ ٱلْمُبِينُ ﴾ ﴿ ١٧﴾ الساطع مع الأدلاء والأعلام، وعدم سد دهم عطاء الإحساس للأكمه وإعطاء

<sup>﴿</sup>واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ﴾ أنطاكية ﴿إذ جاءها المرسلون ﴾ رسل عيسى ﴿إذ أرسلنا إليهم اثنين ﴾ صادق ومصدق ﴿فكنفبوهما فعززنا بثالث ﴾ قويا ﴿فقالوا ﴾ أي الرسل للكمرة ﴿إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا يشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ﴾ رسالة ﴿إن أنتم إلا تكذبون ﴾ في دعواكم ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ﴾ زبد تأكبداً لريادة إنكارهم ﴿وما علينا إلا

الروح للهالك.

﴿قَالُوا﴾ أهلها لهم ﴿إِنَّا تَطَيَّرُنَا﴾ هو عدّ أمر لا حوسا ﴿يِكُمْ﴾ الرسل لعدم الإمطار حال ورودكم ﴿لَئِن ﴾ اللام لام علم العهد ﴿لَمْ تَنتَهُوا﴾ هو الإرعواء عمّا هو دعواكم ﴿لَنَوْجُمَنَّكُمْ ﴾ هو لدم المرداس والحصا و هو الطرد أو الإسماع ﴿وَلَيَمَّتُكُمْ ﴾ مته وَصَدَهُ ﴿مَنَّا ﴾ أهلها ﴿عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿أَلِيمٌ ﴾ ( الإسماع ﴿وَلَيَمَتُكُم ﴾ مته وَصَدَهُ ﴿مَنَّا ﴾ أهلها ﴿عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿أَلِيمٌ ﴾

﴿قَالُوا﴾ الرسل لهم ﴿طَلَبِرُكُم﴾ حسومكم ﴿مَعَكُمْ﴾ وهـو عـملكم السوء ﴿أَنْنَ ذُكُرْتُم﴾ رَوَّعكم الرس، طُرح الحوار وهو صدر كلامكم السوء ﴿ إِنْ أَنْتُمْ ﴾ أهل السوء ﴿قَوْمٌ ﴾ ملا ﴿ فُسْرِفُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ عادو حدُ السوء لعدلكم مع الله إلـها سواه.

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أَمِيهِ أُولِهِ أَرْجُلُ ﴾ مسلم لهؤلاء الرسل وداره ما أمد المصر ﴿ يَسْعَى ﴾ هو العَدَّقُ الكَامَلُ لَمُنْ سَنَعْع ردّهم الرسل، وسأل الرسل أمرامكم الكراء أوس أداء الأوامر والأحكم واعلامها؟ حوروا لا ﴿ قَالُ ﴾ لأهلها ﴿ يَنْقُوم آتَبِعُوا ﴾ طاوعوا ﴿ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ رسل الله.

﴿ أَتَبِعُوا ﴾ طارعوا سداد ﴿ مَن ﴾ رسولا ﴿ لَّا يَسْتَلُكُمْ ﴾ أوس أداء الأوامر والأحكام ﴿ أَجْراً ﴾ كراء ﴿ وَهُم ﴾ الرسل ﴿ مُّهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ سواء

البلاغ المبين البين بالحجم الواضحة ﴿قالوا إنا تطيرنا ﴾ تشاءما ﴿بكم ﴾ إدا دعيتم كدنا وحلفتم عليه ﴿لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عداب أليم قالوا طائركم ﴾ شؤمكم ﴿معكم ﴾ بكثركم ﴿ أَإِن ذكرتم ﴾ وعظتم، وجواب إن مقدر كتطيرتم ﴿ إِل أنتم قوم مسرفون ﴾ متحاوزون الحد في الكفر.

<sup>﴿</sup> وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ يعدو وهو حبيب النحار ﴿ قال ياقوم البعوا المرسلين اتبعوا ﴾ تأكيد للأول بوصف يوجب اتباعه، وهو ﴿ من لا

الصراط وهو صراط وصول الله علا اسمه

﴿ وَمَا﴾ الراد والرادع ﴿ لِي ﴾ ولِم ﴿ لَا أَعْبُدُ ﴾ لا أُوحُد الله وأطاوعه وحده ﴿ الله وحده امرا وحكما ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ الله وحده امرا وحكما ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ مآلا وهو موصلكم عدال أعمالكم، أراد وحدوه وطاوعو رسله كما أَوَجُده وأطاوع رسله.

﴿إِنِّي إِداً﴾ لو أطاوع سوال ﴿ أَلَهُ فِي ضَلَّمُ لِي حُول سلوك وعدم إحساس صراط ﴿ مُبِينٍ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ ساطع معلوم لكنّ أحد أو ده

ولك دعا رهطه وهم أرادوا رئاسه أسرع وأدرك الرسل وكلم لهم وابئ وامنتُ إسسالات كيسملا ﴿ يَرَبُكُمُ مستصلحكم ومسوداكسم وحسد ﴿ فَأَشْمِعُونَ ﴾ ﴿ ٢٥﴾ البعموا الإسلام

ولمنا ردس و'هلك ﴿قِيلَ﴾ أمر له، والآمر هو انه ﴿أَذْخُلُ ٱلْجُنَّةِ﴾ ردُّ

يسألكم أجراً على السحح ﴿ وهم مهندون ﴾ إلى الحق ﴿ وما لي لا أعبد الذي فطرنى وإليه ترجعون التخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تخن عني شفاعتهم ﴾ التي زعموها ﴿ شيئاً ولا ينقذون ﴾ من دلك الصر ﴿ إني إذا ﴾ إن عبدت غيره ﴿ لفي ضلال مبين ﴾ تبين ﴿ إنسي آمنت بسربكم ﴾ الذي خلفكم ﴿ فاسمعون ﴾ اسمعوا قولي ﴿ قيل ادخل الجنة ﴾ ودلك بعد موته أو قتله، بشره الرسل به أو حين هموا بقتله فرفع إلى الحنة حيا، وحدف المقول للغلم به كأبه قيل

﴿ بِمَا غَفَرَ لِي ﴾ الله ﴿ رُبِّي ﴾ إكسراسا، ولامه للمصدر، أو للموصول ﴿ وَجِعَلَتَى ﴾ كرم ورُخْما ﴿ مِنْ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُكّرَمِينَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ صدده وإكرامه إعطاءه دار السلام وألاءها .

﴿ وَمَا ﴾ للإعدم ﴿ أَنْوَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ﴾ رهنه ﴿ مِن يَعُده ﴾ هلاكه أو صعوده ﴿ مِن السّماء ﴾ لإهلاكهم صعوده ﴿ مِن السّماء ﴾ لإهلاكهم ﴿ وَمَا كُنّا ﴾ أصلا ﴿ مُنْوَلِينَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ النّماء لإهلاك رهظه وما هو إلا إكرابه محمّد رسول الله (ص) لكلمال إكرابه

﴿إِنَّ مَا ﴿كَانَتُ ﴿ صَالِيَهِمَ ﴿ إِلَّا مِمَيِّيَتِينَ فَرْوَ جَدَةً ﴾ صاحها ملك وهو الروح ﴿ فَإِذَا هُمْ ﴾ كنَّيه ﴿ خَنْمِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ هَلَاك ما سلم أحدهم وصاروا كالرماد

﴿ يَنحَسُّرَةً ﴾ سدما وهم هلم الحال حالك ﴿ عَلَى ﴾ هـ ولا ، ﴿ اللَّهِ بَادِ ﴾ الطُّلَاحِ وأعمالهم السوءاء وأحوالهم الطوالح ﴿ مَا يَأْتِيهِم ﴾ ولد آدم وهو إعلام

ما قال في الحمة ﴿قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي﴾ مغيرامه أو بالذي عمره ﴿وجعلني من المكرمين﴾ تمني علمهم بحاله ليرغبوا في مثله.

<sup>﴿</sup> وما أنزلنا على قومه من بعده ﴾ بعد مونه أو رفعه ﴿ من جبند من السماه ﴾ ملائكة لاهلاكهم كما الرلباهم سطوك ﴿ وما كنا منزلين ﴾ ما صح في حكمنا إنرالهم، أو ما أرثناهم لإهلاك أحد ﴿ إن ما ﴿ كانت ﴾ العبقوبة ﴿ إلا صبحة واحدة ﴾ صبح بهم جرائيل ﴿ فإذا هم خامدون ﴾ ميتور كأبهم كالوا بارا

للحال المحسور مآلها ﴿ مِن رَّسُولِ ﴾ هاد لهم ﴿ إِلَّا كَانُوا ﴾ لكمال وَرهمهم وطلاحهم ﴿ إِلَّا كَانُوا ﴾ لكمال وَرهمهم وطلاحهم ﴿ إِنِهِ ﴾ الرسول ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ حسدا ولَدَدا، والمراد إعلام لِمُ هلاكهم.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا﴾ أمّا علم أهل أمّ رُخم، والمراد علموا ﴿ كُمْ﴾ آمرا ﴿ أَهُلَكُنَا
قَبْلَهُم﴾ أمام أهل أمّ الرُخم ﴿ مِن ٱلْقُرُونِ ﴾ الأنسم ﴿ أَنَهُمْ ﴾ الهُلك، ورووه
مكسور الأول ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ أهل أمّ رُخم ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ لا عود لهم أصلا
﴿ وَإِنْ ﴾ ما أو مطروح الاسم كما دل للا ، ﴿ كُلُّ ﴾ كلهم ﴿ لُمُنّا ﴾ إلّا أو ما

مــؤكُد ﴿ جَمِيعٌ لَذَيْنَا﴾ معادا ﴿ مُخْضَرُونَ ﴾ ﴿ ٣٢﴾ معا لأحصاء الأعمال

وإعطاء عدلها.

﴿ وَمَا اَيْهُ عَلَم دَالَ ﴿ لَهُمْ ﴾ (هل أَمَ عَلَم الراحهم ﴿ الْأَرْضَ الْمَاءُ لَهُ الله الله ولا طراء ولا يربي إليه الله المحلول وطرورا هو أول كلام أورد لإعلام ما من والمراد إدرار السماء وإرسال الماء لحصول الكلام والأوراد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورَاد والطعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَمِنّهُ وَالْمُورِادُ والطّعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَعَيْنَهُ وَالْمُورِادُ والطّعوم ﴿ وأخرجنا منها ﴾ حال إرسال الماء ﴿ حَبّاً ﴾ عموما ﴿ فَعَيْنَهُ وَالْمُورِادُ والطّعوم ﴿ وأخرجنا منها والمُورِادُ والطّعوم ﴿ وأخرجنا منها والمُورِادُ والطّعوم ﴿ وأخرجنا منها واللهُ اللهُ واللهُ والل

فصاروا رسادا ﴿ يا حسرة على العباد﴾ احصرى فهدا وقبتك ﴿ ماياتهم من رسول إلاكانوا به يستهزؤن ﴾ بار أبهم حداء بأن بتحسر عليهم الملائكة والثقلان بسبب استهرائهم الموجب لإعلاكهم.

و ﴿ وَأَية لِهِمِ الأُرضِ المِيتَةِ أَحبِينَاهَا وأَخْرِجِنَا مِنهَا حِباً﴾ جنسه ﴿ قُمِنهُ

والم يروا الم يعلم على مكة وكم أهلكنا قبلهم كثيراً ومن القرون الأمم وأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما المحمعة واللام عارفة وما زائدة، وقرىء بالتنديد بمعنى إلا، وإن نافية وجميع خبر كل أي مجموع ولدينا محضرون للحاب

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ سبطحها ﴿ جَنَّنْتِ ﴾ حوامل دَوْح وأحمال ﴿ مِن ﴾ صروع ﴿ نَجِيلٍ ﴾ سطور ﴿ وَأَعْنَبِ ﴾ كرُوْم أحلاها الله ﴿ وَفَجَرْمَا ﴾ اسأل الله ﴿ وَفَجَرْمَا ﴾ اسأل الله ﴿ فَيَهَا ﴾ لموهها ﴿ مِنَ ٱلْمُيُونِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ موارد الماء ومصادره.

﴿لِيَأْكُلُوا﴾ ما حل لهم ﴿مِن تَعَرِهِ حمل ما مرّ أو الله ﴿وَمَا﴾ للموصول والمراد منا ﴿عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ كمعصور الكَرُوم وسواه. أو الله الاعسدام والمراد همو مأسور الله لا معمولهم ﴿أَ ﴾ أحدطهم الوزه ﴿فَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ آلاء الله وهو أمر مدلولا.

﴿ شَبْحِنَ ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ صور وعدر ﴿ ٱلْأَزُو حِ ﴾ السروع ﴿ كُلُّهَا مِمًا ﴾ إعلام للعمروع ﴿ تُنبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ كسرح والدوح والودس واللعاع ﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الأولاد ﴿ وَمِمًّا ﴾ عوالم ﴿ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ حاله ولا إطلاع ولا مسلك لإدراكه لهم وصاعله وإلا الله

﴿ وَءَايَهُ ﴾ عَــلَم كـاملُ ﴿ لَهُمَّ ﴾ لَكَنَاتُهُمْ ﴿ ٱلْبُلُ ﴾ الدامس واطــواره ﴿ نَــُلِحُ ﴾ حرصا والمراد المحو والحسر ﴿ مِنْهُ ٱلنَّهَارُ ﴾ اللامع وعاد كـما هــو

مأكلود) قدم الجار إبدانا بأنه معظم لقوت ﴿وجعلنا فيها جنات من تنجيل وأعناب من الواعهما، وحصا بالذكر لكثرة منافعهما ﴿وفجرنا فيها من العيون > معصبهما ﴿ليأكلوا من ثمره أمدكور من الجنات ﴿وما عملته أيديهم > منه كالديس ونحوه، أو ولم تعمله أيديهم وإنما هو بحلق الله ﴿أفلا يشكرون > إنكار لترك الشكر أي فليشكروا تعمه.

﴿سبحان الذي خلق الأزواج﴾ الأصناف ﴿كلها مما تنبت الأرض﴾ من أزواح النبات ﴿ومن أنفسهم﴾ من الدكور والإناث ﴿ومعا لا يعلمون﴾ من أرواح لم يروها ولم يسمعوا بها.

﴿ وآية لهم الليل تسلخ منه ﴾ نزيل ونفصل عن مكامه ﴿ النهار ﴾ استعير من

الأصل ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ أهله ﴿ مُظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ واردر دمس.

﴿ وَ عَلَم لهم ﴿ الشَّمْسُ ﴾ أصل اللوامع وأكمل السعود ﴿ تَجْوِى ﴾ مرورا ﴿ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ لحد محدود لها وهو أمد أدوارها نَمّاكمل العام، أو لوسط السماء. أو لأمد أمرها وهو عصر هالك العالم ﴿ وَ لله ﴾ الدور المحدود ﴿ تَقْدِيرُ ﴾ الله ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ مُلك وأمرا ﴿ الْعَلِيم ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ العالم لكل معلوم

﴿ وَٱلْقَمَرُ ﴾ معمول لمبطروح صرّحه ﴿ قَدُرْنَهُ ﴾ المراد دوره ولمعه وسط ﴿ مَنَاذِلُ ﴾ معهود اسماءها معلوم أعدادها كالعوّا والسمك والسعد وسعد السعود وما سواها ﴿ حَتَّى عَادَ ﴾ أمد محله وصار ﴿ كَٱلْمُرْجُونِ ﴾ كالعود المصوّح المحرّد، ورووه مكسور الأور ﴿ وَأَلْفَدِيمٍ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ المحول المدرك حولا .

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْيَفِي لَهَا ﴾ رَوْلُونِيَ وَمِنْ إِلَهَا ﴿ أَنْ تُذُوكُ ٱلْقَمَرُ ﴾ لما سار مسرع، أو المراد عدم طمسها لمعه أمّا صح لكلّ واحد لمع معبود وسعو محدود ﴿ ولا آلَيْلُ ﴾ أصلا ﴿ سابقُ آلنّهار ﴾ سطوا ولمع ولا حصول لأحدهم إلاّ حال رواح مطوه ﴿ وَكُلُّ ﴾ كلّهم ﴿ فِي قللُ ﴾ سماء ﴿ يشبحُون ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾

سلح الحدد (فاإذا هم منظلمون) داحمود في علام (والشمس تنجري لمستقولها) لمنتهى دورها (ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه) من حسد سيره (منازل) ثماني وعشرين ينزل كل لبنة منزلا منها (حتى) يتم الدور في ثماني وعشوين ليلة من كل شهر حتى (عاد) في آخر منازله للوائي (كالعرجود القديم) كالعذق العتيق في الدقة والتقوس والإصمرار، وفي الأحار ما كان لستة أشهر (الا الشمس ينبغي) يتأتى (لها أن تدرك القمر) في سرعة سيره الإحلال أشهر (ولا الليل سابق النهار) لا بدخل في وقته بيل يتعاقبان، وفي الرضوي: النهار قبل الليل واستدل بالآية (وكل) من الشمس والقمر والسيارات

دُوَّارِ لَكُل واحد مدار معلوم.

﴿وَءَايَةٌ ﴾ عَلَم طول ﴿ لَهُمْ ﴾ لإعلامهم المعاد ﴿ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّهُمْ ﴾ أولادهم وكل أحد هم حمله أو ولأدهم ﴿ فِي ٱلْقُلْكِ ﴾ وهو معمول أطول الرسل عُمرا ﴿ أَنْمَشْحُونِ ﴾ ﴿ ١٤﴾ المعمق أو المراد حمل الأرحام

﴿وَخَلَقْنَا لَهُم﴾ لمـــصالحيم ﴿مَن مَثَلُه﴾ عـــدل مـــا مـــز ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ ﴿ ٤٧﴾ كالرحول والداعر

﴿ وَإِنْ نَّتَأَ﴾ إهلاكهم ﴿ نُغْرِقُهُمْ ﴾ "همكيم وسط الداماء ﴿ فَلَا صَرِيحٌ ﴾ لاممد ﴿ وَلِهُمْ ﴾ الهؤلاء أو لاعدواهم ﴿ ولا هُمْ يُتَقَدُّونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ما لهم وصول الساحل لامرها

﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ إِذَا لَرْحَمَ مِنْ عَرْ ﴿ مُثَالِكُ لِيمَ ﴿ وَمَنْعَالُ عَمَرا ﴿ إِلَى حَيْنٍ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ عهد هلاكهم

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ قِيلَ ﴾ أمر ﴿ الْهُمْ ﴾ آلِمؤلاء الأعداء ﴿ أَتَقُوا ﴾ روعوا ﴿ مَا ﴾ إصرا ﴿ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ أمامكم مرّ أوّلا للأنسم الهوالث ﴿ وَمَا خَلْفُكُمْ ﴾ إصر المعاد، أو إصركم عموما مرّ أولًا أوّلا ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ طمعا

﴿ فِي قلك يسبحون﴾ يسيرون، برت صربة من تعتال أو لها أنسس تعتال

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقُوا مَا بِينَ أَيديكُم وَمَا خَلَقُكُم ﴾ وقائع الأمم الماضية وأمر الساعة، أو ما تقدم من دنوبكم وما تأخر، أو عذاب الدنيا وعنذاب الأخرة، أو

<sup>﴿</sup> وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ﴾ وقرى، درياتهم أى صبيابهم وسائهم ﴿ في الفلك المشحون ﴾ المملو، ﴿ وخلقت لهم من مثله ﴾ مثل السلك ﴿ ما يركبون ﴾ من الإلى فإنها سفن البر، أو من السفن الصعار والكمار المعمولة بتعليمت ﴿ وإن تشأنغرقهم فلا صريخ ﴾ مغبث ﴿ لهم ولا هم ينقذون ﴾ من العرق ﴿ إلا رحمة منا ومناعا ﴾ أي لا نخلصهم إلا لرحمت وتمنيعنا إياهم ﴿ إلى حين ﴾ آجالهم

لرُّحم الله، وحواره مطروح وهو عدلوا وما أدركوا مواحمه.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ﴾ مؤكّد للعموم ﴿ ءَايَةٍ ﴾ عَلَم دالَ هاد لإعلاء الإسلام معدود ﴿ وَمَنْ ءَايَنتِ رَبِّهِم ﴾ أعلام الله وحده ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا ﴾ سماعها ﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ ﴿ 23 حدا ومسلكهم العدول دواما.

﴿ وَإِذَا فِيلَ ﴾ أمسر ﴿ نَهُمْ ﴾ لأعداء أهبل الإسلام ﴿ أَنفِقُوا ﴾ المعدوا وأعطوا لأهل العسر ﴿ مِمًّا ﴾ أموال ﴿ وَزَقَكُمْ آفَة ﴾ أعطاكم الله ﴿ قَالَ ﴾ المعلا ﴿ أَلَّذِينَ خَامَنُوا ﴾ المعلا أهبل ﴿ أَلَّذِينَ خَامَنُوا ﴾ المعلا أهبل الإسلام علوا ولهو ﴿ أَنَعْهِمُ ﴾ الطعام ﴿ مَن ﴾ رهبطا ﴿ لَوْ يَشَامُ آفَة ﴾ إطعامه ﴿ أَطْمَعُهُ ﴾ أعطاه طعاما وما أطعمه لما رضكم لإطعامه ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنتُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ إلا ﴾ هماكا ﴿ في ضَلَل لنبين ﴾ وهو كلام الأعداء لأهل الإسلام، أو كلام أله لهولا ،

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ الأعداء لأهل الإسلام ﴿ مَنَى هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ ما هو موعودكم ومنعادكم ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ أهنل الإسلام ﴿ صَندِقِينَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ كلاما وادّعاء.

﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ بالبعث ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فبه فأحابهم

عكسه ﴿لعلكم تـرحـمون﴾ لتكونوا راحـبن رحـمة الله، وجـواب إدا أعـرصوا بدلالة ﴿وما تأتيهم من أية من آيات رمهم إلاكانوا عنها معرضين﴾ لا يتفكرون فيها

<sup>﴿</sup> وإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم اقه ﴾ من ماله على خلقه ﴿ قال الذين كفروا ﴾ مشركو قريش وقد استطعمهم فقراء المؤمنين، أو منكرو الصانع ﴿ للذين آمنوا ﴾ استهزاء بهم ﴿ أنظعم من لو يشاء اقه أطعمه ﴾ في زعمكم ﴿ إن أنتم إلا في ضلال مبين ﴾ إذ أمرتمونا بما ينافي معتقدكم.

وموادهم الردُّ وهو كلام للرسول وأهل الإسلام كلُّهم.

وَمَا يَتَظُرُونَ ﴾ ما هم رُضدا ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَ حِلَةً ﴾ للصور صاحها الملك أوّلا ﴿ قَالُمُ وَاللهِ مَا هم رُضدا ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَ حِلَةً ﴾ للصور صاحها الملك أوّلا ﴿ قَالُمُ وَقَالُمُ وَهُمْ يَخِصُمُونَ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ معاملو أمورهم مع اللد والمراء، أو معادوهم ولا علم لهم لورودها أصلا.

وَفَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ حَ ﴿ تَوْصِيَةً ﴾ لأمورهم مع أحد لدُهم المعاد ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ﴾ أعراسهم وأولادهم ودورهم ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ المراد لا عود لهم لادراكهم السام حال سماعه .

﴿ وَنَفِخَ فِي ٱلْصُورِ ﴾ صح المنت مكرّرا لغود الأرواح ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ أهن المرامس ﴿ وَنَفِخَ فِي ٱلْمُودِ الرامِ وَ المنامس ﴿ إِلَى ﴾ الله ﴿ وَبُهِمْ ﴾ مالكهم ومولاهم ﴿ ينسِلُونَ ﴾ ﴿ وَاللهُ ﴿ وَبُهِمْ ﴾ مالكهم ومولاهم ﴿ ينسِلُونَ ﴾ ﴿ وَ اللهِ وَ الإسراع والعَدُورُ ﴾

وَقَالُوا﴾ الأعداء ﴿ يَنْوَيْلُنَا ﴾ يَعْنَا ﴾ الحال حالك، وهو مصدر ﴿ مَنْ بَعْنَا ﴾ أعداد ﴿ مِن مَرْقَدِنَا ﴾ أَتَمْتُرُ مَثْنَ ﴾ العدود ﴿ مَا ﴾ للمصدر أو الموصول ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ﴿ أَلُو حَمَنَ ﴾ وعد سدادا للعدل والعدل ﴿ وَصَدَقَ ﴾ المهر ﴿ أَلُمُ رَسُلُونَ ﴾ ﴿ وَمَنَا لَهُ مَا وعدوا وأوعدوا وهو كلام الملك، أو الصلحاء، أو الطّلاح

تعالى ﴿ما ينظرون﴾ ينتظرون ﴿إلا صبحة واحدة ﴾ وهني النقحة الأولى ﴿تأخذهم وهم يخصمون ﴾ يختصمون في أمورهم ومعاملاتهم في غفنة عنها ﴿فلا يستطيعون توصية ﴾ شيء ﴿ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ من أسواقهم بل يموتون حيث تأخذهم.

<sup>﴿</sup> وَنَفَحْ فِي الصور﴾ نفخة ثانية للبعث ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاتُ ﴾ القبور ﴿ إلى ربهم ينسلون ﴾ يسرعون ﴿ قالوا ﴾ أي الكفار مهم ﴿ يا ويلنا ﴾ هلاكنا ﴿ مِن بعثنا من مرقدتا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن ﴾ ما ﴿ كانت إلا صبحة

﴿إِنَ مَا ﴿كَانَتُ مَا صَاحَ الملكُ مَكْرُوا ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَ احِدَةً ﴾ كررُها المسلك لاعبطاء الأرواح ﴿فَإِذَا هُمْ ﴾ آدم وأولاده ﴿جَمِيعٌ ﴾ كلَّهم ﴿لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ مَا الأعمال مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ وَ١٥ ﴾ لإحصاء الأعمال

﴿ فَٱلْيُوْمَ ﴾ الموعود المعهود ﴿ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ ﴾ أحد ﴿ شَيْنًا ﴾ ممّا هـ و عملها والله معاملهم عدلا ﴿ وَلَا تُجْزُوْنَ ﴾ أهل المعاد ﴿ إِلَّا ﴾ عدل ﴿ مَا ﴾ عمل ﴿ كُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ صلاحا أو طُلاَحا

﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أهلها هم أولو صوالح الأعمال ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ حال ورودهم دار السلام ﴿ فِي شُغُلِ ﴾ كمل كمش الحور والسماع وأكل الطعام وحسو المدام ﴿ فَنْكِهُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ أولو الزوح والسرور.

﴿هُمْ﴾ أهل دار السلام ﴿وَأَرْوَا يَجْهُمْ﴾ أهل دار السلام ﴿وَأَرْوَا يَجْهُمْ﴾ أعراسهم الأول أو الحور ﴿فِي ظِلْـلِ﴾ حال ﴿عَلَى ٱلْأَرَائِكِ﴾ إلرَّيْزِر أَدِ السهد ﴿ يُتِّكِنُونَ ﴾ ﴿٥٦ ﴾ مرحا

﴿ لَهُمْ ﴾ لأهل دار السلام ﴿ فَيهَا ﴾ دار السلام ﴿ فَسَكِهَةً ﴾ صروع حمل ﴿ وَلَهُمْ ﴾ كَلَ ﴿ ٥٧ ﴾ ملاعزهم ﴿ وَلَهُم ﴾ كل ﴿ وَمَا ﴾ للموصول أو للمصدر ﴿ يَدَّعُونَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ملاعزهم ومأمولهم أصله الدعاء أو ادّع أو دعواهم ما هو حراهم

﴿ سُلَّمٌ ﴾ لهـم سلام الله ورؤوا سلاما لمّا هو المصدر أو للحال.

واحدة ﴾ قبل: بدل على أنها بعجة ثالثة ﴿ فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ في موقف الحماب، ويقال لهم حينند ﴿ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ إلا جزاءه.

﴿إِن اصحاب الجنة اليوم في شغل > سرور وملاد ﴿ فَاكَهُون > أي ناعمود ﴿ هُمْ وَأَزُواجِهُمْ فَي ظُلل أَو ظُلَة ﴿ على الشمس جمع ظلل أو ظلة ﴿ على الأراثك > السرر في الحجال ﴿ متكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون > الأنفسهم افتعال من الدعاء، أو يتداعونه، أو يتمنونه ﴿ سلام > بدل من ما، لسندا أو خبر

والحاصل لهم مرادهم مصاص ﴿قُؤلًا﴾ مصدر مؤكد طُور عامله ﴿مِن رُبُّ رُحِيمٍ﴾ ﴿٥٨﴾ مالك وكامل رُحم والمراد هو الله مسلم لهم والملك واسط، أو لا إكراًما لهم.

﴿وَآمْتُنُوا﴾ احردوا عماهم رهط الإسلام ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ دُورا وسرورا ﴿ أَيُهَا ﴾ الأَمَم ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ لكم حال ولأهل الإسلام حال

﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ ﴾ أَلُم أُرسل ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ رُسلا ولم أوصكم وعهد لمن وضاه والمراد آمركم، ورؤوا اعهدوا ﴿ يَبَنِي عَادُمْ ﴾ أولاده عموم لإرسالكم لرسل والكلام ﴿ أَنْ ﴾ لإعلام المراد، أو سمصدر ﴿ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطُن ﴾ ودعوا سلوك صرب أراد دُماهم وأورده لمنا هو الآمر الموسوس المسؤل ﴿ إِنَّهُ ﴾ الوسواس ﴿ فَكُمْ ﴾ أولاد أدم ﴿ عَلَى مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَامَ الكُلُ عداؤه

﴿ وَلَقَدُّ أَضَلُ ﴾ الوسواس وخَرُل المسالك ﴿ مِنكُمْ ﴾ أولاد ادم ﴿ جِبلًا ﴾ أسرا والمراد مأسورا ومصورا، رواء تعاصم، والسهل، ﴿ كَثِيراً ﴾ ولا علم لكم ﴿ أَهُ طاح أحلامكم ﴿ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٢﴾ ما هو عمله معكم

محدوف، أو مبتدأ حدف حره أي ولهم سلام ﴿قولا﴾ يقال لهم ﴿من دب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون﴾ الفردوا عن المؤمنين ودلك عند اختلاطهم بهم في المحشر، أو اعتزلوا عن كل حير أو تفرقوا في النار.

<sup>﴿</sup> أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْكُمْ يَا بِنِي آدم ﴾ آمركم عنى ألسنة رسلي ﴿ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ لا تطيعوه ﴿ إِنْهُ لَكُمْ عَدُو مِبِينَ وَأَنْ اعْبِدُونِي ﴾ وحدي ﴿ هذا ﴾ أي ما عهدت إلبكم، أو عبادتي وحدي ﴿ صراط مستقيم ﴾ لكر تعظيما ﴿ ولقد أضل منكم جبلا ﴾ أي حلقه ﴿ كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ﴾ عداوته وإضلاله

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ ﴾ حول صورهم ﴿ لَتَسَخَلُهُم ﴾ لحول صورهم ﴿ عَلَى مَكَانَتِهِم ﴾ لحول صورهم ﴿ عَلَى مَكَانَتِهم ﴾ محلّهم ودارهم ﴿ فَيَعَارِ لَسْتَطَخُوا ﴾ خ ﴿ مُضِيّاً ﴾ معهم ورووه مكانتهم أو أراد لا سلوت لهم ورود المحسور الأول ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ١٧﴾ وراءهم أو أراد لا سلوت لهم ورود المصدود ا

﴿ وَمَن تُعَمِّرُهُ ﴾ أطل عسره ﴿ لَنَكُتُهُ ﴾ أَرُدُه وأعكسه ﴿ فِي ٱلْحَلْقِ ﴾

<sup>﴿</sup> هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسبب كنركم ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ ممعها سعق ﴿ ونكلمنا أيديهم وتشهه أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ بإنطاق الله إياما ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ لأعميناهم طمسا ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ أي الطريق المعناد لهم ﴿ وأنى ﴾ وكيف ﴿ يبصرون ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ﴾ قردة وخازير أو ححارة ﴿ على مكانتهم ﴾ مكانهم لا يبرحونه ﴿ فما استطاعوا مضياً ولا يسرجعون ﴾ لا يقدرون على ذهاب ولا مجي، ﴿ ومن نعمره ﴾ نظل عمره ﴿ ننكسه ﴾ نعلبه من النكس وشدد من التنكيس ﴿ في الخلق ﴾ بانتفاض بنيته وضعف قوته ﴿ أفلا

وصار هرما ﴿ أَ﴾ طاح أحلامهم ﴿ فَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ طوله الساطع.

والأعداء لمّا وهمواكلام الله وهما ممؤها وأمرا مُحالاً أرسل الله ﴿وَمَا عَلَمْنَهُ مِحمَدا (ص) ﴿ الشُّعْرَ ﴾ هو رد لأوهامهم ﴿ وَمَا يَنبَغِى لَهُ ﴾ للرسول وما هو مسهل له ﴿إِنْ ﴾ ما ﴿ هُو ﴾ ما علّم وهو كلام الله المرسل ﴿ إِلّا ذِكْرٌ ﴾ إعلام لهداكه ﴿ وَهُ مسلور لوح مرسل سماء ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ وَهُ الله الأوامر والأحكام

﴿ لَيُنذِرَ الكلام أو الرسول ﴿ مَن كَانَ حَيّاً ﴾ روعه أو مدركا محشا وهم أد السلام ﴿ وَيَحقَّ اللَّهُولُ ﴾ كلام لاصر ووعد السوء لسوما ﴿ عَلَى ﴾ الرهط ﴿ أَلُكُ فَرِينٍ ﴾ وهم أصلاد كما لا رُوح لهم

﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم ﴾ لمصالحهم ﴿ وَأَنَّا خَلَقْنَا لَهُم ﴾ لمصالحهم ﴿ مِمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ مد سلمر المحال عمله ﴿ مِمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ مد سلمر المحال عمله ﴿ أَنْفَاها ﴾ كالرحول والرعل والقاعر والرصاك ﴿ فَهُمْ لَهَا ﴾ للشوام وسواها ﴿ مَلِكُونَ ﴾ ﴿ مَلِكُه الله لهم وأعطاهم حكم المَلَاك

﴿ وَذَلَّلْنَنْهَا ﴾ طَوْعِها الله ﴿ لَهُمْ ﴾ لأمورهم ﴿ فَجِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ كالكراع

يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على البعث ﴿ وما علمناه ﴾ أي السي عَلَيْتُوالُهُ ﴾ والشعر ﴾ بتعليم القرآن المسابل له لعطاً ومعناً رد لقرلهم إنه شاعر ﴿ وما ينبغي ﴾ يتأتى ﴿ له إن هو إلا ذكر ﴾ عظة ﴿ وقرآن مبين ﴾ للأحكام والدلائل ﴿ ليستذر ﴾ القرآن أو البي عَلِيَوالُهُ ﴿ من كان حياً ﴾ منعقلا لا عاقلا كالميت أو مؤمنا فإنه المستقع بالإنذار ﴿ ويحق القول ﴾ بالعذاب ﴿ على الكافرين ﴾ قومل بهم الحي لأنهم في عداد الموتى ﴿ أو لم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ﴾ استعير عمل الأبدى للتفرد بالعمل ﴿ أنعاما ﴾ إبلا وبقراً وعنما ﴿ قهم لها مالكون ﴾ متملكون أو ضابطون قاهرون ﴿ وذللناها ﴾ مخردها ﴿ لهم قمنها ركبوهم ومنها يأكلون ﴾

#### والداعر ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ ٧٢﴾ لحومها

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ ﴾ كالصرم والكساء ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ محالٌ حسو الدرّ أو هو مصدر ﴿ أَ ﴾ أحاطهم السوء ﴿ فَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ الله وآلاءه

﴿ وَٱتَّخَذُوا﴾ أطاعوا ﴿ مِن دُونِ آلَهِ ﴾ سواه ﴿ عَالِهَةً ﴾ دُماهم ألَـ هُوها ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ لعلَ هؤلاء الطَّلَاح ﴿ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ مما أوعدهم الله كما وهموا، والمراد لعلَ دُماهم ممدُّوهم ومسعدوهم.

والأمر لاكما وهموالما ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ دُماهم ﴿نَصْرَهُمْ ﴾ إمداد رهط أَلْسَهُرُهُمْ ﴾ إمداد رهط أَلْسَهُرُهم ﴿وَهُمْ ﴾ الطّسلاح ﴿لَهُمْ ﴾ لدماهم ﴿جُندٌ ﴾ أرداء وعسكر ﴿مُحْفَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمُ الدرك أَرْ أَعَلَّ فَاللهِ حرسهم

﴿ فَلَا يَحْزُنك ﴾ محمد (ص ﴿ فَوْلُهُم ﴾ لله أو لك ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ علما كساملا ﴿ مَا يُسِرُونَ ﴾ اسراره م وهن وهن والسدد والمراء ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وحدودهم وعطوهم دماهم واعمل معهد كأعمالهم عدلا، وهو كلام مسل لرسول الله صلعم

﴿ أَلَا مَا أَعَمَلِ الحَلَمِ ﴿ وَلَمْ يَرَ ﴾ ما عدم ﴿ ٱلْإِنسَـنُ ﴾ وهو العاص أورد أحواله ﴿ أَنَّا خَلَقْنَنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ ماء معهود شرّوح مكروه معلوم أوَّل أمره وصار

اللحم والجبر ﴿ ولهم فيها منافع ﴾ كالحلود وما ست عليها ﴿ ومشارب ﴾ من لبنها ﴿ أفلا يشكرون ﴾ الله المنعم بدلك ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ﴾ فوضعوا الشرك مكان الشكر ﴿ لعلهم ينصرون ﴾ رحاء أن يعضدوهم أو يستعوم من العذاب ﴿ لا يستطيعون نصوهم وهم لهم ﴾ لآلهنهم ﴿ جند محضرون ﴾ معدود لحفظهم وخدمتهم أو محضرون معهم في البار ﴿ قلا يحزنك قولهم ﴾ الباطل في الله أو قبك ﴿ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ فنحازيهم به ﴿ أو لم ير الإنسان ﴾ بعلم المذكر للبعث ﴿ أنا خلقناه من نطقة ﴾ ثم نقلناه حالا فحالا حتى أكملنا عقله بعلم المذكر للبعث ﴿ أنا خلقناه من نطقة ﴾ ثم نقلناه حالا فحالا حتى أكملنا عقله

أصلد ﴿ فَإِذَا هُوَ﴾ العاص ﴿ خَصِيمٌ ﴾ عا.ق وأَلَـدَ ﴿ مُّبِينٌ ﴾ ﴿ ٧٧﴾ لطوالح أعماله.

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ أمرا هكر ﴿ وَتَسِينَ خَلْقَهُ ﴾ أول أمره وصدر أطواره ﴿ قَالَ ﴾ العاص إعلام للأمر الهكر ورد عطا م رَمِّ وكسره، وسأل رسول الله صلعم ﴿ مَن يُحْي آلْعِظُمَ ﴾ معادا مع رشها ﴿ و ﴾ الحال ﴿ هِيَ رَمِيمٌ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ وهو كالرمام

﴿قُلْ﴾ له رسول نه ﴿يُحْبِيهَ﴾ نه ﴿اللَّذِيّ أَنشَأَهَا﴾ صوَرها وأسرها ﴿أَوْلُ مَرْةٍ﴾ حسال عسدميا ﴿وهُوَ﴾ انه ﴿الكُلُّ خَلْقٍ﴾ مأسسور مسسور ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾ ماهر أَوْلاً وأَمادا

﴿ اللَّهِ عَلَى جَعَلَ لَكُم ﴾ بمصالحُنكُ ﴿ مَن الشَّجَرِ اللَّهُ فَضَرِ ﴾ لورود الما، ﴿ نَاراً ﴾ نكمان طوله وعلمك استنائز على ﴿ فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ الساعور مع عداء الما،

﴿ فَإِذَا هـ و خصيم مـي ﴾ ومن قدر على دلك كيف لا يقدر على الإعادة ﴿ وَسَى ﴿ وَسَى خَلَقَه ﴾ من النطقة ﴿ قال من يحيى العضام وهي رميم ﴾ بالية ﴿ قل يحييها الذي أشأها أول مرة ﴾ فإنه على إعادتها أقدر ﴿ وهو بكل خلق ﴾ محلوق ﴿ عليم ﴾ أنشأها أول مرة ﴾ فإنه على إعادتها أقدر ﴿ وهو بكل خلق ﴾ محلوق ﴿ عليم ﴾ فيعلم تفاصله وأجراء المنترقة في السقاع والسباع وغيرها فيجمع الأحزاء الأصلية للأكل والمأكول ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ﴾ المرخ والعفار أو كل شجر إلا العباب ﴿ فَاراً ﴾ يحك بعضه سعض عصبين رطبي فتقد خ البار ﴿ فَإِذَا أَنْتُم منه توقدون ﴾ متى شئتم فمن قدر أن يودع البار في جسم رطب يقطر منه الماء المضاد لها فتستخرج منه عند الحاجة قادر على البعث ﴿ أو ليس الذي خلق

﴿وَٱلْأَرْضَ﴾ ودحاها مع أطوارها ﴿يِقَندِرٍ﴾ كامل طول ﴿عَلَىٰ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُم﴾ ولد آدم أصولا وأحوالا، والمراد ردَّ أعطالهم واعطاء ارواحها معادا ﴿يَلَىٰ﴾ له طول ﴿وَهُق﴾ الله ﴿آلْخَلَٰتُ﴾ آسر الكلّ ﴿آلْعَلِيمُ﴾ ﴿٨١﴾ واسع العلم.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ ما أمره وحكمه ﴿إِذَآ﴾ كلّما ﴿أَرَادَ شَيْئاً﴾ أسره إلّا ﴿أَن يَقُولَ لَهُ﴾ حكما ﴿كُن﴾ صِرْ مأسورا ﴿قَيَكُونُ﴾ ﴿٨٣﴾ حالاكما أمر وما هو محال له.

﴿فَسُبْحَنْنَ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ﴾ أمره وحكمه ﴿ مَلْكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ملكه وهو مالك الكلُّ لا سواه ﴿ وَ إِلَيْهِ ﴾ الله وحد، ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ للغدل والعِدل وهو معادكم أمدا ومآلا.

السموات والأرض مع عطمهما ﴿ بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ في الصغر أو يعيدهم ﴿ بلى وهو الخلاق العليم ﴾ بكل شيء ﴿ إنما آمره ﴾ شأنه ﴿ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ﴾ بقدرته عليه ﴿ وإليه ترجعون ﴾ في الآخرة فيجازى كلا بعمله.







## بعنم ألله ألرَّحْمَنِ ألرَّحِيمِ ﴿

﴿وَ﴾ المَلَكَ ﴿ الْصَّنَقُنْتِ ﴾ مصاعد السماء أو الهواء لأداء ما أمرهم الله. والواو لنعهد ﴿صَفَّاً ﴾ ﴿ ١ ﴾ وهو مصدر مؤكّد

﴿ فَأَلَوْ جِوْتِ رَجُواً ﴾ ﴿ ٢﴾ الأمسلاك الطُسرَاد لأهل الوسساوس والإذاع الطُّلاح عمًا عملوا

﴿ فَٱلنَّذِيْتِ ذِكُراً ﴾ ﴿ الْمِلالْ الله الله الله الله الله صدد الرسس، أو المراد مُصَلُّوا أهل الإسلام ورُدُّاع العيطري ويُلُو الله الله المرسل ﴿ إِنَّ إِلَيْهَكُمْ ﴾ أهل أم الرسَّمَ ﴿ لَقَ حِدِّ ﴾ ﴿ عَلَى صمد لا عِدل له وهو وقربُ السَّمَاقُ بِ مع علوها ﴿ وَ الْأَرْضِ ﴾ مع وسعها ﴿ وَ مَا يَنْتَهُمَا ﴾ وهو الهوا، ﴿ وَ ﴾ هو ﴿ رَبُّ آلْمَشَرِقِ ﴾ ﴿ ه ﴾ مطالع الطوالع كلها

﴿٣٧ۦسورة الصافات مائة وإحدى أو اثنتان وثمانون أية مكية﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿والصافات صفا﴾ قسم بالملائكة الصافين تعبداً، أو مفوس الصافين في الصلاة، أو في الدعاء إلى الله ﴿فَالْرَاجِرَاتُ رَجِراً ﴾ للسحاب يسوقونه أو الناس عن المعاصي بالإلهام ﴿فَالْتَالِبَاتُ ذَكُراً ﴾ لكنب الله أو القرآن أو آلائه وأحكامه ﴿إن المعاصي بالإلهام ﴿فَالْتَالِبَاتُ ذَكُراً ﴾ لكنب الله أو القرآن أو آلائه وأحكامه ﴿إن إلهكم لواحد﴾ حواب القسم ﴿رب السعوات والأرض وما بينهما ورب

### سورة ألصفت

وموردها أمَّ الرَّحم، صدد الكلِّ وحاصل أصول مدلولها ا

إعلام سمط الطُّوع وأدِلًا، الوحود، واذكار طرد الوسواس مع اللوامع، والهاد أهل الحدول معادا، وإكرام أهل الطُوع دار السلام، وسطو الله أهل العدول إصرا، ودعاء أطول الرسل عمرا إهلاك أرهاطه العُدَّال وسماع الله له، وحال اسمهرار الرسول الأوَّاء لسحط وللو وطوع برلكي، له، وسمر الرسول المسطور لحصول ولده حال هرمه

وعدُ الآلاء لرسول الهود ورد، له علاهما السلام، والملاصهما عمّا السدم الكامل واعطءهما الطوس، والأكار كلام رسول الأكبره الله وراء رسول الهبود علاهما السلام حال ما دعا رهطه، وهلاك رهط لوط علاه السلام، وحال رسول سرطه السمك، والأكار طلاح اسرار أهل لعدول لإصار الولدية علا عبوًا، والأكار مراهص الأملاك وسمطهم محل الطوع، والأكار اسماد الله لمرسل علاهم السلام، ومدح الله درّه المطّهر مع الكوح والكمال

﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا﴾ خــ لاها أراد الـــماء الأوَّل السُحاط ﴿بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ ﴿١﴾ ولمعها.

﴿ وَحِفْظاً ﴾ مصدر طرح عامله أو معلَل ﴿ مِنْ ﴾ صعود ﴿ كُلُّ شَيْطُنْ مِ مَارِدٍ ﴾ صعود ﴿ كُلُّ شَيْطُنْ مِ مَارِدٍ ﴾ مطرود مردود عاص لِمَا أمر

وَلَّا يَسَّمَّعُونَ ﴾ المسرداء ﴿إِلَى ﴾ كلام ﴿ ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ رهط أملاك السماء ولهم اطلاع أسرار اللوح ﴿ وَيُقْذَقُونَ ﴾ مردوسُو كلّ ملك رام طارد لها ﴿ مِن كُلِّ جَانِب ﴾ ﴿ ٨ ﴾ اطرار السماء حال لصعود "

﴿دُحُوراً مصدر دحره طرده أو لمدحور أو حال، ورووه ذَحُوراً طرودا، أو مصدر كالولوع ﴿وَ ﴾ ألم سرمد لا أمد له، أو عسر.

وما لهم سماع كلام لملك ﴿ إِلَّا مِنْ ﴾ مرد موسوس ﴿ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾ علم مما كنم الملك سارعا ﴿ فَاتْبَعَهُ ﴾ وصله وأدرك ﴿ شِهَابٌ ﴾ لردسه ﴿ فَاقِبٌ ﴾ ﴿ وَاللهِ ﴿ فَاقِبٌ ﴾ ﴿ وَاللهِ ﴿ فَاقِبٌ ﴾ ﴿ وَاللهِ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

المشارق ﴾ للشمس لهاكل يوم مشرق أو لكن البيرات، ولم يدكر المعارب لدلالتها عليها.

﴿إِنَا زَيْنَا السِمَاء اللَّهُ القرية مكم ﴿ رَيْنَة الكواكب ﴾ بصوته أو بها، والإصافة بياية ﴿وحفظا ﴾ برمي الشهب ﴿ من كل شيطان مارد ﴾ حبيث ﴿لا يسمعون إلى العلام الأعلى ﴾ العلائكة ﴿ويقذفون ﴾ بالشهب ﴿من كل جانب ﴾ من حوانب السماء ﴿وحوراً ﴾ طرداً ﴿ولهم ﴾ في الآحرة ﴿عذاب واصب ﴾ دائم ﴿إلا من خطف الخطفة ﴾ من كلام الملائكة ﴿ فأتبعه شهاب ﴾ هو ما يرى ككوكب انقض ﴿ ثاقب ﴾ مضى ، كأنه يثقب الجو بصوئه.

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ طُلَاحِ أَمْ رحم واسألهم مهدّدا ﴿ أَهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ أَشَدُ ﴾ أصلد وأحكم ﴿ خَلْفاً ﴾ مما سواهم ﴿ أَمْ مِّنْ ﴾ مأسور ﴿ خَلَفْنَا ﴾ كالملك والسعاء والطود ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم ﴾ أصلهم أدم ﴿ مِّن طِينٍ ﴾ حماء صلصال ﴿ لَارْبٍ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ لاسم زهل

﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ محمّد (ص) ممّا عملوا، أو ممّا وهموا وهو عدم المعاد ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ يَسْخُرُونَ ﴾ ﴿ ١٢﴾ ممّا هو عملك، او أمر المعاد ووروده

﴿ وَ ﴾ طورهم ﴿ إِذَا ﴾ كلّما ﴿ ذُكُّرُوا ﴾ اعلموا إعلاما مصلح بيم ﴿ لاَ يَذْكُرُونَ ﴾ ﴿ ١٣﴾ ما حصل لهم الإذكار أصلا

﴿ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً ﴾ عسلما مسعلما لسنداد كلامك وعسر حسات ﴿ يَسْتَسْجُرُونَ ﴾ ﴿ ١٤﴾ لسو، دركهم ووكير حلمهم

﴿ وَقَالُوا ﴾ حال إحساسيه ﴿ إِنَّ ﴾ فَ الْمَعَدُدُ الله المسحوس ﴿ إِلَّا سِخْرُ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ساطع سواء مستحيد مستحد المستحد

﴿أُوذَا مِثْنَا﴾ وحسم الأعمار ﴿وَكُنَّا﴾ بمرور دهبور واعصار هلكا ﴿تُرَاباً﴾ للمرامس ﴿وَعِظَماً﴾ رماما ﴿أُونًا﴾ خِ ﴿لَمَبْعُوتُونَ﴾ ﴿١٦﴾ عُـوّاد كما هو أصل الحال.

<sup>﴿</sup>فاستفتهم﴾ سل فومك محاحة ﴿أهم أشد خلقا أم من خلفنا﴾ من طين الملائكة والسموات والأرض وما فيهما، أو قبلهم من الأمم ﴿إنا خلقناهم من طين لازب﴾ ملتصق ﴿بل عجبت﴾ من إبكارهم ﴿ويستخرون﴾ من تعجبك ﴿وإذا ذكروا﴾ وعطوا بشيء ﴿لا يذكرون﴾ لا يتعطون ﴿وإذا رأوا أية﴾ كاشقاق الهمر وغيره ﴿ يستبخرون ﴾ يستهزؤن بها

<sup>﴿</sup> وَقَالُوا ﴾ فيها ﴿إِنْ هَذَا إِلَا سَحَرَ مَبِينَ ﴾ نَيْنَ ﴿ أَإِذَا مَنَنَا وَكُنَا تَرَامَا وَعَظَامَا أَإِنَا لَمَبِعُوثُونَ ﴾ بسالعوا فني إنكار السعث ستنديل الصعلية وهني أسعث أإذا مشا

كرّروا السؤال وأكدّوا الردّ ﴿أَقَ ءَابَآقُنَا﴾ الهُلَاك ورووه لا محرّك الواو ﴿ٱلْأَوْلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ مرّ عهدهم.

﴿ قُلْ﴾ لهم رسول الله ﴿ نَعَمْ ﴾ لكنّكم معاد، ورؤوء مكسور الأوّل ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَتُهُمْ ذَ خِرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ دُخّار.

وَلَـمّا ورد المعاد ﴿فَإِنَّمّا ﴾ ما ﴿هِيَ ﴾ لا ﴿زُجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ صاحها المملك مكرّرا وأصلها ممّا صاح راع للزحول مهددا ﴿فَإِذَا هُمْ ﴾ أهل المرامس لمّا عادوا وأعطاهم الله أرواحهم ﴿يَنظُرُونَ ﴾ ﴿١٩ ﴾ رُوّا، لسو، أعمالهم، أو رُصّاد لخلول الأصار.

﴿ وَقَالُوا ﴾ الطُّلَاحِ ﴿ يَنْوَيْلُنَا ﴾ وهو ورزورجان الهالاك ﴿ هَـٰذًا ﴾ العصر ﴿ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الموعود لإحصاء الأعمال في عظاء أعدالها

﴿ مَنْذًا يَوْمٌ ٱلْفَصْلِ ﴾ للصالح والطَّالح، وهو كلام الأملاك لهم ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم ﴾ دار الأعمال ﴿ بِهِ تُكَذُّ بُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ورود، مآلا

﴿ آخْشُرُوا﴾ أمر الله للأملاك الملا ﴿ آلَٰذِينَ ظَلَمُوا﴾ عدلوا مع الله إلى المواه ﴿ وَأَزْقَ جَهُم ﴾ أرداءهم وطوعهم أو عرسهم الطوالح العودل، والوو لمدول المع وورد الواو لدوصل ﴿ وَمَا كَانُوا ﴾ أولا ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ أراد

بالاسمية، وتقديم إدا وتكرير الهمرة ﴿أَو آباؤنا الأولون﴾ عصف عني محل اسم إن. أو صمير منعوثون ﴿قل نعم﴾ منعوثون ﴿وأنتم داخرون﴾ صاعرون.

﴿ فَإِنْمَا هِي رَجِرة ﴾ البعثة صيحة ﴿ واحدة فإذا هـم ينظرون ﴾ أحياء أو ينتظرون ما يفعل بهم ﴿ وقالوا يا ويلنا هندا ينوم الدين ﴾ والحراء ﴿ هنذا ينوم الفصل ﴾ الحكم ﴿ الذي كتم به تكذبون ﴾ ويقول تعالى للملاتكة ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ أشياعهم عابد الوثن مع عندته وعابد النجم منع عبدته، أو قرناؤهم من الشياطين، أو نساؤهم اللاتي عنلى دينهم ﴿ ومنا كنانوا ينعيدون

دماهم أو أهل الوساوس طرًا.

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ســواه ﴿ فَآهَدُوهُمْ ﴾ دُلُـوهم واطردوهم ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيم ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ لسلوكها وورودها

﴿ وَقِقُوهُم ﴾ احسصروهم وأمسكوهم ﴿ إِنَّهُم ﴾ كلَهم ﴿ مَسَنُولُونَ ﴾ ﴿ لَكُمْ عَمَا عَمَا وَعَمَو إعلام ﴿ ٢٤ ﴾ عمّا عنموا وعمو ﴿ مَا ﴾ تحال ﴿ لَكُمْ ﴾ وم عراكم وهو إعلام للمسئول ﴿ لَا تَمَاصَرُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لا ممدُ أحدكم لأحد كحالكم أولا

﴿ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ طُوّع كمال الطوح أو أسم أحدهم حد،

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ ﴾ أحسادهم ﴿ عَلَىٰ يَعْضِ ﴾ أحسادهم، وهم الرؤس، والطُوّع ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ عشر إلى إلهم

﴿ قَالُوا ﴾ الطُّوع للرزسا ﴿ إِلَّكُمْ كُنتُمْ ﴾ أعواما ﴿ تَأْتُونَنَا ﴾ لمطَّلاح ﴿ عُنِ آلْيَمِينِ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ وهو السطورو الطول، أو العهد المؤكد للصلاح

﴿قَالُوا﴾ الرؤس، للنَّشُوعَ ﴿ بَلَ لَمْ تَكُونُوا ﴾ أصلا ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أهن اسلام أولا وما عملكم إلا العدول

﴿وَمَاكَانَ﴾ أَزُّلا ﴿لَنَا عَلَيْكُم﴾ رهط الطُّؤع ﴿مِّن سُلَّطَـٰنِ﴾ أمر وسـطو

من دون الله من الأوثال ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم مودوهم إلى طريقها ﴿وقفوهم احسوهم قبل دحولها ﴿إلهم مسؤلون عن عقائدهم وأعمالهم، ورُوي عن ولاية على عليه ﴿ ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعصكم بعصا ﴿ بل هم اليوم مستسلمون مقادون أو متسالمون أسهم بعصا وخدله.

﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ يتلاومون ﴿ قالوا ﴾ أي الأتباع للمتوعب ﴿ إنكم كتتم تأتونا عن اليمين ﴾ على جهة الصيحة والبفع فتعناكم، أو عن القوة والغلبة ﴿ قالوا ﴾ أي المتوعبن ﴿ بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ ما أصللناكم وإبم كنتم صالين مثلنا ﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ تسلط فنجركم على

أو إكراه ﴿ بَلْ كُنتُمْ ﴾ دواما ﴿ قَوْماً طَلْغِينَ ﴾ ﴿٣٠ ﴾ رهط عُدَّال.

﴿فَحَقَ﴾ لسم ﴿عَلَيْنَا﴾ معا ﴿قَوْلُ﴾ الله ﴿رَبُّنَآ﴾ إصره الموعد ﴿إِنَّا لَذَآ اِنْقُونَ ﴾ (٣١) لآصاره كما أعد وأعدً.

﴿فَأَغْوَيْنَنَكُمْ ﴾ المراد اسلاكهم صراط الأود ودعاءهم لرد الإسلام ﴿إِنَّا كُنَّا غَموِينَ ﴾ ﴿٣٢﴾ سَلَاك مسالك الأود.

﴿فَإِنَّهُمْ﴾ الرؤساء والطُوع كلّهم ﴿يَوْمَثِلُهِ﴾ المعاد ﴿فِي ٱلْعَذَابِ﴾ المؤلم ﴿مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ سواء وسهماءا

﴿إِنَّاكَذَ ٰلِكَ ﴾ كعمل مرَ ﴿ نَفْعَلُ ﴾ سعادا ﴿ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ العُدَّال

﴿إِنَّهُمْ﴾ هــزلا، الطُـلاح ﴿ كَانْوَا﴾ أَوْلِ لامــر ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ الكلام الطاهر وهو ﴿لآ إِلَـهُ إِلاَ ٱللَّهُ ﴾ وحيد للإمادي له ﴿ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ عما أمروا، و لمراد هم لمّا سمعوا كلام السداد سمدوا وعدلوا

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ حـادهم احـادا ﴿ أَيْنًا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا ﴾ أرادوا دماهم ﴿ لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ أرادوا محمدا رسول الله صلعم

ردَ الله كلامهم ﴿ بَلْ جَاءً ﴾ محمّد (ص) لهم ﴿ بِٱلْحَقُّ ﴾ السداد والصلاح

الكهر ﴿بل كنتم قوما طاغين﴾ محتارين لنصعيان ﴿فحق علينا﴾ حميم ﴿قولُ وَبِنا﴾ وعيده كآية ﴿لأملان حهم أو هو ﴿إِنَا لَذَانَفُونَ ﴾ العداب ﴿فأغويناكم ﴾ فدعوناكم إلى العي ﴿إِنَا كِنَا غَاوِينَ ﴾ فأحب أن تكونوا مثلنا ﴿فَإِنَهُم ﴾ جميعاً ﴿يومئذ في العداب مشتركون ﴾ لاشتراكهم في العي.

﴿إِنَّا كَذَلِك﴾ المعل ﴿نفعل بالمجرمين﴾ بالمشركين لقوله ﴿إنهم كانوا إذا قسيل لهسم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ عن قدوله ﴿ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون﴾ لقول محمد تَنْبِيَّالُهُ ﴿بل جاء بالحق﴾ الشابت بالرهان ﴿ وَصَدَّقَ ﴾ كلام الملا ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ الرسل كلُّهم.

﴿إِنَّكُمْ ﴾ أهسل العمدول ﴿لَذَا تِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ ﴿٣٨ ﴾ لمدركو الإصر المؤلم لعدولكم.

﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ ﴾ معادا ﴿ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٣٩﴾ ما همو مساو نعملكم لا حور ولاكور له ".

﴿إِلَّا عِبَادَ آللَّهِ﴾ الكُنَّنِ ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ عنّا سواهم وهمم رهط مر الله عطاءهم

﴿ أُولَـنَـٰكَ ﴾ هزلاء لكُـنى ﴿ لَهُمْ ﴾ دراما ﴿ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ طعمه ودوام أَ لأكلهم

﴿ فَوَ أَبِ ﴾ وهو ما أَكل خرص لا للحرس الأطلال لأحكامها سرمدا ﴿ وَهُمُ مُكُرْمُونَ ﴾ ﴿ ٤٦﴾ مُكُرْمُونَ ﴾ ﴿ ٤٢﴾ مُكُرْمُونَ ﴾ ﴿ ٤٢﴾ أَدرس الخطلال لأحكامها سرمدا ﴿ وَهُمُ مُكُرْمُونَ ﴾ ﴿ ٤٢﴾ أو هـ و حال، وهـم ﴿ عَلَى شَوْرٍ مُتَقَبِلِينَ ﴾ ﴿ ٤٤﴾ إكمالا لدسرور وهـو حال.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِم﴾ أهل دار السلام ﴿بِكَأْسٍ﴾ وهلو الراح أو وعاءه والعِلاح مدوّر كُوْسهم ﴿مِين﴾ مدم ﴿مُعِينٍ﴾ ﴿ ٤٤﴾ مطرّد كاطراد الماء

﴿وصدق المرسلين﴾ به بمطابقته لهم فيه ﴿إِنْكُم لَذَائقُوا الْعَذَابِ الأَلْيَمِ﴾ التعات إلى الحطاب ﴿وما تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ إلا جزاءه

﴿إِلاَ عباد الله المخلصين﴾ استثناء مقطع وما بعد إلا في معنى متدأ خسره ﴿أُولئك لَهُم رِزْقَ معلوم﴾ وقته أو صعته أو لخدامهم يأتونهم به قبل أن يسألوهم إياه ﴿قواكه وهم مكرمون﴾ وبهم لا يشتهون شيئاً في الجنة إلا أكرموا به ﴿في جنات النعيم على سرو متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين﴾ من خمر طاهرة

كأس ﴿بَيْضَاءَ ﴾ كالدر والذر لا كدر لها ﴿لَذَّةٍ ﴾ لا مر كراح العهد الأول ﴿ لِلنَّهُ وَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ و

ولا فِيهَا ﴾ الراح ﴿غُولٌ ﴾ طلاح وصداع ﴿وَلَا هُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿عَنْهَا ﴾ المدام ﴿يُنزِّفُونَ ﴾ ﴿٤٧ ﴾ سكرا و لحاصل لا إسكار لها

﴿ وَعِندَهُمْ ﴾ لدورهم حمور ﴿ قَنصِرَ تُ ٱلطَّرَفِ ﴾ حمواصر اللمح عواصم الطموح إلَّا لملَّاكها ﴿ عِينٌ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ لها وسع الملامح

﴿كَأَنَّهُنَّ﴾ صدرا ﴿يَيْضُ﴾ لسيودع ﴿مُكَنُونٌ﴾ ﴿٤٩﴾ مكموم ما وصله حصحص ولاكدر

﴿ فَأَقْتِلَ يَعْضُهُمْ ﴾ أحاد أها ردار السلام ﴿ عَلَىٰ يَعْضِ ﴾ احسادهم ﴿ فَأَوْلَ يَعْضِ ﴾ احسادهم ﴿ فِنَا مَ أَوْلَ السَّلْفَ عَلَىٰ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّ السَّلَّامِ السَّلَّ السَّلَّ ال

﴿قَالَ قَائِلُ﴾ أحد ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أحد ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أحد ﴿ مِنْهُمْ ﴾ در السلام نصولاه ﴿ إِنِّي كَانَ لِي ﴾ در الأمر ﴿ قَرِينٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ رد، ما أسلم للمعاد

﴿ يَقُولُ ﴾ هكر اسهدُدا ﴿ أُوتُكُ لَمِنَ ﴾ المالا ﴿ آلْمُصَدِّقِينَ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ للمعدد ﴿ أُودُا مِثْنَا ﴾ أراد أولاد ادم كنهم ﴿ وَكُنَّا ﴾ هلاك ﴿ تُرَابِاً ﴾ للمرامس ﴿ وَعِظَلَما ﴾ رُسَاما ﴿ أُونًا ﴾ كرر وأكذ ﴿ لَمَدِينُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ محصو أعمال

حاربة ﴿يبِصاء لذه ﴾ لديدة ﴿للشاربين لا فيها غول ﴾ فسادكم في حمر الدسا ﴿ولا هم عنها ينزفون ﴾ يسكرون ﴿وعندهم قاصرات الطرف ﴾ قصر طرفهن على أزواجهن ﴿عين ﴾ واسعات العيون ﴿كأنهن ﴾ في الصفاء ﴿بيض مكنون ﴾ بيعن النعام المصون من العبار.

<sup>﴿</sup> فَأَقِبَلَ بِعضِهِم عَلَى بِعض يَسَاءَلُونَ ﴾ عن المعارف وما جرى بيهم في الديا ﴿قَالَ قَائلُ مِنْهِم إِنِّى كَانَ لَي قَرِينَ ﴾ جلبس في الدنيا ﴿ يَنْقُولُ ﴾ توبيخا ﴿ أَنْكُ لَمِنَ المصدقينَ ﴾ بالبعث ﴿ أَإِذَا مِنَا وَكِنَا تَرَابًا وعَظَاماً أَإِنَا لَصَدَيْوَنَ ﴾

ومعاملو عدل وِأم لها ردًا للمعاد.

﴿قَالَ﴾ أحد أهل دار السلام لأهلها ﴿ قَلَ أَتُتُم مُّطَلِعُونَ ﴾ ﴿ ٤٥﴾ أحوال أهل الساعور لأطلعكم حال الرد، الراد للمعاد، وحاوروه لا ولك علمهم ﴿ فَاَطَلَعَ ﴾ المسلم ﴿ فَرَةَاهُ ﴾ مسولاه ﴿ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ وسطها ﴿قَالَ ﴾ له وصما ﴿ قَاللّهِ ﴾ و له ﴿ إِن ﴾ مؤكد مطروح الاسم محموله ﴿ كِدتَ ﴾ كاد سؤانك ﴿ لَتَرْدِينِ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ لإرد، الإهلاك "

﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةً ﴾ الله ﴿ رَبِّي ﴾ حرب وعصما والحاصل لولا هذاه للإسلام ﴿ اكْسَتُ ﴾ الحال ﴿ مِنَ ﴾ الأمم ﴿ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ ﴿ ٧ ٥ ﴾ معك وسط الدرك

﴿ إِنَّ مُصَلِّلُ الْإِسْسَالُامُ دُوامُ ﴿ فَمَا تُحَنُّ بِمَيِّتِينَ ﴾ ﴿ ٥٨ هـ أصبار أرادوا

دوامهم وهو كلام أهل دار السلام والموادية المعلى والمواد لاسام لأهل والسلام والمواد لاسام لأهل والسلام ولا ألم لهم والمسلام ولا ألم لهم والمسلام ولا ألم لهم والمسلام ولا ألم لهم وهو أمد كلامه لمولاه

ُ ﴿ إِنَّ هَنْذَا﴾ الأمر ﴿ لَهُوَ ﴾ لا سوه ﴿ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الوصول الكامل والمراد الواسع

مجزيون ﴿قَالَ ﴾ ذلك القائل لجلسائه ﴿هل أنتم مطلعون ﴾ إلى النار فأريكم دلك القرير ﴿فَاطلع ﴾ عليه ﴿فَرآه ﴾ أي قريبه ﴿في سواه المجحيم ﴾ في وسطه ﴿قال تألّه إن كدت لتردين ﴾ لتهلكني بإعوائث وإن مخفعة واللام فارقة ﴿ولولا نبعمة ربي ﴾ باللطف والعصمة ﴿لكنت من المحضرين ﴾ معك فيها ﴿أقما نحن بميتين ﴾ أي أمحن مخلدون فما من شأننا الموت ﴿إلا موتنا الأولى ﴾ التي في الدنيا ﴿وما نبحن بسمة بين ﴾ عسلى الكفر ﴿إن هذا لهو الفوز العظيم ﴾ من قوله أو

﴿لِمِثْلِ هَنْذَا﴾ الأمر ﴿فَلْيَعْمَلِ﴾ السلا ﴿ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ لا للأحواء والآلاء والأموال، وهو كلام الله لهم أو كلامهم للسرور وإعلام الآلاء.

وَأَذَ لِكَ المعلوم المعد لأهل دار السلام وهو كلام الله لهم وخَيْرٌ أَوْلاً أَصلح طعاما، وهو حال وأم شَجَرَة آلزَقُوم > (٦٢ المعد أكلها لأهل الساعور أراد حملها المر مكروه الصعم وإنّا جَعَلْسَها فِنْنَة > إصرا وألما ولِلظّنلِمِينَ > (٦٣) أعد ، لإسلام، ردّ لهم لوهم وهموا صهود الساعور الدوج ال

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ ﴾ مـز طبعبها ﴿تَحْرُحُ ﴾ أصله ﴿فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿1٤﴾ مسحطَها ﴿طَلْعُهَا ﴾ حسمها ﴿كَأَنَّهُ ﴾ لسراء ﴿رُءُوسُ

آلشَّسَطِينِ ﴾ (10) اسوء الصور كرها وهُولَ ﴿ فَالِنَّهُمْ ﴾ أهـل الساعور ولا كُلُونَ ﴾ مالا ﴿ مَنْهَا ﴾ طلعها ﴿ فَمَالِلُونَ مِنْهَا ﴾ طلعها ﴿ ٱلْبُطُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ الْمُنْقَدُ سَلاتَ الدوال سعارهم ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ ﴾ لأهل الدوك ﴿ عَلَيْهَا ﴾ أكله ﴿ لَشَوْباً ﴾ لمدما وهو مصدر

قول الله تصديفا له ﴿ لَمِثُلُ هَذَا فَلَيْعِمِلُ الْعَامِلُونَ ﴾ يدل سنى حوار العبادة لبيل الثواب والحلاص عن العقاب

﴿أدلك﴾ المدكور ﴿حير نزلا﴾ بمسر، وهو ما يعد بلدن من صبف وعيره ﴿أم شحرة الموقوم﴾ برل أهل البار، وهي شحرة مرة منتة بنهامة، وقيل، لا وحود له في الدنيا ﴿إنا جعلناها فتنة للظالمين﴾ احتباراً لهم في الدنيا وبهم حيل سمعوا أبها في البار قالوا البار تحرق لشحر فكيف يسب وهلا بقدرة الله أو عداساً لهم في الآخرة ﴿إنها شجرة تخرج في أصل المجعيم﴾ في قعر حهنم وفروعها ترفع إلى دركاتها ﴿طلعها﴾ حملها ﴿كأنه رؤوس الشياطين﴾ في القسح شبه سمحل، أو بحيات لها أعراف، أو رؤس قباح تسمى شياطين ﴿فإنهم لآكلون منها﴾ من طلعها ﴿فمالتون منها البطون﴾ لشدة حوعهم أو حرهم على أكلها ﴿ثم إن لهم عليها﴾ بسبعد الأكسل إذا عسطشوا ﴿لشسويا مس حسيم﴾ لشراف مس غساق

صار اسما ﴿مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ﴿١٧﴾ ماء حار حسّام للأمعاء، وهو لطول أوامهم. ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ ﴾ موردهم ومآنهم ﴿لَالَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿١٨﴾ الدرك.

﴿إِنَّهُمْ ﴾ رهسط الحسمس ﴿ أَلْفُوا ﴾ أدركسوا ﴿ مَالِمَا مُعَمِّمُ ﴾ ورؤمساءهم ﴿ضَالِّينَ ﴾ ﴿٢٩﴾ سُلَاك مسالك السوء، والكلام معلَل لآلامهم.

﴿ يُهْوَعُونَ ﴾ ﴿٧٠ الإهراع الإسراع الكس.

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ ﴾ طَلْح ﴿ قَبْلَهُمْ ﴾ أمام رهطك ﴿ أَكُثَرُ ﴾ الأُمَم ﴿ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّاقِلِينَ ﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ لإعلام مصاحبهم ﴿ فِيهِم ﴾ رسلا ﴿ مُّندُرِينَ ﴾ ﴿٧٧﴾ أهوال المعاد

﴿ فَانظُرُ ﴾ أدرك مسسسل ﴿ عَنْقِبَةُ آلْمُنذُرِينَ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ مال الأُمْم الطَوِيلِج وهم حَوْلِوا وأهنكوا طرًا

﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ الكُمُّلِ ﴿ ٱلْمُخَلَّصِينَ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ هـم محصوا إسلامهم عمّا أكدر، والمراد سلموا وما هنكوا كما هلك أعداءهم.

﴿ وَلَقَدْ نَادَ نَا﴾ دعا رسول ﴿ نُوحٌ ﴾ وسأل إهلاك رهطه وسمع دعا... وأهلك أعدا.. ﴿ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ السامع دعا.. لإهلاك رهطه،

أو صديد مشوبا بماء حميم ﴿ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم﴾ يشعر بخروج الحميم عنها وإنهم يوردونه ثم يردون إليها.

﴿إِنهِم أَلَفُوا آباءهم صَالِينَ فَهِم عَلَى آثارهم يهرعون ﴾ يسرعون ﴿ولقد صَلَ قبلهم وَ قَلْمُ وَلَكُمُ الْأُولِينَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنْذُرِينَ وَ رسلام خُوفِينَ ﴿ قَلْمُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللهُ وَالعَدَابِ ﴿ إِلَّا عَبَادُ اللهُ المُخْلُصِينَ ﴾ وينهم شه.

﴿ وَلَقَدُ نَادَانًا نُوحٍ ﴾ ياربي انصرني وبحوه ﴿ فَلَنَّهُمُ الْمُجِيبُونَ ﴾ له تـحن

واللّام حوار والله.

﴿ وَتَجَنَّنَهُ ﴾ الرسول سالما ﴿ وَأَهْلَهُ ﴾ أعراسه وأولاده وطُوعه إلا عرسا وولدا واحدا ﴿ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ﴿٧٦ ﴾ همّ الماء وعلق أو مكاره رهطه.

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتُهُ وَلاده ﴿ هُمُ لا سواهم ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ وهلك سواهم، وأولاده سام أولاده الروم وحبم أولاده السود وما عداهما والكلّ أولادهم.

﴿ وَتَرَكَّنَا﴾ سرمدا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الرسور ﴿ فِي ﴾ الْأَمَم ﴿ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ ٧٨﴾ كلاما محدودا

وهو وسلّم عَلَىٰ الرسوليد وتوج الدعاءهم له كرّمه الله وأدام سلامه أو سلام الله وفي العنلمين و العلام الله عند الا مسلّمه

﴿إِنَّاكَذَ ٰلِكَ﴾ كإكرام رسول مرّ أحواله، وهو معلَل لما عمل معه ﴿نَجْرَى﴾ الملاّ ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ لصنحاء الكُمَّل

َ ﴿إِنَّهُ مِنْ ﴾ عداد ﴿عِبَادِتَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٨١ ﴾ أهل الإسلام الكُمَّل وهـ و أكمل محامده

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا﴾ الأرهاط ﴿ ٱلْأَخَرِينَ ﴾ ﴿٨٢ ﴾ كلُّهم وهم طُلَّاح رهطه.

<sup>﴿</sup>ونجيناه وأهله من الكوب العظيم ﴾ العرق أو أدى قومه ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ فالناس كلهم من بنيه الثلاثة، إذ مات من عداهم وأزواجهم من أهل السفينة ﴿وتركنا ﴾ أبقينا ﴿عليه في الآخرين ﴾ من الأمم ﴿سلام على نوح ﴾ من الله أو ثناء ﴿في العالمين ﴾ ثابت فيهم يسلمون عليه إلى يوم القيامة ﴿إنّا كنذلك ﴾ الجزاء ﴿نجزى المحسنين ﴾ أى استحق هذا الحراء بإحسانه ﴿إنّه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ﴾ كفار قومه.

﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ﴾ رهط طاوعه أصول الإسلام ﴿ لَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ ﴿ ١٨٥ ﴾ الرسول، وما أرسل الله وسطهما رسولا إلا «هود» واصالح» ﴿ إِذْ ﴾ معمول لمسطروح وهو اذكر ﴿ جَآءَ ﴾ حال ورود، ﴿ رَبَّهُ ﴾ الأحد الصحد ﴿ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ سرّ سالم منا سا، وكر، سلاما.

﴿ فَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ والده ﴿ وَقَوْمِهِ ﴾ رهـطه وصـما سمالهم ﴿ مَا ﴾ للــؤال ﴿ ذَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ورها والمراد دُمهم

﴿ أَيْفُكا ﴾ أُولِعا ﴿ وَالِهَةُ دُونَ ٱلنَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ تُولِدُونَ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ طوعا، ورد الكلاء معكوسا لورود المعمول أولا عما هو عامله

﴿فَمَا ظُنْتُكُم﴾ حـال طـوعكم بدمـاكم وطرحكم طوع بد ﴿يِزَبُّ آلْعَـلَمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ كلّهم وهو صبح تُطُوعِكم لما هو مانككم لا دُماكم، أو ما وهمكم أمأمولكم عدم الإصر معلمية ويُجَمِّعُما أمركم الله

ولَمَا أَرَادُ رَهُ عِلَمَ وَرُودَهُ مِنْكُمْهُمْ يَعَظِيرُ السَّكُهُودَا لَمَسْرُورُ ﴿ فَنَظُرُ ﴾ أحسَ ﴿ نَظُرُةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ أو طرس علمها وأراهم احساسه لها وأوهمهم عسمها ﴿ فَقَالَ ﴾ حسوار نهم ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ اروع لسوء أعسمالكم

<sup>﴿</sup> وإن من شيعته ﴾ مص شايعه في لايمان وأصول انشريعه ﴿ لا براهيم ﴾ وكان بينهما هود وصالح ﴿ إذ جاء وب وكان بينهما هود وصالح ﴿ إذ جاء وب يقلب سليم ﴾ من الشك والشرك، حالص اله ﴿ إذ قال لأبيه وقومه ﴾ لذل من الأول أو طرف لجاء أو سليم ﴿ ماذا ﴾ ما الذي أو أي شيء ﴿ تعبدون ﴾ إلكار ﴿ أإفكا آلهة دون الله تويدون ﴾ إلكام هول له أو حال أي أفكين وألهة مععول به لتريدون ﴿ قما ظلكم يرب العالمين ﴾ حتى عدتم عيره وأستم عقولته.

<sup>﴿</sup> قَنظر نظرة في النجوم﴾ في أحرامه لعلامة يستدل بها، أو إيهاما لهم أنه يعتمدها فإبهم كانوا منحمين ﴿ققال إني سقيم﴾ أي سأسقم لأمارة منها، أو مسقيم

وعدولكم أو المراد سَأْعِلَ حال ورود السام.

﴿ فَتُوَلِّوا ﴾ عادوا وعرّدوا ﴿ عَنْهُ مُذْبِرِينَ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ هُوَالا ورُوَاعا لما هــو داء مـــر وطرحوه محلّ دماهم.

﴿قُوَاغُ﴾ مال الرسول وراح ﴿إِلَىٰ عَالِهَتِهِمْ ﴾ دُماهم سرًا ﴿فُقَالَ ﴾ لهوا وإلهادا لدماهم ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿٩١ ﴾ الطعام المدورود صددكم وما سمع حوارهم وسألهم ﴿مَا ﴾ حصل ﴿لَكُمْ ﴾ وما عراكم ﴿لَا تَنطِقُونَ ﴾ ﴿٩٢ ﴾ لا كلام لكم ولا حوار

﴿ فَوَاغَ ﴾ مال وحال ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ دُماهم كرها والهادا ﴿ صُرْماً يِٱلْيمِينِ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ وطردا صلاا لها وكسرهم ووصل الحال طوعهم، أو عادو ورأواكسرهم ،

﴿ فَأَقْتِلُوا ﴾ أحالوا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الدِسير بِرَكِ اللهِ الْهِ وَهُ وَ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ وَهُ وَ اللَّهِ الإسراع

﴿قَالَ﴾ الرسمول مهدّدا لهم ﴿أَتَغَبُدُونَ﴾ مع سلام أحلامكم ﴿مَا تَنْجِتُونَ﴾ ﴿ ٩٥﴾ ما هو معمولكم ومصوّركم

﴿ وِٱللَّهُ ﴾ الأسر للكلِّ ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ صوركم وعدلكم ﴿ وَ ﴾ صور ﴿ مَا ﴾

القلب لكفركم، أو سأموت مثل «إلك ميت» ﴿ فتولوا هنه مديرين﴾ هاربيل حود من العدوي.

﴿ فراع ﴾ مال هي خعبة ﴿ إلى آلهنهم ﴾ وكان عندها طعام زعموها تأكل أو تبارك فيه ﴿ فقال ﴾ لها استهراء ﴿ ألا تأكلون ﴾ مه ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ محواب ﴿ قراع عليهم ضربا باليمين ﴾ دليد البمس لأنها أقبوى أو بالقوة ﴿ فأقبلوا إليه يزقون ﴾ يسرعون ﴿ قال ﴾ توبيحا لهم: ﴿ أضعدون منا تنحتون ﴾ من الحجرة وغيرها أصناما ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ أي حوهره.

صورا ﴿تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ لها أراد تُعاهم أو هماه للمصدر والمراد أعمالكم أو معمولكم.

﴿قَالُوا﴾ الملك وعسكره ﴿آبَنُوا﴾ أشسوا ورضصوا ﴿لَهُ ﴾ لصيوده واهسلاكسه ﴿إِنْتِنْنَا﴾ منحكما منعلق العنود ﴿فَأَلْقُوهُ ﴾ اطرحوه ﴿فِي أَلْجَحِيم ﴾ ﴿١٧﴾ الساعور المنعر.

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ ﴾ طسرحه ﴿ كَيْداً ﴾ مكرا لصبهوده ﴿ فَجَعَلْنَنَهُمُ ﴾ أعداء، ﴿ لَأَسْفَلِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عملا، وسنم برسون وحطُ أسرهم وصبار الساعور له ورد وسلام

﴿ وَقَالَ ﴾ رسوليم نمّا صدر سما ﴿ إِنَّى ذَاهِبٌ ﴾ سالت راحى ﴿ إِلَى ﴾ محل أمر الله ﴿ رَبِّي ﴾ وهو هاد مصراط البكواء ﴿ سَيَهْ لِدِينٍ ﴾ (٩٩ ) لمصالح الحال والمعاد ورحل الرسول

ولمّا وصل ممالك لطهَر ذَعَ ﴿رَبُّ﴾ آللَهُمْ ﴿هَبُ أَعَط ﴿لِي﴾ ولذا مسعودا ﴿مِنَ ﴾ الملأ ﴿ الصَّلِحِينَ ﴾ ﴿١٠٠ ﴾ أعمالا وأحوالا

وسسمع دعساه، ﴿فَبَشَرْنَنَهُ ﴾ وسسرَ ﴿بِغُلَمِ ﴾ حسصول ولد ﴿حَلِيم ﴾ (١٠١ ﴾ كامل جِلم أو حُلم.

﴿ فَلَمَّا يَلَغُ ﴾ أدرك الوالد ﴿مَعَهُ ﴾ مع ولده وهو حال ﴿ ٱلسَّعْيَ ﴾ للمهام

﴿قَالُوا ابنوا له بنيانا ﴾ واملأوه حط واصرموه بالمار ﴿فَأَلْقُوه فِي الجحيم ﴾ في المار العظيمة ﴿فَأُرادُوا بِه كَيداً ﴾ تندبيراً في إهلاك حين ألرمهم الحجة ﴿فجعلناهم الأسفلين ﴾ المقهورين.

﴿ وقال إني ذاهب إلى ربى سيهدين ﴾ إلى ما فيه صلاحي في الدارين، قال ﴿ رب هب لي ﴾ ولذاً ﴿ من الصالحين فبشرناه بفلام حليم ﴾ يكون حليما وأي حليم حيث عرض عليه الدبح فقبل ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ أي يسعى معه في والأعمال ﴿قَالَ ﴾ الوالد له ﴿يَنْبَنَى ﴾ اسمع ﴿إِنِّى أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ ﴾ مرارا رَهوا ﴿أَنِّى أَذْبَحُكَ ﴾ مأمسورا وهو للرسل كما أوحاه الله ﴿فَانظُو ﴾ أدرك ﴿مَاذَا تَرَىٰ ﴾ ما صلاحك ﴿قَالَ ﴾ ولده له ﴿يَنَأَبَتِ آفْعَلُ ﴾ اعمل ﴿مَا تُؤْمَرُ ﴾ وأسرع كما أمرك الله ودع الإمهال ﴿مَتَجِدُنِى ﴾ حال السحط ﴿إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ٱلصَّبرينَ ﴾ ﴿١٠٢ ﴾ حال حلول لمكاره أمرا وحكما

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمُا ﴾ كسسلاهما وطساوعا لأمسر الله ﴿ وَتَلَّهُ ﴾ صسرعه ﴿ لِلْجَبِينِ ﴾ ﴿ ١٠٣﴾ وحط رأسه للسحط وبمًا أراد ما أمر دار السطاء وسلم ولده

﴿ وَمَن يَنَهُ ﴾ إكراما له ﴿ أَن يَا يُرْهِيمُ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ لرسول ﴿ قَدْ صَدَّقَتُ الرَّهُ يَا ﴾ وحصل لهما السرور وحمد الله ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كسلامك كما هو المناور وحمد الله ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كسلامك وستلا ولت الله ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كسلامك وستلا ولت الله ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كسلامك وستلا ولت الله ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كسلامك وستلا ولت الله ﴿ الله والله ﴿ الله والله والله

﴿ وَقَدَيْنَـــ ﴾ ولذه المأمور سحطه ﴿ بِلْمِنْحِ ﴾ وعن ﴿ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ لا

أموره ﴿قال يا بني إني أرى في المنام أني أدبحك فانظر ماذا ترى من الرأى شاوره في أمر حتم ليوطن بعده عليه فيهون ﴿قال يا أنت افعل ما تؤمر متجدني إن شاء الله من الصابوين ﴾ على بلاء الله ﴿فلما أسلما ﴾ استسلم لأمر الله، أو سلم الأب الله والابن نعده ﴿وقله للجبين ﴾ صرعه عليه وهو أحد حاسي الحبهة، وقيل كته على وجهه باستدعائه كيلا يراه فعرق له ﴿وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ بما فعلت من مقدمات الذبح، وقيل إنه أمر المدية على حنقه قلم تقطع ﴿إنا كذلك بجزى المحسنين ﴾ أي حرياهما بدلك بإحسابهم.

﴿إِنْ هَذَا﴾ التكليف الذَّرج ﴿لهو البلاء المبين﴾ الانتلاء البيِّن ﴿وفديناه بسذيح عمظيم﴾ لكبش أصلح سمين كان يسرتع قسل ذلك في رياض الجنة أحد رسام وسط دار السلام كلاءها وهو ما أورده الملك وصار حماء لولد آدم. ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴾ الرسول محامد ﴿ فِي ﴾ الأمم ﴿ ٱلْأَجْرِينَ ﴾ ﴿١٠٨﴾ عهد ممد الدهر

﴿ سَلَمْ ﴾ سالام الله ﴿ عَلَى ﴾ رسوله ﴿ إِبْرَ هِيمَ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ دواما ﴿ كُذَّ لِكَ ﴾ كما مرّ ممّا أعطاه الله ﴿ نَجْزِى ﴾ المالا ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ الأصالح الأعمال والأحوال ﴿ إِنَّهُ مِنْ ﴾ عدد ﴿ عِبَادِنَا ﴾ الكُمن ﴿ ٱلمُؤْمنِينَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ لما ر ه

﴿ وَبِشَرْنَـهُ ﴾ كرما وسمح ﴿ وِسْحَقَ ﴾ ونوده ﴿ سِيّاً ﴾ رسولا وهو حال معدود ﴿ مِّنَ ٱلصَّنلِجِينَ ﴾ ﴿ ١١٣ ﴾ حال ورودها للمدح

﴿ وَبُسُرُكُمُنَا عَلَيْهِ ﴾ حسالا ومألا والله إرسالا وأبوك ﴿ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى ﴾ ولده وحنوا المخيئ ﴾ إسحنى ولده وحنوا الولاده ما ﴿ مُحْسِنٌ ﴾ ولده حالت ﴿ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ ﴾ عاد يحقود الاسلام ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ١١٣ ﴾ عدوله وحده

﴿ وَلَقَدَ مَنَنَّا﴾ وهو إعصاء الآلاء ﴿ عَلَى مُوسَىٰ ﴾ رسول الهود ﴿ وَ ﴾ رد، ئه ﴿ مَنْرُونَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ أُلُوكا وإرسالا

﴿ وَمَجْتِنَنْهُمَا ﴾ كرم ﴿ وَقُومَهُمَ ﴾ رحطهما وطُوعهما ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ

<sup>﴿</sup> وتركنا عليه في الأخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين﴾ فسر مثله

<sup>﴿</sup> وَبِشْرِنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِياً مِنَ الصَّالَحِينَ وَبَارِكِنَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَقَ ﴾ أفسنا عبهما مركات الدين والدنيا، ومن دلك حعن الأبياء من نسبتهما ﴿ وَمَنْ ذَرِيتُهُمَا محسن ﴾ بالإيمان والطاعة ﴿ وَظَالَمُ لَنَفْسَهُ ﴾ بالكفر ﴿ مَبِينَ ﴾ بين الطلم

<sup>﴿</sup>وَلَقَدُ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ﴾ ناسوة وغيرُها ﴿وَتُنْجِينَاهُمَا وَقُنُومُهُمَا

آلْعَظِيمٍ ﴿ ١١٥﴾ الهمّ الكامل العسر وهو سطو الأعداء وعلوهم.

وَوَتَصَرِّنَنْهُمْ ﴾ إعلاء ﴿فَكَانُوا ﴾ صاروا ﴿هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴾ ﴿١١٦ ﴾ منك مصر ورهطه حال ورودهم

﴿وَءَاتَيْنَنَهُمَا﴾ إكراما ﴿ٱلْكِتُبُ ٱلْمُسْتَبِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ الطرس الساطع مدلوله والمعلوم أوامره وأحكامه.

﴿ وَهَذَ يُنَاهُمَا ﴾ مسم ﴿ الصّر طُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ صسراط أهل الإسلاء وهو مسلك الوصول ﴿ وَتَرَكْنَا ﴾ دراما ﴿ عَلَيْهِمًا ﴾ كمال المحامد ﴿ فِي ﴾ الأمم ﴿ الْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ ١١٩ ﴾ عهد،

و هو ﴿ مَلَا مُ وَاللَّهُ ﴾ سلام الله ﴿ عَلَى مُوسَى ﴾ رسول سه ﴿ وَهَنُوونَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ سرمدا ﴿ إِنَّا كُذُ لِكَ ﴾ كما كمرامهما ﴿ تَجْوَى ﴾ إلما لا ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ عمّال الصوالح ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ ﴾ كمّار ﴿ عِبَادِنًا أَلْمُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ أهن الإسلام لكامل

﴿ وَإِنَّ إِلَيْاسَ ﴾ هو أحد أولاء لرده رسول الهود ارسل ور ١٥٠ وروو دراس محله ﴿ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ١٢٣ ﴾ رسول ارسله الله لإصلاح الرهط ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ مسهدًا ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ رهضه الضَّلاح ﴿ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ له

من الكرب العظيم تسلط فرعون أو العرق ﴿ونصوناهم فكانوا هم العالبين ﴾ على فرعون وقومه ﴿وآتيناهما الكتاب المستبن ﴾ البين وهو التوراة ﴿وهديناهما الصراط المستقيم ﴾ الطريق الموصل إلى الحق ﴿وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرون إنا كذلك نجزى المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين ﴾ فسر مثله.

﴿ وَإِنْ إِلِيَاسِ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ﴾ هو من ولد هرون أحي منوسي، وقبل هنو إدريسي ﴿إِذْ قَالَ لِقُومِهِ أَلَا تَتَقُونَ﴾ الله.

وما أوعد.

﴿ أَتَذْعُونَ ﴾ الوهسا وطُسوَع ﴿ بَعْلَا ﴾ هسر عَسلَمَ أحد دماهم ﴿ وَتَذَرُّونَ ﴾ طسرحا ﴿ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ إلىه الكلّ وطُوّعه وهو مصوّركم ولا مصوّر سواه.

﴿ اللَّهَ رَبُّكُمْ ﴾ مستصوّركم ومستملحكم ﴿ وَرَبُّ ءَايَآتِكُمُ ﴾ ووَلَّادكم ﴿ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ ﴿ ١٣٦ ﴾ ممّا مرّ عهدهم والمراد وَخُدوه وطاوعوا أوامره

﴿ فَكُذَّبُوهُ ﴾ عسوروه وردُّوه ومنا سنمعوا أوامنوه ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ أعنداه ه ﴿ لَتُخَضَّرُونَ ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ موارد لاصنار ومنيالت الأعنمار أهنكيم الله منحرً ووردوا ساعورا

﴿ إِلَّا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ الكُمَّلُ ﴿ ٱلْمُحِلَصِينَ ﴾ ﴿ ١٢٨ ﴾ عما ساء وهم اسسو و صعود أمره وما ردّوه ﴿ وَتُرَكُمُ ﴾ عَيِالُهِ ﴾ الحمد الكامل ﴿ فَي ﴾ الأمم ﴿ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ ١٢٩ ﴾ عهدار

أَوْ هُو كلام ﴿ سَلَنُمٌ ﴾ سَلَاءً \* نَنْهُ كُلُّمَ إِلَّا يَاسِينَ ﴾ ﴿١٣٠﴾ هو ورهبطه الصنحاء ورووا «آل» محلِّ «إِلْ»

﴿إِنَّا كَذَٰ لِكَ ﴾ كإكرامه ﴿نَجْزِي ﴾ الملا ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١٣١ ﴾ عمال الصوالح

﴿إِنَّهُ مِنْ ﴾ أكامل ﴿عِبَادِمًا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٣٢ ﴾ لما أمر الله

<sup>﴿</sup>أندعون﴾ تعدول ﴿بعلا﴾ اسم صنم من دهب ﴿وتدرول﴾ تبتركون ﴿أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأولين﴾ وقرى، بمصب الشلائة بمدلا ﴿فكذبوه فإنهم لمحضرون﴾ في العداب ﴿إلا عبادالله المخلصين﴾ منقطع أو استناء من «فكدوه» ﴿وتركنا عليه في الأخرين سلام على إل ياسين ﴾ لعة في الأالياس، أو حمع له يراد هو ومن تبعه، وقرى، «أل ياسين» أي أل محمد وهو مروي ﴿إنّا كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ﴾.

﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ ﴾ الكُمَّل ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ أرسله الله لإصلاح رهطه اذكر ﴿ إِذْ نَجْيَنَكُ ﴾ لوطا ﴿ وَأَهْلُهُ ﴾ وأولاد، ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ ﴿ إِلّا عَجُوزاً ﴾ عـــرسا له ﴿ فِي ٱلْغَلْبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ الهَــلاك ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ﴾ أهــلك الرهط ﴿ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ سواهم وحؤل أمصارهم ودورهم.

﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ رهط الحمس ﴿ لَتَمُرُّونَ ﴾ مرورا مكرّرا ﴿ عَلَيْهِم ﴾ دورهـــــ حال رحلكم ﴿ مُُصْبِحِينَ ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ وَرُاد أسحار

﴿وَبِالَّيْلِ﴾ مساء والمسراد كسلاهما ﴿أَ﴾ طساح أحسلامكم ﴿فَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾ حال مروركم ما رأو مأل لأمر

وَوَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الكُسَ وَ لَعُرْسَلِينَ ﴾ (١٣٩ ) أرسله الله لإصلاح أهل موصل، وهم عوروه وهو دعا إهلاكهم و إم لاصار و وعدهم، وهال العبد وما اهمكوا، ورحل روعا وصملا الإامام كمر أرسي الله ادكر ﴿إِذْ أَنقَ ﴾ طرح رهطه وراح سرًا ﴿إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَنْحُونِ ﴾ (١٤٠ ) معمن

ودعا رهطه وهو مكموه ﴿فُسَاهُمَ﴾ هنه واسهم معهم وصرح لسهم ﴿قَكَانَ﴾ صار الرسول ﴿مِنَ﴾ لمالاً ﴿ٱلْمُدْحَصِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ لمَا لاح اسمه وورد الماء كما أمره الله

﴿ وإن لوطا لمن المرسلين إد نجياه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في العادين ثم دمرنا الاخرين > وسر سابقا الاعراف الآية ٨٣ ﴿ وإنكم > با فريش ﴿ لتمرون عليهم > وي منازلهم في أسعاركم إلى الشم ﴿ مصبحين > داحلين في الصبح ﴿ ويالليل > أي نهاراً وليلا ﴿ أفلا تعقلون > ما أصابهم تعتبرون.

﴿ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق حرب ﴿ إلى الفلك المسحون ﴾ المملوء فركبه، فقيل: فيها عبد أبق تطهره القرعة ﴿ فساهم ﴾ فقارع ﴿ فكان من المسدحفين ﴾ المسغلوبين سالقرعة فسقال. أن الآسق ورمس بسعسه في البحر

﴿ فَٱلْتَقَمَّهُ ٱلْحُوتُ ﴾ سرطه السمك ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ مُلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ وارد لوم لطرحه الرهط وسنوكه السوء وصار السمك مأموراً لحرسه كالأُمّ لولاه المحمول.

﴿ فَلُولا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ﴾ المسلا ﴿ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ ﴿ ١٤٣ ﴾ نه وسط السمك مرمسا له ﴿ لَلْبِثَ ﴾ لطال ورسا ﴿ فِي بَطْنِهِ ﴾ السمك، والحاصل لصار السمك مرمسا له ﴿ إِلَّىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴾ ﴿ ١٤٤ ﴾ أهس العسائم معادا ﴿ فَنَبُذْنَنُهُ وهسو الطسر و إِلَّىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ كالولد ﴿ إِلَّهُ مَحْلًا لا ماء ولا كلاء له ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ سَقِيمٌ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ كالولد حال ولوده ﴿ وَ أَنْبُثُنَا عَلَيْهِ ﴾ الرسول ﴿ شَحَرَةً ﴾ لروحه وحرسه ﴿ مَن ﴾ صرع حال ولوده ﴿ وَ أَنْبُثُنَا عَلَيْهِ ﴾ الرسول ﴿ شَحَرَةً ﴾ لروحه وحرسه ﴿ مَن ﴾ صرع حال ولوده ﴿ وَ مَنْ طَعَهُ وَ مَن السرع صرورا ومدًا وصعودا، وكثل طعمه وصح

﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ ﴾ وَهُمَ يَعِط أَسلموا له أَماه ما سرطه السمك ﴿ وَأَوْ ﴾ هم ﴿ يَزِيدُونَ ﴾ ﴿ ١٤٧ ﴾ سناعت ال

وَنَمُنَا مَسَمِعُوا وَرُودُهُ مُسَنَّقُ رَاللَّهُ مِنْكُ مِنْكُ وَعَلَمُ وَفَقَامَتُوا ﴾ أسلموا . وكسملوا إسسلامهم ﴿ فَمَتَعَسَلُهُمْ ﴾ أولادا وأمسو لا ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴾ عهد حسم أعمارهم

﴿فالتقمه الحوت﴾ انتده ﴿وهو مليم﴾ أن سايلام عديه س ترك الأولى بدهانه بلاإدن من ربه ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ المصلين أو الداكرين أو في بعظنه بطن الحوت يقول لا إله إلا أنت سنحات إلى كنت من الطلمين ﴿للبث في بعظنه إلى يوم يبعثون﴾ ميتا ويحشر معه أو حيا ﴿فنيذناه﴾ القيناه من سطنه ﴿بالعراء﴾ المكان الخالي من ببت يستره من يومه، أو بعد ثلاثة أيام، أو أكثر ﴿وهن سنقيم﴾ كمرح لا ريش عليه ﴿وأنبتنا عبليه شنجرة من ينقطين﴾ القرع فبعطته بأوراقبها خوارسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ أويد وصفهم بالكثرة في رأي الرائي أي إذا رأهم قال: هم مائة ألف أو أكثر، وروى يريدون ثلاثين ألفا ﴿فامنوا فنمتعناهم إلى حين﴾ إلى آجالهم.

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ أسأل عُسدًال صلاح أمر رسوله مهدّدا لهم ﴿ أَلِرَبُكُ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا هو مرادهم وهم ﴿ ٱلْبَتُونَ ﴾ ﴿ ١٤٩ وهو كما مرّ أولا ردًا لكلامهم الأملاك أولاد الله.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَنَئِكَةَ ﴾ كما هم وهموا ﴿ إِنَّنَا ۚ وَ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ أهل أم رحم ﴿ شَنْهِدُونَ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ راوهم ومطُنعوا حالهم حال أسرهم، والحاصل ما الامركما هم وهموا.

﴿ أَلَا ﴾ أعلم ﴿ إِنَّهُم ﴾ طُلَاح صلاح ﴿ مِنْ إِفْكِهِمْ ﴾ ولعهم ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ ﴾ أولادا ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ كــــلهم ﴿ لَكَـٰدِبُونَ ﴾ ﴿ ١٥٢ ﴾ كــــلاما وادَعاء لما لا ولد ولا والد ولا معادل له أَعْثَناهِر .

﴿ أَصْطَفَى ﴾ «نه ورووه مكسو الأولى ﴿ آلْيَتَاتِ ﴾ الواها مع ما كرهما كل أَلْيَتَاتِ ﴾ الواها مع ما كرهما كل أحد ﴿ على آلْيَبِينَ ﴾ ﴿ ١٥٣﴾ مع روات وهمه الكل الكل الماطل الماطل

﴿مَا﴾ لحال ﴿لَكُمْ﴾ وما دعاكم ﴿كُنِفَ تَحَكُمُونَ﴾ ﴿108 حكم مردودا ﴿أَ﴾ طمس الله علوم سراركم ﴿فَلَا تَدَكَّرُونَ﴾ ﴿108﴾ الله الصمد ولا ولد له

<sup>﴿</sup> فاستفتهم ﴾ س قومت توبح ﴿ ألربك النات ﴾ إد قالوا. الملائكة سات الله ﴿ ولهم البنون ﴾ تلك إداً قسمة صبرى ﴿ أم حلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون ﴾ حلقنا إياهم فيؤشونهم ﴿ ألا إنهم من إفكهم لبقولون ولد الله ﴾ سقولهم. الملائكة بناته ﴿ وإنهم لكاذبون ﴾ في قولهم ﴿ أصطفى ﴾ بهمزة الاستعهام الإنكرى وحدف همزة الوصل تخفيفا ﴿ البنات على البنين مالكم كيف تحكمون ﴾ ممالا يقله عقل ولا عساقل ﴿ أفسلا تسسدهه عسس دلك

أرسله الله لكم لإعلام مُدُّعاكم.

﴿ فَأَتُوا ﴾ هلمتوا ﴿ بِكِتَنْبِكُمْ ﴾ وأوردوا طرسكم المرسل الدال العدل وأَرُوه ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أهل الولع ﴿ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ١٥٧ ﴾ لو سدّ كالامكم وصحّ دعواكم

﴿وَجَعَلُوا﴾ هؤلاء الطُلاح ﴿بَيْنَهُ ﴾ الله الواحد الصمد ﴿وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ لما اذعوها أمّ الملك. أو الأملاك سماهم لورودهم سرًا ﴿تَسَبأُ وهو وهمهم الأمسلاك أولاده ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ ﴾ الأمسلاك ﴿إِنَّهُمْ ﴾ هـؤلاء الطّلاح فالمُحَضَرُونَ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾ مـوارد الإصبر ومهالك الساعور لسوء أعمالهم وطلاح و هذه و هذه المساعور لسوء أعمالهم

﴿ سُنِحِينَ ٱللَّهِ ﴾ طَهْرِ اللهِ وَدَرُهُ ﴿ عَجَّا يُصِفُونَ ﴾ ﴿١٥٩﴾ له وَهُو ادَّعَاءُ الولد والعرس له

﴿إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ الكَـمُّلَ ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ ﴿١٦٠ ﴾ هـم رهـط وحـدوه وضاوعوه كمال الطّوع، والحاصل لا ورود لهم موارد الإصر ومسالك الهـلاك أصلا

﴿ قَإِنَّكُمْ ﴾ أهل صلاح ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿١٦١ ﴾ دُماكم كالؤدِّ والسواع

﴿أَم لَكُم سَلَطَانَ مِينَ ﴾ حجة سية على ما تقولون ﴿فَأَتُوا بِكُتَابِكُم ﴾ المتصمل لحجتكم ﴿إِنْ كُنتُم صادقين ﴾ في قولكم ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ﴾ أي الملائكة لاحتبابهم عن العيون، وقيل: قالوا إن الله صاهر الجن فحدث الملائكة.

﴿ ولقد علمت الجنة إنهم ﴾ أي الكفرة خاصة أو مع الجنة ﴿ لمحضرون ﴾ في العذاب ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ بقولهم ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ منقطع من تصفون أو محضرون، أو متصل منه إن عم ضمير «هم» وما بينهما اعتراض

وكل ما هو مألوهكم.

﴿مَا أَنْتُمْ﴾ كلّكم ودماكم ﴿عَلَيْهِ﴾ ﴿له ﴿يِفَلْتِنِينَ﴾ ﴿١٦٢﴾ أهل الأرداء والإهلاك والإطّلاح.

﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿١٦٣﴾ واردها ورووه صالُ والحاصل لا إسلاك لكم أحدا إلّا أهل الساعور المعلوم لله اصلاءهم أوّلا لسوء أعمالهم.

﴿وَمَا مِنَّا﴾ رهط الملك أحد هو كلام الملك حكاه الله وهو الأَصحُ ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ ﴿﴿ ١٦٤﴾ محل معهود مأمور مصاعد السماء ما حال حوله أحد.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ آلصَّآفُونَ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ لأداء الأوامر ودعاء أهل الإسلام حول السلاماء ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ آلْمُسَبِّحُونَ ﴾ ﴿ ١٦٦ ﴾ السلماء ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ آلْمُسَبِّحُونَ ﴾ ﴿ ١٦٦ ﴾ السلماء ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ آلْمُسَبِّحُونَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ كَذَال الحمس لُوَلِينَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ فَذَال الحمس لُوَلِينَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندُنَا ذِكْراً ﴾ طرساً ﴿ مَنْ ﴾ عروس الأمّم ﴿ الْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾

﴿ لَوْ أَنَّ عِندَمًا ذِكُواً ﴾ طرساً ﴿ مِّنَ ﴾ طروس الأَمَم ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٦٨﴾ عهدا والمراد عدلها

﴿لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ الكُـــئَلَ ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ ﴿١٦٩ ﴾ الطُــؤع له ولِــنا

﴿ فَإِنْكُمَ ﴾ أيها الكفرة حاصة أو مع الحنة ﴿ وَمَا تَعْبِدُونَ ﴾ من الأصنام ﴿ مَا أَنْتُمُ عليه ﴾ على الله ﴿ بِفَاتَتِينَ ﴾ سعوين أحداً ﴿ إِلا من هو صال المجحيم ﴾ إلا من سبق في علمه أن يصلى النار بسوء احتياره

﴿ وما منا﴾ أحد: هو قول المناتكة ﴿ إلا له مقام معلوم ﴾ من الطاعة الاستجاور ، ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ في العنادة وانطاعة ﴿ وإننا لنحن المسبحون ﴾ المنزهون الله عن السوء، وقيل: هو قول الني أي ما منا معاشر المؤمنين إلا له مقم معلوم في الجنة، وإنا لنحن الصافون في الصلاة المقدسون لله.

﴿ وَإِنْ كَانُوا لِيقُولُونَ ﴾ أي كفار مكة، وإن محفقة واللام فارقة ﴿ لو أن عندنا فَكُواً ﴾ كتاباً ﴿ من الأولين ﴾ من كتبهم المنزلة عليهم .

الملك المراطع الإطام / ج. المراطع الإطام / ج. المراطع الإطام / ج. المراطع الإطام / ج. المراطع.

﴿فَكَفَرُوا بِهِ ﴾ الطرس المرسل وهو كلام الله الأعدل الأسدَّ وما أسلموه ممع كممال سمطوعه وعملوّ دواله ومدلوله ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿١٧٠ مَال أعمالهم السوءاء

هدّدهم الله ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ﴾ أَوْلا ﴿كَلِمَتُنَا﴾ موعد العلق والسطو حال ورودهم ملاحم العماس ومعارك الأعداء ﴿لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٧١﴾ رهط الرسل'!

وهـو ﴿إِنَّهُمْ﴾ الرسل ﴿لَهُمْ﴾ لا أعداءهـ ﴿ ٱلْمَنصُورُونَ ﴾ ﴿ ١٧٢﴾ سساعد، منه ﴿ وَإِنَّ جُندَتَا ﴾ طُسوع الرسسل وعسكر الإسلام ﴿لَهُمُّ ٱلْغَنلِيُونَ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ إسعادا وإمدادا وَلُهِم العنو مآلا

﴿ فَتُولُ ﴾ اعسد ﴿ وَتُمَالَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ مِلْكُلُّ الْمَ رَحْمَ ﴿ حَتَّىٰ حِينَ ﴾ طُلُح أَمْ رَحْمَ ﴿ حَتَّىٰ حِينَ ﴾ ﴿ ١٧٤ ﴾ عهد ماصل اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ مِنْ ﴾ ﴿ ١٧٤ ﴾ عهد ماصل اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

﴿ وَأَبْصِرْهُمْ ﴾ أدرك سسوء حبابهم وأحسّ معادهم أو أعلمهم مآلهم ﴿ فَسَوْفَ ﴾ للوعد ﴿ يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ١٧٥ ﴾ مددك أو مآل أعمالهم وهمو كـلام ميدّد لهم

﴿ أَ﴾ أحساطهم السبوء ﴿ قَبِعَذَابِنَّا ﴾ الإصبر المبعدُ المبوعد لهم

<sup>﴿</sup>لَكُنَا عَبَادَ لَكَ الْمَخْلُصِينَ﴾ العبادة ﴿فَكَفُرُوا بِهِ﴾ بالذَّكر ﴿فَسُوفَ يعلمونَ﴾ عاقبة كفرهم

<sup>﴿</sup>ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ أي وعدنا لهم ويعسره: ﴿إِنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون﴾ عاجلا و آحلا ﴿فتول﴾ أعرض ﴿عنهم حتى حين وأبصرهم﴾ وما يحل بهم من العذاب ﴿فسوف يبصرون﴾ ما وعدماك به مستى هسندا العسداب فسرل

﴿فَإِذَا نُزَلَ﴾ ورد الإصر أو الرسول ﴿يِسَاحَتِهِمْ﴾ سحسح دورهم والعراد رهطهم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذُويِنَ﴾ ﴿١٧٧﴾ رهط هَـوَلهم الرسل وصدّوا عمّا أُمروا.

﴿ وَتَوَلَّ ﴾ اعدل محمد (ص) ﴿ عَنْهُمْ ﴾ الطَّلَاحِ واصهلهم ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ اعدل محمد أمسر العسماس ﴿ وَأَبْصِرَ ﴾ حسالهم ﴿ فَسَوْفَ عِينٍ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ اعسل أمسل العسماس ﴿ وَأَبْصِرُ ﴾ حسالهم ﴿ فَسَوْفَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ سُبْحَنْنَ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ ﴾ مالكث ومصوّرك ﴿ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ ﴾ والعنو ولا علق إلّا له ﴿ عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ ﴿ ١٨٠ ﴾ عيمًا وهمه الأعدا، وهو ادّعا، اولد والعرس والمساهم له

﴿ وَسَلَمْ ﴾ سلام الله ﴿ عَلَى ﴾ الله ﴿ عَلَى الله الله ﴿ الله وَعَلَى ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ الإصلاح الكلّ أراد الرسل عموما

﴿وَٱلْحَمْدُ﴾ الاعسمة الأكسمل ﴿اللَّهِ﴾ المسلك المسالك ﴿رَبِّ آلْعَنْلُمِينَ﴾ ﴿١٨٢﴾ لإملاكه الأعداء واسعاده أهل الولاء

<sup>﴿</sup>أَفْيِعِذَابِنَا يَسْتَعِجُلُونَ فَإِذَا نُبُولَ بِسَاحِتِهِم﴾ سَمَانَهِم ﴿فَسَاء﴾ فَنْسَ ﴿وَسِاء﴾ فَنْسَ ﴿صِياحِ الْمَنْدُرِينَ﴾ صَاحِهِم أَى عَارِئهِم بالعداب إِد عَادة العرب أَل يعيروا صباحا ﴿وتول عنهم حتى حين وأبيضر فسوف يبصرونَ ﴾ كرر تأكيداً لتسليته عَلَيْنَا الله وتهديدهم، أو الأول لعداب الديبا و لنامي لعداب الأحرة

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون السبة الولد والشريك إليه ووسلام على المرسلين المسلمين على ما أنعم.







## يعنم ألله ألزحض ألزجيم

﴿ صَ الله مع رسوله، أو هو أوّل اسمه الصمد، أو هو اسم لما هو أوّله وصدره، أو الله أعدم ما أراد، ورؤوا صادٍ مكسور الدال لما هو أمر ﴿ وَ اللهُ عَلَمُ اللهُ المرسل ﴿ وَيَ اللَّهُ كُرِ ﴾ (1) العلق ما الأمر كما وهمه الأعداء

﴿ بَلِ ﴾ هؤلاء ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ﴾ صدرا وردُوا الإسلام ﴿ فِي عِزَّةٍ ﴾ عدو وسمود عنّا أمروا ﴿ وَشِقَاقٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مراءِ وعداء لله ورسوله

﴿ كُمْ﴾ أَمَما ﴿ أَهُلَكُنّا ﴾ إدلاكا سوء مُصِطلما ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ أماء رهصك ﴿ يَن قَبْلِهِم ﴾ أماء رهصك ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ أماء رهصك ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ أماء رهصار ﴿ مِن قَبْلِهِم الله مرّ عهدهم ﴿ فَتُنادُوا ﴾ دعنوا وصاحوا حال ورود الأصار ﴿ وَلا أَصِه الله وصل له اللهاء، للوكود والسم الله ﴿ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ﴿ ٣ ﴾

## ﴿٣٨ـسورة ص ست أو ثمان وثمانون آية مكية﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ص﴾ رُوي أنه عين ينع من تحت العرش يقال لها ماء الحياة، ورُوي: أنه اسم من أسماء الدياة ورُوي: أنه اسم من أسماء الله أقسم به، وقيل صدق محمد فَلْبُولُمُ ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ الشرف أو العظة، وجواب القسم محذوف أي إنه لمعجز أو إن محمداً لصادق.

﴿ بِلِ الذِّينِ كَفُرُوا فِي عَزَةً ﴾ حمية وتكبر عن الحق ﴿ وشقاق ﴾ حلاف وعداوة للرسول ﴿ كم ﴾ أي كثير ﴿ أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ تهديد لهم ﴿ فنادوا ولات حين مناص ﴾ أي ليس الحيل حين مفر .

## سورة طّ

موردها أمَّ الرحم صدد الكلِّ، ومحصول أصول مصامدها ا

سمود أهل العدول عمّا سلوك صراط سدد الله، وطوع كلامه وسماعه، وهكرهم لأنوك محمّد علاه السلام لمّا هو ممّاهم، ووصمهم له هو ساحر وَلاع وسموه ملك السماء والرمكاء لله وحده، وسطوع أهوال المعاد، وصدع سمر هكر للداود، علاه السلام، وإعلام أحوال الحكل، ورومه لدرّه مُلكا لا حراً، لأحد وراءه

والناء لله والمراد ووسوسه حال ما وصله الداء والألم، والساء لله وسرلا أواها وأولاده ادكار المعاد، وصدع مهاه مأل رُكَاد دار السلام، وكلام بطلاح لغمة أحدهم مع أحد، ووكن أهن الساعور واذكار أحوال الوسوس المطرود مع دادم، ودعواه علاهما السلام، وهول العدّال لودّهم لرسول

عصر والحال لا عصر لهم لمّا حلّهم الإصر.

وَالْعَدَلُ لَهُ كَمَا دَلَ كَلامِهِ اللهِ اللهِ إِلاَ اللهِ اللهِ الواحد للعالم كله مع عدّه محال ولا عدل له كما دلّ كلامه الله إله إلا الله، والإنه الواحد للعالم كله مع عدّه محال وهو موهومهم المردود وإنَّ هَنذَا ﴾ الأمر ولَشَيْءٌ ﴾ الأمر وعُجَابٌ ﴾ وه اروع كالمحال.

ورد لمنا أسدم اعمره ورد الحسن كد عم رسول الله صلعم والده أسد الده الكرّار وكلّموا صرحاكما على المنافع المحتد (ص) دع وصم الإله وأمر الحمس دموا محمدا وإليهه وتحوّل كمّ علل وأنظم الرسول عمة ما راموه وحاوره الا أدعوهم لما هو عماد أولاد ماء السماء وملاكهم لممالك الحمراء، وساء ما هو؟ وحاور لا إله إلا الله، وأسوا وراحو، وهو مدلول ﴿وَأَنطَلَقَ ﴾ رحط رح سراعا ﴿ أَلْمَلاً ﴾ رؤساء الحمس دار عمم محمد (ص) ﴿ مِنْهُم ﴾ وهط نحمس نما سمعوا لا إله إلا الله وهو حال وكالموا ﴿ أَنِ آهُمُوا ﴾ روحوا ﴿ وَآصِيرُوا ﴾ داموا ﴿ عَلَى قَالِهَ يَكُم ﴾ طوع دماكم ﴿ إِنَّ هَلَمُ الأمر ﴿ لَشَيْ يَهُ لَهُ وَوَصُولُهُ الحمس ولا مرد له

<sup>﴿</sup> وعجبوا أن جاءهم منذر منهم﴾ من حسهم.

<sup>﴿</sup> وقال الكافرون ﴾ وضع موضع وقالوا تسحيلا ﴿ هذا ساحر ﴾ في إطهار الحوارق ﴿ كذاب ﴾ على الله ﴿ أجعل الآلهة إلها واحداً ﴾ سحصره الألوهية في واحد ﴿ إِنْ هذا لشيء عجاب ﴾ مفرط في العجب ﴿ وَاسطلق العلا ﴾ الأشراف ﴿ منهم ﴾ يقول بعصهم لبعض: ﴿ أَنْ امشوا واصبروا على آلهتكم ﴾ على عيادتها

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَالَمَا ﴾ المسموع ﴿ فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ أمد البلل، وهو رهط روح الله وهم ما وَحَدوه، أو رهط حمس ووُلَّادهم أَلَهُوا دُماهم ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ هَالُمُ وهو وحود الإلبه وحصول المعاد ﴿ إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ولع أورده محمد (ص) .

﴿ أَمْ نَزِلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ محمد (من ) ﴿ الذِّكُرُ ﴾ كلاء الله ﴿ مِن بَيْنِنَا ﴾ ولا خول له ولا طَول ومرادهم ما هو أكره الحمس وإمامهم، أرسل الله الردّه، ﴿ بَلْ هُمْ ﴾ هؤلاء الخشاد ﴿ فِي شَكْ ﴾ إعوار ﴿ مِن ذِكْرِي ﴾ كلام الله المدار على ﴿ بَلْ لَمُمّا ﴾ فريل لَمّا ﴾ أب ﴿ يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ المدومة والسنة أحشوه صمو الحد، وأسلموه ولا حاصل لعلمهم وإسلامهم :

﴿ أَمْ عِندُهُمْ ﴾ لهــم ﴿ خَرَائِنَ ﴾ هــريع ﴿ رَحْمَةِ ﴾ مه ﴿ رَبُّكُ ﴾ مه إلى ﴿ الْعَرْيَزِ ﴾ كامر السطو ﴿ الْوَهَابِ ﴾ ﴿ إِلَيْ وَبَيْعَ العصاء. والمراد ما هم ذلاك ولو منكوها لأعطوا الألوك لكن أرحد أرادون الله .

﴿ أَمْ لَهُم ﴾ مسلكهم ﴿ مُلكُ الشَمَوْتِ ﴾ عساله العلو ﴿ قَ ﴾ مسك ﴿ اللَّرْضِ ﴾ عالم الأمر ﴿ قَ ﴾ ملك ﴿ مّا ﴾ عالم ﴿ بَيْنَهُمًا ﴾ وسطهما ولو ملكوك

<sup>﴿</sup>إِنْ هَذَا﴾ الأمر ﴿لشيء﴾ من نوب الدهر ﴿ يَرَادَ﴾ سافلا يدفع ﴿ما سمعنا نهدا﴾ الذي يقوله ﴿فَي العلمة الآخرة﴾ منة عيسى فإن أناءنا النصارى تثلث، أو الدي أدرك عليه أياءنا، أو ما سمعنا بالتوحيد ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتَلَاقَ﴾ كذب اختلقه ﴿أَأْنَوْلُ عَلِيهُ اللَّكُرِ﴾ القرآن ﴿مَنْ بِينَنا﴾ وليس بأعظم منارياسة وشرفا

<sup>﴿</sup> بِل هم في شك من ذكري > من القرآن لتركيم النظر ﴿ بِل لما يدوقوا عذاب ﴾ أي لو ذاقوه لزال شكهم وصدقوا ولم ينعهم ﴿ أم ﴾ مل ﴿ عندهم خزانس رحمة ويك ﴾ التي من جملتها السوة ﴿ العزيز ﴾ العالب ﴿ الوهاب ﴾ ما يشاء لمس يشاء فيخصون بها من شاؤا ﴿ أم لهم ملك المسموات والأرض وما بينهما

﴿ فَلْيَرْ تَقُوا ﴾ مُرْهم اصعدوا ﴿ فِي آلاَّ سَبَسْبِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لصعود السماء وأعطوا الأُلوك كما هو مرادكم .

هــؤلاء ﴿ تُحندُ مَّا ﴾ عسكــر معدود ﴿ هُنَالِكَ ﴾ مصارعهم ﴿ مَهْزُومٌ ﴾ مكــور ﴿ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الأرهـاط وهــم صــدُوا عـمًا أمـرهم الرئــل وهلكوا

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أمام أهل أمّ رحم ﴿قَوْمُ نُوحٍ ﴾ رسولهم ﴿وَ﴾ وُلّع ﴿عَادٌ ﴾ هودا ﴿وَفِرْعَوْنٌ ﴾ رسوله ﴿ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴾ ﴿١٢ ﴾ ملك الملك الواسع. أو العسكر الواطد سمّو الأحكام أحادهم أحادا. أو لإعلاء السوار والعمود وإحكام أهل الإصر ومدّهم وإحكام العسمة وإحكام أهل الإصر ومدّهم وإحكام العسمة وإحكام المسمعة واحكام الهم

﴿ وَمَمْوَدُ وَهُمْ رَهُطُ صَالِحَ ﴿ وَقَوْمٌ لَوْظَ وَسُولُهُمْ لُوطًا ﴿ وَأَصْحَنْبُ لَكُوطُ ﴾ رسولهم لوطا ﴿ وَأَصْحَنْبُ لَنَّكُ ﴾ الرُّدُاد لَنْنِكَ ﴾ الرُّدُاد للرسل هم ﴿ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ (١٣ ﴾ الأرهاط المكسور عسكرهم.

﴿إِنَّهِ مَا ﴿كُلُّ ﴾ كَنَّهِم ﴿إِلَّا كُذَّتِ ٱلرُّسُلَ ﴾ لنا دعوهم للإسلام، ولما

فليرتقوا﴾ أي إن رعموا دلك فليصعدوا ﴿في الأسباب﴾ في المعارج الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي إلى من احتاروا

وجند ما حد حقير فما مريدة لنتحقير وهالك وم بدر أو الحدق أو الفتح ومهزوم عما قريب ومن الأحزاب من حملة الكفار المتحزبين على الرسل، وأنت غالبهم فلا تبال.

﴿كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد﴾ دوي الحموع الكثيرة المقوية لملكه كما يقوي الوثد الشيء أو دو المنك الثابث وقين: كان ببد أربعة أو تاد لمن يعدبه ويشد إليها يديه ورحليه ﴿وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة﴾ الفيضة وهسم قسوم شسعيب ﴿أولئك الأحسراب﴾ المستحربون عملى الرسسل

وَلَّعَ كُلِّ رَهُطُ رَسُولِهِمَ صَارَكُما وُلِّعَ الرَّسَلِ كُلِّهِم، أَوَ أَرَادَ رَهُطُ وَاحَدَ وَلَّعَ رَسُولا واحدا ﴿فَحَقَّ﴾ حلَّ ولسم ﴿عِقَابٍ﴾ ﴿١٤﴾ الإصر لعملهم

﴿ وَمَا يَنظُرُ ﴾ رصدا ﴿ هَنَوُلَاهِ ﴾ رهبطك أورد هؤلاء لإنهادهم ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ صاحها الصلك أولا لإهلاكهم ﴿ مَّا لَهَا ﴾ لورودها ﴿ مِن فَوَاقِ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ عود ومردً

﴿وَ حُسَّاد الحَمْسِ ﴿قَالُوا ﴾ اللّهم ﴿رَبُّنَا عَجُل ﴾ اسرخ ﴿لَّنَا قِطَنا ﴾ سهم الإصر الموعد أو طرس الأعمال كما أوعده محمّد (ص) ﴿قَبْل يَوْم الْحِسَابِ ﴾ ﴿١٦﴾ احصاء الأعمال وإعصاء الأعدال وهو معاد اكل

﴿ أَصْبِرَ ﴾ محمد (ص) وهو كلام مُسلَّ له ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ كلام مك وه ﴿ يَقُولُونَ ﴾ لك حسدا وعداء ودغ جمر الصدر واعصم سرك ﴿ وأذْكُرْ عَبْدُمَا ﴾ لل حسدا وعداء ودغ جمر الصدر واعصم سرك ﴿ وأذْكُرْ عَبْدُمَا ﴾ الرسول ﴿ دَاورُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ كامر الطول اسلاما أو عماسا ﴿ إِنَّهُ أَوَّاتِ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ عَوَاد صَوَام.

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ﴾ الأطواد طوعا له وأسارها الله ﴿مَعَهُ ﴾ مع داود لمنا

﴿إِنْ كُلُ﴾ منهم ﴿إلا كذب الرسل فحق عقاب﴾ قوحب لدلك عدي لهم

<sup>﴿</sup>وما ينظر هؤلاء﴾ أي قومك أو الأحراب المدكورون ﴿إلا صيحة ﴾ معدة ﴿واحدة ما لها من قواق﴾ من توقف مقدار قواق وهو ما بين الحلتين، أو رحوع لأن الواحدة تكفي أمرهم ﴿وقالوا ﴾ مستهرئين ﴿ربنا عجل لنا قطنا ﴾ قسط من العذاب الموعود أو الجنة ﴿قبل يوم الحساب ﴾.

فقال تعالى ﴿اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود﴾ فقد التلى أبصاً ﴿ذَا اللّٰيد﴾ القوة في العادة يقوم سصف الليل وينصوم ينوما وينقطر ينوما ﴿إنسنه أواب﴾ رحساع إلى مسترصاة الله ﴿إنسنا مستخرنا الجنبال مسعه

أراد حـــراكــها ﴿يُمَـّبُحُنَّ﴾ لله سـطوعا وهــو حــال ﴿يِآلْعَشِيِّ﴾ العــصر ﴿وَآلَا ِشْرَاقِ﴾ ﴿١٨﴾ حال الطلوع.

ُ ﴿ وَ ﴾ وطَوَّع الله له ﴿ الطَّيْرَ ﴾ عموما ﴿ مَحْشُورَةً ﴾ ركوما رهطا رهطا ﴿ كُلِّ ﴾ كــل الطّود وما طـار ﴿ لَهُ ﴾ لداود أو كـل لله ﴿ أَوَّابٌ ﴾ ﴿ ١٩﴾ مَـوَاد اوَال

﴿ وَشَدَدْنَا ﴾ أحكم الله ﴿ مُلْكُهُ ﴾ حمرت وعمله ﴿ وَقَالَيْنَا ۗ ﴾ داود ﴿ ٱلْحِكْمَةُ ﴾ الألوك أو كسمال العدم مع العمل ﴿ وَقَطْلَ ٱلْحِطَابِ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الكلام لساطع المُضرَّح لممَراه، أو الحكم العدل

﴿ وَمَلَ أَتَنَكَ ﴾ ووصلت ﴿ نَبُوا الْخَصْمِ ﴾ كلام الأعداء وهم ملك وردوا صدده ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْزَابِ ﴾ ﴿ الإِ صعدوً المحدوده أو علو صدر شصلاه ﴿ إِذْ دَخَلُوا ﴾ وردو ﴿ عَلَىٰ ﴾ رسول إنه ﴿ داوود ﴾ دهما وما راهما إلا وهما مامه ﴿ فَقَرْع ﴾ راع ﴿ مِنْهُمْ ﴾ بصعودهم اسرور وورودهم والخراس حول داود ﴿ قَالُوا ﴾ نداود ﴿ لا تُخَفِّه ﴾ أصلا ودع الروح ﴿ خَضْمَانِ ﴾ وهما رهما منك

يسبحن تسبيحه ﴿بالعشي والإشراق \* درح والمساح ﴿ والطير محشورة عدم محمورة عديه بسبح معه ﴿ كُل مَن الحال و عد ﴿ له أواب ﴾ رجاع إلى طاعته والتسبيح معه ﴿ وشددنا ملكه ﴾ قويناه بإلهيته و بحبود، كان يحرس محرابه كل ليلة تبلانون ألف رجل ﴿ وأنبيناه الحكسمة ﴾ السوة و لإصنابه في الأمور ﴿ وفيصل الحطاب ﴾ الكلام الين الدال عنى المقصود بلا النياس أو القصاء بالبينة واليمين، أو قبل هأما بعده وهو أول من تكلم بها؛

﴿ وهل أثاث نيأ المخصم ﴾ ألم يأتك وقد أنباك الآن فتبه له ﴿إِذْ تسوروا المحراب ﴾ صعدوا سور الغرفة ﴿إِذْ دخلوا على داود ففزع منهم ﴾ لدحولهم عليه في يوم احتجابه بالإإذن من عبر الباب ﴿قالوا لا تنخف خنصمان ﴾ نبحن

﴿ يَغَىٰ ﴾ حذَلَ وعَدَل ﴿ يَغَضُنَا عَلَىٰ يَعْضِ ﴾ لأمر داعٍ، وهـ و كـلام مـ وم لحـال دارد ﴿ فَآحْكُم ﴾ دارد ﴿ فَآحْكُم ﴾ دارد ﴿ فَآحْكُم ﴾ دارد ﴿ فَآحْكُم ﴾ دارد ﴿ فَأَخْكُم ﴾ دارد ﴿ فَيَنْنَا ﴾ حكــــما مــوصولا ﴿ فِأَلْحَقُ ﴾ القـــدُل ﴿ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ حــو العــداء والعــدول ﴿ وَآهْدِنَا إِلَىٰ ﴾ ســلوك ﴿ سَواءِ الصَّرَ طِ ﴾ وسط المــلك وهو العدل

وكلّم أحدهما مُصوَّرا للحال ﴿إِنَّ هَلْمَا ﴾ المر، ﴿أَخِي ﴾ المسراد الرد، ﴿لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ أراد عدد أعراس داود، ورووا مكسور الأَوَّل ﴿وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً ﴾ لا سواها ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَ ﴾ عصه واستكها ﴿وَعَرَّنِي ﴾ سطا وكزح ﴿فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ ﴿٢٣﴾ المراء و لكلام

﴿قَالَ﴾ داود بَمَّا سمع دعبواه وعمم حدر مصوه وانه ﴿لَقَدُ ظَلَمَكِ﴾ حدثك وهمطت منطوك ﴿ بِسُوَّالِ ثَغَجَّتَكُم ﴾ مع وحدها ﴿إِلَىٰ يَعَاجِهِ ﴾ مع عدُها

وما ورد أحس داود عُرَمُّنَ عُرِد وَيُلْعَهُ عَيَاهُهَا وسأل أهلها سراحها او هلت أهلها ورهط لعماس، وما كمد دارد كمده سواه وملك عرسه هواه، كما دل مدلول كلام أسد الله الكرّار كل أحد رواكم حال داود كما رواه لعوم أحدًه فوإنَّ كَيْهِراً مِنَ ٱلْحُلَطَآءِ السَّسِيماء والأرْداء في كَيْبِراً مِنَ ٱلْحُلَطَآءِ السَّسِيماء والأرْداء في كَيْبِراً مِنَ ٱلْحُلَطَآءِ السَّسِيماء والأرْداء في كَيْبِراً مِنَ ٱلْحُلَطَآءِ السَّسِيماء والأرْداء

فريقال متحاصمان ﴿بغي﴾ تعدى ﴿بعضنا على بعض قاحكم بيننا باللحق ولا تشطط﴾ تجر في الحكم ﴿واهدنا إلى سواء الصراط﴾ وسطه أي العدل.

<sup>﴿</sup>إِنْ هَذَا أَخِي﴾ في الدين أو الحنطة ﴿له تسع وتسعون نعجة ولي تعجة واحدة ﴿ وَقَالَ أَكْفَلْيُها ﴾ أي اجعلي واحدة ﴿ وَقَالَ أَكْفَلْيُها ﴾ أي اجعلي كافلها أي ملكيها ﴿ وعزني في الخطاب ﴾ على في الحجاح ﴿ قَالَ لَقَد ظَلَمَكُ بِسَوْالُ نُسْعِجَتُكُ إِلَى نسعاجه وإن كشيراً من الخيلطاء ﴾ الشرك، ﴿ ليبغى

بَعْضُهُمْ ﴾ أحادهم حدلًا ﴿عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ أحاد ﴿إِلَّا ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا لله ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلْحَاتِ ﴾ صوالح الأعمال وطرحوا محارم الله وهم ما عدوا أحدا ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا ﴾ مؤكّد ﴿ هُمْ ﴾ وهم ماصل ولَـمًا سمعا كلامه صعد السماء ﴿ وَظَنَّ ﴾ علم ﴿ وَاوود ﴾ الرسول ﴿ أَنَّمَا فَتَنَّنُهُ ﴾ محصه الله لوداد عُرْسِه وما صور إلّا حاله ﴿ وَالسَّنَفُونَ ﴾ الله ﴿ رَبَّهُ ﴾ سأله محو آصارِه ﴿ وَخَرُ ﴾ صرع ﴿ رَاكِعاً ﴾ هاكعا لله ﴿ وَأَنَابَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ عاد وهاد

﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ﴾ لداود ﴿ ذَٰ لِكَ ﴾ اللَّهُ مَمْ ﴿ وَإِنَّ لَهُ ﴾ لداود ﴿ عِندُمًا لَرُلْفَىٰ ﴾ الوصول وكمال العظاء ﴿ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ معاد وهو دار السلام.

وينداوود الرسول وإنّا جعلنك الراما واعلاه وخليفة منكا وحاكما وفي الأزض محل الرام لأصلاح أمور أهل العالم وفاحكم يمين النّاس أولاد اده وبالمحق والربال كسيا هيرامر الله وحكمه وولا تشبع المفوى المس حكما وقيصلك عمو لا وعن سبيل الله صراط السداد ومست وصول الله وإنّ لملا والله ين يَضِلُونَ عللاحا وعن سبيل اللّه اصرعسر صرح وصوله ودول سوكه وهو إسلام عد ولهم عذات شديد إصرعسر

بعضهم على بعض إلا الدين أموا وعملوا الصالحات وقليل ما هم﴾ ما رائده لتكد القنة

معلَّلًا ﴿ بِمَّا ﴾ للمصدر ﴿ تَسُوا ﴾ أمههم ﴿ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ لأعمالهم.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا آلسَّمَآءَ ﴾ مسع أدوارها ﴿ وَٱلْأَرْضُ ﴾ مع أسرارها ﴿ وَمَا تَيْنَهُمَا ﴾ عالما وسطهما مع أطواره ﴿ بَلْطِلًا ﴾ عاطلا وللكلّ حِكم ومصالح ﴿ فَلْكُ ﴾ أسر الكلّ معطلا مهملا ﴿ ظُنَّ ﴾ هؤلاء ﴿ آلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا ووهمهم، وهم أهل أمّ رحم ﴿ فَوَيْلٌ ﴾ واد أو ملاك ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ صدوا عمّا أمروا ﴿ مِنْ آلنَّارٍ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ساعور الدرك لوهمهم الكدر

﴿ أَمْ نَجْعَلُ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ السلموا لِمَا أمر الله ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ الصدول الصُّلاح ﴿ فِي الصَّلِحَاتِ ﴾ صوالح الأعمال ﴿ كَالْمُفْسِدِينَ ﴾ أهل العدول الصُّلاح ﴿ فِي الْمُسْبِحَاتِ ﴾ الأمم ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ الصلحاء الأَرْضِ » أَلَمُتَّقِينَ ﴾ الصلحاء ﴿ كَالْفُجَارِ ﴾ ﴿ وَ ٢ ﴾ صُلاح أهل الإصلام والأمر لاكما هو وهمهم

وهو ﴿ كِتَنْبُ ﴾ المرا ؟ ﴿ اللهِ ﴿ أَنْزَلْنَهُ ﴾ مرسلا ﴿ إِلَيْكَ ﴾ محند (ص) إرسالا مصلحا ﴿ مُبَنْزَكُ ﴾ اولَهُ ﴿ لِيَكَنَّ بُرُولِ ﴾ لما يَرَاوا ﴿ وَالنَّهِ ﴾ دواله ﴿ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَنْبِ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ لإذكار أهل الأحلام

﴿ وَوَهَبُنَا ﴾ كرما ﴿ لِلدَّاوِقُدَ ﴾ الرسول الولد الصالح الكامل ﴿ سُلَيْمَـٰنَ ﴾

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ بسب سيانهم إياه وهو صلالهم عن السيل.

﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ﴾ لا لغرض أو عبثا ﴿ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴾ أقيم الظاهر مقام المصمر للتصريح بكفرهم، وإشارة إلى العلة ﴿ أم ﴾ بل ﴿ نجعل الذيبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ﴾ استعهام إنكار للتسوية بين الفريقين لتأكيد بعي حلقها باطلا، وكذا ﴿ أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ كرر الإبكار باعتبار وصمين أحرين يمتنع من الحكيم التسوية بينهما.

﴿كتاب﴾ هـذاكتاب ﴿أنولناه إليك مبارك ليدبروا أياته ﴾ ليتأملوها

الرسول ﴿ يَغْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ داود أو ولده وهو الأصحّ وصار ملكا مطاعا للأحمر والأسود ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ﴿٣٠﴾ عَوّاد أَوّال و لله مآله ومعاده.

﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ﴾ لإحساسه ﴿إِلْعَشِيُّ ﴾ العصر ﴿ ٱلصَّلْفِنَكُ ﴾ الكراع ﴿ ٱلْجِيَادُ ﴾ ﴿٣١ ﴾ السّراع لها عدو صالح حال سلوكها واطرادها.

وطال العهد ومرّ العصر وما صّلاً، وصار مهموما ﴿فَقَالَ ﴾ الرسول ﴿إِنِّي الْحَبَبْتُ حُبّ ٱلْخَيْرِ ﴾ السال والكراع، والمراد لوا، ﴿عَن ذِكْرِ ﴾ الله ﴿رَبِّي ﴾ المأمور أداء، ﴿حَتَّىٰ قَوَارَتْ ﴾ أكمل السعود ﴿إِلْجِجَابِ ﴾ ﴿٢٢﴾ المراد دلوكها وكمال الدمس أمر للأملاك .

﴿ رُدُوهَا ﴾ أكمل السعود ﴿ عَلَى ﴾ لأداء العصر، وهم ردُوها له وصلاه أو امر رهط العدس ردُوا الكراع ﴿ فَطَغِقَ ﴾ الرسوك لمّا ردُوها ومسح الحسام ﴿ مَسْحاً بِٱلسُونِ ﴾ حسوامسلها ﴿ وَٱلْأَعْنَائِ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ أكسرادها والمسراد حسمها، والحاصل سحطها وسمح لتحميا الأهل العسر، وأعطاه الله أوسها مدحا هو أصلح وأسرع وهو الرّوح المطواع لأمره، وورد مسحها ومشها مدحا

﴿ وليتدكر أولو الألباب ﴾ ويبعظ دور العقور فيؤسو ﴿ ووهبا لداود سليمان نعم العد إنه أواب ﴾ رحاع إلى الله في مرصانه ﴿ إد عرض عليه بالعشي ﴾ بعد الطهر ﴿ المصافات ﴾ الصافل من الحيل القائم على ثلاث وطرف الحافر الرابعة ﴿ الحياد ﴾ حمع حواد وهو السريع في لحرى ﴿ فقال إلي أحببت ﴾ أردب ﴿ حب الحير ﴾ أي الحيل، سماها حيراً لأنه معقود بواصيها كما في الحير ﴿ عن ذكروبي ﴾ عن أمري إباي بحله وارتباطها، أو عن الصلاة ﴿ حتى توارث ﴾ أي الشمس بدلالة العشبي عليها ﴿ والمحجاب ﴾ بحجاب الأفق أي عرب، أو حتى عالت الحيل عن نصره حس أحريت ﴿ ردوها ﴾ أي الشمس ﴿ على ﴾ أيه الملائكة الموكلون بها فردت فصلى كماردت ليوشع وعلى المي الحيال مسحا بالسوق والأعناق ﴾ حعل يمسح سوقه وأعساناقها السيسيدة حساسا المسلم، وقسسيل، مستحيد وأعساناقها السيسيدة حساسا المسلم، وقسان ال

للكراع وهكرا لها.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ ﴾ عمل معه عمل المسخص ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيْهِ جَسُداً ﴾ لا رَوْح له والشراد ولد أعطاه الله وأراد الأعداء إهلاكه وعلمه الرسول. وأمر الرُّكام لحرسه ولسده، وطرح الولد هائكا صدده لعدم وكوله لله المالك للكل وسدم عمّا عمل ﴿ ثُمَّ آنَابَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ عاد وهاد

و ﴿قَالَ﴾ دعا ﴿رَبُّ﴾ اللهم ﴿أَغْفِرُلِي﴾ لاصلو صدر ﴿وَهَبُ أعط ﴿لِي مُلْكُأَ ﴾ كاملا واسعا وراء المنك لمعود لأهل العالم ﴿لاَ يَنْبَغِي ﴾ ما هو صالح ﴿لاَ حَدِ ﴾ أصلا ﴿مِنْ بَعْدِي ﴾ أرد سواء ﴿إِنَّكُ ﴾ اللهم ﴿أَنْتُ ﴾ لا سور ﴿ أَلُوكَ الله لاعلاء أمره واحكام ألوك لا سور ﴿ أَلُوهَا بُ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كامل السماح وسأله لإعلاء أمره واحكام ألوك لا سور ﴿ أَلُوهَا بُ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ كامل السماح وسأله لإعلاء أمره واحكام ألوك لا الله المراه واحكام ألوك لا الله المراه واحكام ألوك الله المراه والمناه المراه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمن

وسع الله أن أنه وأطاعاً الكاليك صرّ ﴿ فَسَخُونَا ﴾ كرما وعطاء ﴿ لَهُ الرّبيحَ ﴾ الأرواح كلّها ﴿ تَجْرِي ﴾ إحري إليّا فريو ﴾ وحكمه ﴿ رُخَاءً ﴾ سهوا وهمو حال ﴿ خَيْتُ أَصَابَ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ عمد وأراد

بالسبف أي دبحها و تصدق بلحمه، وقبل وسم سوقها وأعناقها فجعلها في سبيل الله

﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ امتحاه ﴿ وألقينا على كرسيه جسداً ﴾ عن السي المراة تلدكل واحدة فيارسا يتجاهد في السيمال قال الأطوف الليلة على سعين امرأة تلدكل واحدة بشق رحل، ولو قال سيل الله، ولم يقل إل شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة بشق رحل، ولو قال إل شاء الله لجاهدوا فرسانا ﴿ ثم أناب ﴾ رجع منقطعاً إلى الله ﴿قال ﴾ القطاعا أو لخلاف الأولى ﴿ وب اغفر لي وهب لي ملكا لا يتبغى ﴾ لا يكون ﴿ لأحد من يعدى ﴾ أي عيري، وروي لا ينبغي الأحد من بعدي أن يتقول إنه مأخوذ سالعنة والجور، ﴿ إنك أنت الوهاب فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاه ﴾ لينة أي في وقت وعاصعة في أحر، أو مطبعة ﴿ حيث أصاب ﴾ أراد.

﴿ وَ عَلَى الله له ﴿ الشَّيَاطِينَ ﴾ العُمال ﴿ كُلَّ بَنّاءٍ ﴾ مؤسس للدور والصروح ﴿ وَغَوَّاصٍ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ وُزَاد الداماء لإصدار اللؤلؤ، وهو مُصْدِره أولا. ﴿ وَهَا خَرِينَ ﴾ مرداء ﴿ مُقَرَّتِينَ ﴾ أحكمهم الله ووصل آحادهم مع أحادهم ﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ السلاسل.

﴿ هَندًا﴾ المُلُك والمال والوسع والعلق ﴿ عَطَآ وَنَا لَكَ ﴿ فَآمَنُنَ ﴾ أعط مما أعطاك الله لأمور الصلاح ﴿ أَوْ أَمْسِكُ ﴾ العطاء ﴿ يِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٩ ﴾ لا إحصاء لك اعطاء وردًا، أو المراد هو عطاء لا عدّ له ولا إحصاء

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندُمّا لَرُلْفَى ﴾ الوصول ﴿ وَحُننَ مَثَابٍ ﴾ ﴿ وَ وَ الرسول ﴿ إِذْ ﴿ وَآذْكُرُ ﴾ محمد (ص ) ﴿ عَبْدُمّا ﴾ الكامل ﴿ أَيُوبَ ﴾ الرسول ﴿ إِذْ عَادَىٰ ﴾ دعا الله ﴿ رَبَّهُ ﴾ إلهه ﴿ أَنَّى لَيْنِيْ الْكُلْلُانُ ﴾ أدرك الموسوس المارد المسلط ﴿ يِنُضِبٍ ﴾ ألم ودا ، ﴿ وَعَدَّانِ ﴾ إِلَا عَسر ، وهو كلامه حكاه الله . وصار الرسول مهلك المال والأولاد ومكروه العطي . وما سلم إلا روعه ومسجله ، وما حمل مكارهه إلا عرسه ، وطرحه الأحماء كنهم عهدا طوالا محلاً مكوها

<sup>﴿</sup>والشياطين﴾ عطف على الربح ﴿كل باء﴾ أبة ﴿وغواص﴾ في المحر بستحرح النؤلؤ ﴿وآخرين مقرئين﴾ بعضهم على بعض ﴿في الأصفاد﴾ حمع صعد وهو القيد والوثاق ﴿هذا عطاؤنا﴾ أي قساله هذا الذي أعطباك من الملك والتسليط ﴿قامنن أو أمسك﴾ أعط من شئت وامنع من شئت ﴿بغير حساب﴾ ولا حرح عليك ﴿وإن له عندنا لمزلقي وحسن مآب﴾ في الحدة مع ما له من الملك في الديا.

<sup>﴿</sup> واذكر عبدنا أيوب ﴾ من ولد عيص ان إسحق، وروحه ليا بت يعقوب أو رحمة بنت أفرائيم من يوسف ﴿إذ نادى ربه أني مستى الشيطان بنصب ﴾ وتعب ﴿ وهذاب ﴾ ألم.

ولَمُّا طال داءه ووعر حاله وساء أمره دعا وسمع دعاءه أمر له ﴿ آرْكُشُ ﴾ اردس ﴿ بِرِجُلِكَ ﴾ صسردحا وردس وسأل الماء وأوماه الملك ﴿ مَنْذًا ﴾ الماء ﴿ مُغْتَسُلٌ ﴾ طَهر عطلت ﴿ بَارِدٌ ﴾ صالح لإصلاحه ﴿ وَشَرَابٌ ﴾ ﴿ مَنْذًا ﴾ الماء ﴿ مُعْتَسُلٌ ﴾ طَهر عطله وحا الماء وراح علله وصح

﴿ وَوَهَنَّا لَهُ ﴾ أعاد الله له ﴿ أَهَلَهُ ﴾ وأولاد، الهلاك والمراد أعاد أو واحيم ﴿ وَ ﴾ أعطا، ﴿ وَمُثْلُهُم ﴾ عدد الأهل والأولاد ﴿ مُعَهُم ﴾ مع الأهل والأولاد الهلاك ﴿ وَحَمَّةٌ ﴾ مع الأهل والأولاد الهلاك ﴿ وَحَمَّةٌ ﴾ عطاء ﴿ مُنَّا وَذِكْرَىٰ ﴾ اذكار، وصلاحا ﴿ لِأُولِى آلْأَلْبَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ أهل الأحلام لحملهم المكارة ورصدهم السلام

<sup>﴿</sup>اركض﴾ أي فين له اصرب ﴿برجلك﴾ الأرص فنصرتها فينعت سين فقيل. ﴿هذا مغتسل ما تعتسل به ﴿بارد وشراب ﴾ تشرب منه، فاعتسل واشرب فيراً طاهره وباطنه ﴿ووعينا له أهله ومثلهم معهم ﴾ بأن ولد له صعف ما هلك، أو أحياهم وللد له مثلهم ﴿رحمة منا وذكرى ﴾ عصة ﴿لأولى الألباب ﴾ ليصبرو كما صبر ﴿وخذ بيدك ضغتا ﴾ حرمة من حشيش وبنجوه ﴿فاضّوب به ﴾ روحتك ضربة واحدة، وكان قد حلف أن يصربه مائة جلدة لإبطائها عليه، أو تقنول أبكره ﴿ولا تحتث ﴾ بترك صربها حلّل الله يمينه بدبك ﴿إِنّا وجدناه صابراً ﴾ على البلاء ﴿نعم العسسيد ﴾ أيسسوب ﴿إنسته أواب ﴾ إلى الله سمسالانقطاع

﴿ وَآذَكُنَ ادْكَرَ مَحَمَّدُ (ص) ﴿ عِبَنْدُنَا ﴾ الرسل الكُمُّل، ورووه موخدا ﴿ إِبْرَ هِيمَ ﴾ الرسسول ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ الرسسول ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ الرسسول ﴿ أُولِي الْأَعِيمَ ﴾ الرسسول ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ الرسسول ﴿ أُولِي الْأَعْمَالُ الصوالح ﴿ وَ اللَّهُ يَصَلَّمِ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ أهل الأحلام والعلوم.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم ﴾ عما وصمهم ﴿بِخَالِصَةٍ ﴾ عمل ممحّص وحال سالم عمّا كدر وهو ﴿ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴾ ﴿٤٦ ﴾ اذكر دار السلام لوصول الله ولمح مرآه، وهو مطمح الرسل ومرادهم طرًا

﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ مـــولاء الرســل ﴿ عِندَنَا لَمِنَ ﴾ الأرهـاط ﴿ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ أعلاهم الله حالا وعلما وعملا ﴿ ٱلأَحْيَارِ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ الكُمُّل

﴿ وَأَذْكُرَ ﴾ اذكر مسحقد (ص المسلم الرسول ﴿ وَأَلْيَسَعَ ﴾ الرسول ﴿ وَأَلْيَسَعَ ﴾ الرسول ﴿ وَكُلّ ﴾ الرسول ﴿ وَكُلّ ﴾ الرسول ﴿ وَكُلّ ﴾ كلّه ﴿ وَمَنْ ﴾ الملا ﴿ أَلَا خَيَارٍ ﴾ ﴿ وَمِعْ إِلَى الرسل ﴿ وَمِعْ الله عَلَى مَا أُرسل ﴿ وَمِعْ الله عَلَى مَا أُرسل ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أهل الورع والصلاح ولنحسن مناب ﴾ ﴿ وَالله معدا كما أرسل ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أهل الورع والصلاح ﴿ وَلَحُسْنَ مَنَابٍ ﴾ ﴿ وَا عَهُ معاد.

اليه

﴿واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى القوة في الطاعه ﴿والأبصار》 الصيرة في الدين، أو أولوا لعدم والعدمل لأن أكثر الأعدمال باليد وأقوى منادى المعرفة النصر ﴿إنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالْصَة ﴾ حنفناهم حالصين لنا بسبب حصلة حالصة لا شوب فيها هي ﴿ذكرى الدار》 تذكرهم للدار الحقيقية، وهي الآجرة والعمل له ﴿وإنهم عندنا لمن المصطفين ﴾ المحتارين ﴿الأَخْيَار》.

﴿ واذكر إسمعيل والبسع وذا الكفل ﴾ عن الناقر المنظية : أنه سي مرسل شمي به لنكفله بصيام بهاره وقيام ليله والقول بالحق صوفى به ﴿ وكسل ﴾ أي كلهم ﴿ من الأخيار هذا ﴾ المذكور من أحوالهم ﴿ ذكر ﴾ شرف لهم، أو نوع من الدكر ﴿ وإن للمتقين لحسن ماب ﴾ مرجع في الأخرة.

وهسو ﴿جَنَّلْتِ عَذْنِ﴾ دار ركود ورسوك وهـ عَـلَم ﴿مُّفَتَحَةً ﴾ حال ﴿ لَهُمُ ﴾ لأهل الصلاح ﴿ ٱلْآَبُولُ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ الموارد لورودهم.

﴿مُتَّكِئِينَ﴾ السرور وهمو حمال لـ «لهم، ﴿فِيهَا﴾ سرورا وروحا ﴿يَدْعُونَ﴾ حال ﴿فِيهَا﴾ دار السلام ﴿يِفَكِهَةٍ﴾ أحمال كالمطاعم ﴿كَثِيرَةٍ﴾ لا إحصاء لها ﴿وَشَرَابِ﴾ ﴿٥١﴾ علس ماء ودرّ وراح زواء لا أمد له

﴿وَعِندَهُمْ ﴾ تُحَــور ﴿قُنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ مــواسك السمح ورعــا ﴿أَتْرَابُ ﴾ ﴿٢٥﴾ عمرها مساو مع اعمار ملاكها

﴿ هَـٰذًا ﴾ المسعوم ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ ما وعدكم الله ﴿ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴾ ﴿ ٣ ٤﴾ احصاء الأعمال وهو كلام الأملاك لهم

وكلامهم سرورا ﴿إِنَّ هَـذًا﴾ نعطاء الكامل ﴿لَرِزْقُنَا﴾ الموعود ﴿مَالَهُ﴾ أصلا ﴿مِن تَفَادٍ﴾ ﴿ ٤٥﴾ حسم رأمد عَزَمَ

الأمر ﴿ هَنذًا ﴾ أو هو كما محد ﴿ وَإِنَّ لِلطَّنغِينَ ﴾ أعداء أهن الإسلام ﴿ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ أسر، مُنكَاذً اللَّهُ مَناسِهُ مُنكَادًا لللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ الله

وهو دار الساعور ﴿ جَهَلُمْ يَصْلُونَهَا ﴾ إصلاء أسوء وهـو حـال ﴿ فَبِثْسُ ٱلْمِهَادُ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ساء محالُ هدءهم دار الألام.

﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴾ لا يقمون حتى تعتج ﴿ متكنين فيه يدعون قيها بعاكهة كثيرة وشراب ﴾ أي يتحكمون في ثمارها وشرابها، فإذا قبالوا لشيء منها أقبل، حصل عددهم ﴿ وعندهم قباصرات الطرف ﴾ على أزواجهل ﴿ أَتُراب ﴾ حمع ترب، وهو اللذة أي لدات أو قريبات لهم في السن ﴿ هندا ﴾ لنمذكور ﴿ ما توعدون ليوم الحساب ﴾ لأحله ﴿ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴾ انفطاع.

﴿هذا﴾ أي الأمرهذا، أو حدهدا، أو هدا للمؤمس ﴿ وإن للطاغين لشرمآب جهتم ينصلونها ﴾ يدخلونها ﴿فيتس المهاد﴾ الدراش الممهدهي ﴿هذا»

﴿ هَاذًا ﴾ الاصدر ﴿ فَلْيَذَّتُوهُ ﴾ لسم إحساسه هن ﴿ حَمِيمٌ ﴾ ماء حاز ﴿وَغَشَاقٌ ﴾ ﴿٧٥﴾ ممّا أصدُ كلمهم وأسال، وورد هو ماء كامل صرّه. ﴿وَ﴾ لهم إصر ﴿ وَاخْرُ مِن شَكْلِهِ ﴾ عدل الإصر الأوَّل عسرا وألَّما

﴿أَزُواجُ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ صروع وأطوار.

﴿ هَـٰذَا فَوْجٌ ﴾ رهط ﴿ مُّقْتَحِمٌ ﴾ وارد حال ﴿ مُّعَكُمْ ﴾ وسط الدرك كما وردوا مسالك السوء وسلكوا صرط الطِّلاح معكم، والمراد رهط الطُّوع مع الرؤساء، وهو كلام أهل الدرك أحادهم مع أحاد حك، الله، أو كـلام المـلك الموكّل للاعور ﴿لَا مَرْحَبًا﴾ وسعا وهو دعاء الرؤساء للطُّؤع دُعاء السوء ﴿ بِهِمْ ﴾ لَهُؤُلاء الطُّوِّعِ ﴿ إِنُّهُمْ صَالُوا ٱلنَّازِ ﴾ ﴿ ٩ ٥ ﴾ حالُوها وواردوها

﴿قَالُوا﴾ الطُّوع للرؤس، ﴿ يَلْ أَنشُمْ ﴾ راهط الرؤسا، ﴿ لَا مَرْحَباً بِكُمْ ﴾ المسراد دعاءكم حسراء لكم وَأَيْتُمْ فَلَعْتُمُوهُ فِي الإصدر ﴿ لَنَا ﴾ أرداء ﴿ فَبِلْسَ ٱلْقَوَارُ ﴾ ﴿٦٠﴾ ساء المركد الساعور

﴿قَالُوا﴾ الطُّؤع ﴿رَبُّنَا﴾ اللُّهم ﴿مَن قَدُّمَ ﴾ حرَّص ﴿لَنَا هَلْذًا ﴾ لصرط

أي العداب هذا، أو مفعول فعن يعسره ﴿فليذوقوه﴾ أو مندأ حبره ﴿حميم﴾ ماء شديد الحرارة ﴿وغساق﴾ ما يعسق أي يسبل من صنديد أهن السار ﴿وأخر﴾ ومذوق أحر ﴿من شكله﴾ من مثل الحميم والعساق في الشدة ﴿أَزُواجِ﴾ أسواع ﴿هَذَا قُوجِ﴾ جمع ﴿مقتحم﴾ داحل بشذة ﴿معكم﴾ البار فيقول القادة ﴿لا مرحباً يهم إنهم صالوا التاري داحدوها مثلة.

<sup>﴿</sup>قَالُوا﴾ أي الأتباع ﴿بِل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم﴾ أحق سما قبلتم أستم ﴿قدمتموه﴾ أي العداب ﴿كَا﴾ بحملكم إيانا على العمل الذي هذا جزاؤه ﴿فينس القسرار) المسقر لسا ولكسم جمهم ﴿قالوا﴾ أيصاً ﴿ربنا من قندم لنا هذا

السوء ﴿فَرِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً ﴾ كرّر آلامه وأصاره ﴿فِي ٱلنَّارِ ﴾ ﴿٦٦﴾ الدرك.

﴿ وَقَالُوا ﴾ رؤساء الطُلَاح وهم أهل الدرك ﴿ مَا ﴾ الحال ﴿ لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا ﴾ أرامل أهل الإسلام كعمّار ﴿ كُنَّا نَعُدُّهُم ﴾ مددا وأعمارا ﴿ مِنَّ ﴾ رهط ﴿ أَلْأَشْرَارِ ﴾ ﴿ ١٣﴾ الأحاسل الله لا صلاح لهم كما هو وهمهم

﴿ أَتَخَذْنَنَهُمْ ﴾ أعاسر أهـل الإسـلام ﴿ سِخْرِيّاً ﴾ نهـوا وهــه مـا وردوا الساعور ﴿ أَمْ زَاغَتْ ﴾ مال ﴿ عَنْهُمُ ﴾ هزلاء الأرامـل ﴿ ٱلْأَيْصَـٰـرُ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ عـمًا رَأُوا وهـم واردوا السعور

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ ما مرَ ﴿لَحَقُّ﴾ سدد حاصل لا محال وهو ﴿ تَخَاصُمُ أَهَلِ آلتُنارِ﴾ ﴿ ٦٤﴾ لددهم ومراءهم لمَا كالموا وحاوروا

﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لقذال صلاحاً ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ أَمَا ﴾ إلا رسول ﴿ مُدرُ ﴾ أَمَا ﴾ الله رسول ﴿ مُدرُ ﴾ أَمور إصابح أَمواكم المعاد وأهواله وأعلمكم أنور إصلاحكم ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ ﴾ مام و صابح للطوع ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ﴾ لا مَتَنَا فِي وَخِدِهِ وَ وَعَالِمُوا أُوامِ وَ ﴿ أَلَقَهَارُ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ للكن

فرده عذابا ضعفا في النار مصعمان تريد على عدانه فيصبر صعمين ﴿وقالوا ﴾ أي أهل النار ﴿ما لنا لا نرى رجالا كنا تعدهم من الأشراو ﴾ يعون المؤمين، أو فقراءهم الدين يستردلونهم، وعن الصادق عني . يعنونكم معشر الشيعة لا يرون والله واحد منكم في النار، ﴿أَتَخَذَمَاهُم سَحَرِيا ﴾ استفهام إنكار على أنفسهم ﴿أُم زاعت عنهم الأيصار ﴾ فلم ترهم ﴿إن ذلك ﴾ المحكى عهم ﴿لحق ﴾ واحب الوقوع وهو وتخاصم أهل النار ﴾ بعصهم لبعص ﴿قل إنما أنا منذر ﴾ محوف بالعداب ﴿وما

﴿رَبُّ ٱلْسَمَنُوْاتِ مالك عالم العلو ومصلحه ﴿وَ مالك ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ دار الأوامر والروادع ﴿ وَ مَالك ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ يَيْنَهُمَا ﴾ وسطهما له ملك العوالم كلّها ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ له دوام السطو والعلق ﴿ ٱلْعَقْنُو ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ محاء الأصار لكلّ أحد أراد.

﴿قُلْ﴾ رسول الله لهم﴿ هُوَّ﴾ ما أُعَلَّمكم أو هو كلام الله وورد هو إعلام أحوال آدم الوارد وراء، ﴿ نَبَوًّا عَظِيمٌ ﴾ ﴿١٧﴾ إعلام عال أمركم الله.

﴿أَتُتُمْ﴾ أعداء الإسلام ﴿عَنْهُ﴾ سماعه ﴿مُغرِضُونَ﴾ ﴿١٨﴾ عُدُالُ صُدًّاد لِطَلاح صدوركم وسوء أوهامكم.

وَمَاكَانَ لِينَ ﴾ أصلل وين عِلْم ﴾ سا وبألملا ألأعلى عساله العلو وهو عالم ما مرد. وما علمه أحد وما سلك مسئلك أهل العلم ما سمع وما درس علم ما هو إلا ما أوحاه الله .

﴿إِنْ مِلَ وَيُوحَى إِلَى إِلاَّ أَنْمَا ﴾ ورووه مكسور الأول ﴿أَنَا لَذِيرٌ ﴾ رسول مروّع نظلاح لإصلاحهم ﴿مُبِينٌ ﴾ ﴿٧ ﴾ ساطع معلوم سداده وما أومر إلا له وحده وهومدلول الأوامر كلّها.

<sup>﴿</sup> رب السموات والأرض وما بينهما العزيز ﴾ الغالب على أمره ﴿ الغفار ﴾ لذنوب من بشاء ﴿ قل هو ﴾ ما أنبتم به من التوحيد والنبوة والبعث، أو القرآن ﴿ نَبَا عظيم أنتم عنه معرضون ﴾ لا تنظرون في حججه ﴿ ما كان لي من علم بالملا الأعلى ﴾ أي الملائكة ﴿ إذا يختصمون ﴾ يتفاولون، فإنبائي بتفاولهم لا يكون إلا عن وحي، وشبه بالتخاصم لأنه سؤال وجواب وإذ ظرف لـ «علم» ﴿ إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين ﴾ .

﴿إِذْ قَالَ ﴾ الله ﴿رَبُّكَ ﴾ محمّد (ص) موسّطا لملك إعلاء لعلوَ حال آدم (ص) ﴿لِلْمَلَنِّكَةِ ﴾ لرهط السّلك ﴿إِنِّي خَلِقٌ ﴾ مصوّر ﴿بَشَراً ﴾ مكرَما هـو آدم ﴿مِّن طِينِ ﴾ ﴿٧١ ﴾ حماء صلصال.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ عُلل وكُسلُل ﴿وَفَفَحْتُ فِيهِ ﴾ آدم المصور ﴿مِن رُومِن وَمِن وَصِل حساسا عالما وإكرام الروح لإكرام آدم ﴿فَقَعُوا ﴾ اصرعوا وهو أمر ﴿لَهُ ﴾ لله ﴿سَلْجِدِينَ ﴾ (٧٢ ) طُوعاً أو لآدم لإكرامه لا لما سواه وهو حلال خ، أو المراد اركعوا لآدم رُكُعا.

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمُلَنَّئِكَةُ ﴾ أهـل السماء لأدم لأمـر الله وطـوعه ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ معا عصرا واحدا.

﴿إِلَّا إِبِينَ ﴾ المارد المنظرود وصوراس أهل الصدود والعدول ﴿ أَسْتَكْبَرَ ﴾ سعد وطمح رأ من أهل الصدود والعدول ﴿ أَسْتَكْبَرَ ﴾ سعد وطمح رأ من أهلاً العلود وما سمع امر الله ﴿ وَ ﴾ هو ﴿ كَانَ ﴾ أولا كما علم الله أو صار ﴿ مِنَ ﴾ العادوله عما أمره الله .

﴿قَالَ﴾ الله مهددا له ومكرما لآدم ﴿يَاإِبْلِيسُ﴾ المارد ﴿مَا مَنَعَكَ﴾ صدَك ﴿أَن تَسْجُدَ﴾ إكراما ﴿لِمَا﴾ آدم ﴿خَلَفْتُ بِيَدَى ﴾ أورد، لإكرام آدم والمراد كمال طوله ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ الحال وهو سؤال مهدد ﴿أَمْ كُنتَ مِنَ﴾

﴿إِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَائِكَةَ إِنِي خَالَقَ بِشُراً مِنْ طَيِنَ فَإِذَا سُويَتَه ﴾ عدلنه ﴿وتفخت فيه من روحي فقعوا له ﴾ تكرمة ﴿ساجدين ﴾ شـ ﴿فسبجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ تأكيدان ﴿إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ﴾ فسر في البقرة (الآبة ٢٤) ﴿قَالَ يَا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ بنفسي بلا توسط سبب، والنبيه تشعر بمزيد العناية بخلقه ﴿أستكبرت ﴾ طلبت الكبر من غير استحقاق ﴿أم كنت من العالين ﴾ المستحقين للنفوق.

الرهط ﴿ ٱلْعَالِينَ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ أولا ودام علوك وسمودك.

و ﴿قَالَ﴾ المارد المطرود ﴿ أَنَا خَيْرٌ ﴾ إكرم ﴿ وَيَنْهُ ﴾ آدم ﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ ﴾ ولها كمال العلق واللمع والسطوع ﴿ وَخَلَقْتَهُ ﴾ آدم ﴿ مِن طِينٍ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ صلصال وهو كدر محطوط مأكول لها.

﴿قَالَ﴾ الله للمارد لمنا ادّعاه المارد ﴿فَآخُرُجُ﴾ مسرعا ﴿مِنْهَا﴾ دار السلام أو السماء وصور الملك وحوله الله عما صور وأسود ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ ﴿٧٧﴾ مطرود وصار مردودا لطرح أمره.

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغَنَتِينَ ﴾ هو الطرد عما صلح ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدُّينِ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ المعاد وإعطاء أعدال الأعمال والمراة النُقامام.

﴿قَالَ ﴾ المسارد ﴿ وَبُ ﴾ اللَّهِ ﴿ فَأَنظِرَيْنَ ﴾ أمهل ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿ وَالَّهُ المسارد ﴿ وَبُ ﴾ اللَّهُ مَا فَانظِرَيْنَ ﴾ أراد دوام العمو.

﴿قَالَ﴾ الله له سمعا لسؤاله ﴿فَإِنَّكَ مِنَ ﴾ الملا ﴿ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ ﴿٨٠ ﴾ كَمُل امهالك.

﴿إِلَىٰ﴾ وصول ﴿ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ معلوم الله وهـ و عـصر هَلاك الكُلِّ .

<sup>﴿</sup>قَالَ أَنَا خَيْرَ منه خَلَقْتُنَى من نار وخلقته من طين ﴾ فسر في الأعراف (الآية ١٢) ﴿قَالَ فَاخْرِجَ منها فَإِنْكُ رَجِيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ فسر في الحجر (الآية ٢٠١-٣٧) ﴿قَالَ فَبِعِرْتُكَ لأَغُوينَهُم أَجِمِعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾

﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ عمّا كدر محصهم الله لطوعه وعصمهم عمّا طلحوا، أو محصوا أرواعهم لله وهو مدلول ما، ورؤوا مكسور اللام.

﴿قَالَ﴾ الله ﴿فَالَحَقَّ﴾ السداد لله ﴿وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ ﴿ ١٨٤ لا أُكلَم إلا

﴿ لَأَمْلَأَنَّ ﴾ مبلا: كماملاً ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ المسعر كلّها ﴿ مِنكَ ﴾ ورهطك ﴿ وَمِمَّن تَبِعَكَ ﴾ طاوعك ﴿ مِنْهُمْ ﴾ اولاد آدم وما طاوع الرسل ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ كنّهم لا أطرح أحدهم.

﴿قُلْ ﴾ رسول الله لهؤلا، الطّلاح ﴿مَا أَسْتَلُكُمْ ﴾ أرومكم ﴿عَلَيْهِ ﴾ كلام الله أو أدا، منا أومر ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ مناك وكنراً، ﴿وَمَا أَنَا ﴾ أصلا ﴿مِنَ ﴾ الملاً ﴿آلْمُتَكُلُّفِينَ ﴾ ﴿٨٦﴾ أهل الإنّاعا، والولع ،

﴿إِنْ ﴾ ما ﴿هُوَ ﴾ كلام الله ﴿ وَاللَّا ذِكُرُ ﴾ إعلام مصلح ﴿ لِلْمَنْلُمِينَ ﴾ ﴿٨٧﴾ للأحمر والأسود.

﴿ وَ ﴾ الله ﴿ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ ﴾ مدلوله مما وعدكم الله وأوعدكم ﴿ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (٨٨ ﴾ وهو المعاد، أو عصر السام، أو حال حصول الإسلام هذدهم الله.

الذين أخلصتهم لطاعتك، أو أخلصوا دينهم لك ﴿قال فالحق﴾ أي أحق الحق ﴿والحق﴾ مفعول ﴿أقول﴾ أو الأول بنزع حرف القسم ويراد به اسم الله، وقرى بالرفع مبتدأ أي الحق قسمى، أو خبر أي أنا الحق وجواب القسم ﴿الأملان جهنم منك﴾ من جنسك وهم الشياطين ﴿ومعن تبعك منهم﴾ من الناس ﴿أجمعين﴾ تأكيد للجنسين.

﴿قل ما أسألكم عليه من أجر﴾ على تبليغ الوحي والقرآن ﴿وما أنها من المتكلفين﴾ المتكلفين﴾ المتخلين لما لا حجة عليه من النبوة والقرآن ﴿إن هو إلا ذكر﴾ عظة ﴿للعالمين﴾ للثقلين ﴿ولتعلمن نبأه﴾ خبر صدقه ﴿بعد حين﴾ بعد الموت أو يوم القيامة.